سلسلة كشف أباطيل بعض المناهج المعاصرة - بالوثائق الْمُصَوَّرَة (٤)

# الرد على المفتي (د. على خمعة)

رد علميتضم قواعد فأصول الفقه والحديث وكُتب في كُتب في الأباطيل في كُتب في المناطق الأباطق الأباط الأباطق الأبا

«فتاوى البيت المسلم»، «فتاوى المرأة المسلمة»، «الفتاوى المعاصرة» «المتشددون»، «النسخ عند الأصوليين»، «قول الصحابي عند الأصوليين» «فول الصحابي عند الأصوليين» «صناعة الإفتاء»، «آليات الاجتهاد»، «البيان لما يشغل الأذهان»

«الدين واكحياة»، «سمات العصر»، «البيان القويم» وغيرها

تاليف الشيخ/ عبد الله رمضان موسى (كلية الشريمة

الناشر : الدام النوم انية للتراث والبحوث العلمية

يطلب في جمهورية مصر انعربية من جوال / ١٠٠٥٢٥٥١٤٠ وجوال ٥٠١١٨٧٣٧٦٠

# حقوق الطبع والنشر محفوظة كافة على الناشر الطبعة الأولى للكتاب ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م

يطلب في جمهومية مصر العربية من جوال/١٠٥٢٥٥١٤٠ وجوال/ ١١٨٧٣٧٠٠

الناشر: الدار النورانية للتراث والبحوث العلمية .

MoosaAAA@Hotmail.Com(الو) MosaAAA@Gawab.Com: البريد الإلكتروني

# بسرانس الرحن الرحير

# مُقَدمة الـمؤلف

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. أمَّا بعد:

بدأتُ في دراسة عِلْم أصول الفقه عام ١٩٨٩م تقريبًا، هذا العِلم الذي يتضمن القواعد التي تَنْبني عليها الأحكام الشرعية. واستمرت مصاحبتي لهذا العلم - دراسة وتدريسًا - لأكثر من عشرين عامًا، قضيتُ فيها الليل والنهار في بطون أمهات كُتُب هذا العِلم الشامخ، بدءًا بكتاب «الرسالة» للإمام الشافعي، ووصولًا إلى رسائل الدكتوراه ومؤلفات المعاصرين في أصول الفقه.

وكنتُ أخرص على حضور مناقشات رسائل الدكتوراه في أصول الفقه في كلية الشريعة حتى إنْ لَم أكُن أعرف أصحاب هذه الرسائل، كنتُ أرفع رأسي عاليًا اعتزازًا بقواعد هذا العِلم الذي أراه شجرة شامخة راسخة، جذورها في أعهاق الأرض، وفروعها تمتد في السهاء.

هذه القواعد التي ذُلَّ عليها القرآن والسُّنة الصحيحة واتفق عليها السَّلَف الصالح من الصحابة في مؤلفاتهم في أصول الفقه طوال التاريخ الإسلامي.

ولَم أَكُن أتصور يومًا أَنْ يأتي رجُل يَحْمِل شهادة الدكتوراه في أصول الفقه ثُم إذًا به يَعمل جاهدًا في هَدُم أَهُم أُصُول هذا العلم (١٠)!!

هذا الرجُل هو الدكتور على جمعة الذي تَم اختياره - في عَهْد الرئيس المتعوس المنكوس حسني اللامبارك - ليجلس على كرسي «مفتي الديار المصرية»، فكان المفتي يناصر ويوالي هذا الرئيس المتعوس الذي من جرائمه مساعدة إسرائيل في حصار المسلمين في غزة بفلسطين، فَبَنَى الجدار العازل لحصار غزة، كما أنه - لافر ج الله عنه - أغلق الأنفاق على الفلسطينيين ، وقام بإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي في الوقت الذي تَقتل فيه المسلمين في فلسطين!

فلا غرابة في أنْ يَكُون هناك تناسق بين سياسة هذا المخلوع وفتاوى «مفتي الديار المصرية»، هذه الفتاوى التي هي في حقيقتها تبديل لشريعة رب العالمين!

فهل كان يتصور أحدكم أن يَخْرج علينا أحد شيوخ الأزهر - وهو د. علي جمعة - بفتوى يقول فيها: «النقاب بدعة»؟!! (انظر تفصيل ذلك في كتابنا هذا ص١٣٥).

وهل كان يتصور أحدكم أنْ يقوم مفتي الديار المصرية بتحريض أمريكا النصرانية ضد المسلمين السلفيين في مصر، ويدعو المجتمع الغربي والمجتمع المصري إلى القضاء على السلفيين في مصر لأنهم خطر يُهدد العالم، ودَعَا الناس في مصر إلى قتل كل مَن يعترض عليه؟!! (انظر تفصيل ذلك في كتابنا هذا ص١٥).

وعلى الرغم من كثرة النداءات والكتابات والمظاهرات المليونية المطالِبَة

<sup>(</sup>١) رسالة الدكتوراه ليس معناها أن صاحبها عالِم في أصول الفقه، لأنها قد تكون تحقيقًا لكتاب واحد فقط في أصول الفقه، أو في موضوع واحد من موضوعاته، كَأَنْ تَكُون في موضوع النَّسْخ فقط، أو القياس فقط. وقد تجد الدكتور ضعيفًا في الموضوعات التي خارج موضوع رسالته.

بِعَزْلُ هذا المفتي واختيار غَيْره من علماء الأزهر بطريق الانتخاب وليس التعيين - الاثناء المجلس العَسْكَرِي الحاكم بمصر لَمْ يَسْتَجِب هذا الطلب حتى وقتنا هذا.

# ما موضوع هذا الكتاب؟

كتابنا هذا يَكْشف - بالوثائق المُصَوَّرة - الأكاذيب التي في كُتُب المفتي د. على جُمعة، ويَكْشف أيضًا التزوير الذي وجدناه في نُقُولاته عن أهل العِلْم السابقين.

وهذا الرد كان سيأي في أكثر من ٢٠٠٠ صفحة (١) لكشف الأباطيل التي في كُتُب المفتي، وقد كتبتُ منها ١٠٠٠ صفحة تقريبًا، لكني رأيت أن أقتصر على أهم هذه الأباطيل؛ لكي يصغر حجم الكتاب ويَسْهل قراءته على عموم المسلمين، فاحتفظتُ لنفسي بالردود المطوَّلة واكتفيتُ بنشر هذا الذي بين أيديكم الآن.

ولقد حرصتُ على أن يتضمن كتابي هذا الأبحاث الأصولية الضرورية لكشف ما في كُتُب المفتي من هَدْم لأهم الأصول والقواعد في عِلْم أصول الفقه.

وأخيرًا: ها هو الكتاب بين أيديكم، وأترككم الآن مع صفحاته، بينها أنطلق - بعون الله تعالى - لإعداد موسوعة في عِلْم أصول الفقه، يتم فيها بيان القواعد القطعية المتفق عليها والتي تمثل أصول التشريع، واتَّفَق عليها كافة أهل العلم،

<sup>(</sup>۱) وقد طُبع كتابنا «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني» في أكثر من ٢٠٠٠ صفحة بحمد الله تعالى، وانتشر وتَلَقّاه أهل العلم بالقبول والثناء الحسن، حتى أن الدكتور الفاضل مازن السرساوي – أستاذ علوم الحديث بجامعة الأزهر – قام بقراءة وشرح جزء منه (خاصّة القواعد الأصولية) على قناة الناس الفضائية في عِدة حلقات، فجزاه الله عن المسلمين خبر الجزاء وحفظه؛ فإني أحسبه من المجاهدين الناطقين بكلمة الحق أمام السلطان الظالم،

لكن اختفت هذه الإجماعات وراء ركام من الاختلافات المزعومة والأقوال الباطلة التي حُشِدَت بها كُتُب أصول الفقه، وما هي إلا أقوال مَنْ لا يُعْتَدُّ به من رءوس الفِرَق الضالة من المعتزلة والرافضة وغيرهم.

وقد استغل ذلك بعض أهل الأهواء الذين ينتسبون إلى العلم، فزعموا وُجود خِلاف في هذه القواعد، وأباحوا لأنفسهم مخالفة هذه القواعد الأصولية المتفق عليها، وانطلقوا يُحَرِّفون معاني النصوص الشرعية وَفْق أهوائهم!!

وكذلك تهدف الموسوعة إلى تصحيح مسار هؤلاء الذين انحرفوا عن المسار الصحيح لفهم مسائل أصول الفقه، فانحرفوا عن الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسُّنَّة النبوية الصحيحة، وهُم بذلك سائرون – من حيث لا يَدْرون – إلى تبديل شريعة رب العالمين.

# وقد تم السَّيْر خطوات قليلة في طريق إعدادها:

الخطوة الأُولى: عَقَدْنا بابًا خاصًا بالقواعد الأصولية والحديثية (١٥٠ صفحة تقريبًا) في كتابنا الأول «الردعلى القرضاوي والجديع ».

الخطوة الثانية: عَقَدْنا بابًا خاصًا بالقواعد الأصولية (٣٠٠ صفحة تقريبًا) في كتابنا الثاني «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني».

الخطوة الثالثة: عَقَدْنا عدة أبواب خاصَّة بالقواعد الأصولية (١٨٠ صفحة تقريبًا) في كتابنا «هدم أصول أهل البدع – كشف أكاذيب وجهالات الغماري».

# ثم:

اكتشفْتُ أن هذه الطريقة في عَرْض أُصُول الفقه مُثْمِرَة جِدًّا؛ لأنها تَعْرض

القواعد والأصول التي نحتاج إليها في الرد على الشبهات، فيكُون الرد عبارة عن تطبيق عَمَلي لهذه الأصول والقواعد، فيؤدي ذلك إلى قوة استيعابها وعُمق فَهْمها.

# مفتي مصر وتبديل شريعة رب العالمين

إن مفتي مصر – الدكتور علي جمعة – وضع منهجًا للمسلمين يؤدي بهم إلى الإباحية (يعني إباحة المحرمات)، وبالتالي فهو – من حيث لا يَدْرِي – يؤدي بهم إلى تبديل شريعة رب العالمين!!

والمُتَبِّع لفتاوي د. علي جمعة - وهي ثمرة هذا المنهج - يجدها هكذا:

(النقاب بِدْعَة مذمومة - اللحية مُجَرَّد عادة وإتيكيت وحَلْقها حلال - الموسيقى حلال - يجب منع ختان البنات لأنه عادة ضارَّة - السَّلَفيون مُنْحَرفون ويجب مقاومتهم والقضاء عليهم، ...).

وتفصيل ذلك سيأتي في كتابنا هذا بالوثائق المصوّرة.

وفيها يلي بيان هذا المنهج الذي رسمه د. على جمعة للمسلمين:

# iek:

قال مفتي مصر في كتابه «وقال الإمام، ص١٨٥-١٨٨» (١): (فلدينا ثروة فقهية ضخمة .. هذه الثروة – كها عَدَّها بعض الأحناف – تصل إلى مليون ومائتي ألف فرع فقهي تقريبًا، هو يقول: مليون ومئة وسبعون ألف فرع فقهي، وأنا أجبر الكسر

<sup>(</sup>١) وقال الإمام (ص١٨٥ -١٨٨)، الناشر: الوابل الصيب، الطبعة: الأولى/ ٢٠١٠م.

وأقول: مليون ومائتا ألف فرع فقهي. هذا الكم الهائل مِن الذي لدينا من مسائل الفقه ينحصر في دائرتين:

الدائرة الأولى: مُجْمَع عليها، لم نر فيها خلافًا بين المسلمين .. مساحة قطعية وإنْ كانت محصورة وعدد فروعها قليل ..

والدائرة الأخرى: محل خلاف، اختلفت فيها أنظار الفقهاء، فنرى للشافعي رأيًا، ونرى لأبي حنيفة رأيًا مخالفًا .. والمختلف فيه – وما أكثره وهو المساحة الواسعة الكبيرة – هي التي يجوز أن نُخالِف فيها، وأنْ نختلف فيها). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هنا يُقَرِّر مفتي مصر أن عدد المسائل الفقهية أكثر من مليون مسألة، وأن قليلًا منها هو المتفق عليه بين الفقهاء، بينها قرَّر أن المساحة الأكبر والأكثر – من المليون – قد اختلف فيها الفقهاء، فهناك فقيه يقول في مسألة: هي حلال ويَجوز، بينها يقول فقيه آخر: حرام ولا يَجوز.

# ثانيًا:

والسؤال الآن: ما موقف المسلم من اختلاف الفقهاء في هذه المسائل الفقهية التي عددها يُمَثِّل النسبة الأكبر والأكثر من المليون؟ هل يتبع القول بالإباحة والحواز؟ أمْ يتبع القول الذي يؤيده الدليل الشرعي الصحيح من القرآن والسُّنة النبوية؟

إليكم المنهج الذي وضعه مفتي مصر للمسلم:

قال مفتي مصر في كتابه «الفتاوى العصرية، ص١٠٥» (١) (عندما نرى العلماء يختلفون في شيء فإننا نُقَلِّد مَن أجاز. وهذه قاعدة مقررة في الفقه الإسلامي عَبْر التاريخ، أنه إذا حدث خِلاف بين الأُمة أو بين العلماء في تقديم شيء مُعَيَّن، فإننا نُقَلِّد فيه مَن أجاز). انتهى

وقال مفتي مصر – أيضًا – في كتابه «الفتاوى العصرية، ص ٢٠٤٠): (نحن دائمًا نقول إذا رأينا خلافًا نقول: قَلَّد مَن أجاز. هذه هي سعة الإسلام، ومرونة التشريع، هذا هو التفاهم الذي نفعله مع العصر .. أتَّبع مَن أجاز، وهذه قاعدة مهمة يجب أن يتبعها المسلمون جميعًا). انتهى

قلتُ: هذا هو المنهج الذي رسمه مفتي مصر للمسلمين، وهو اتباع القول بالإباحة والحواز في جميع المسائل الفقهية المذكورة، هكذا دُون الاهتمام بالنظر في: هل هذا القول بالإباعة والحواز يخالف آية قرآنية صريحة أو حديثًا صحيحًا عن النبي ﷺ؟!!

وكذلك دُون الاهتمام بالنظر في: هل العلماء الذين قالوا بالإباحة - معهم آية قرآنية صريحة أو حديث صحيح عن النبي ﷺ إ!!

# ثاثا:

ليس هذا فقط؛ بل صَرَّح مفتي مصر بأنَّ على المسلم اتِّباع القول بالإباحة حتى ولو اتفق الأئمة الأربعة على التحريم، والأئمة الأربعة هم: أبو حنيفة، ومالك،

<sup>(</sup>١) الفتاوي العصرية، الناشر: دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، الطبعة:الأولى/ ٢٠٠٧م.

# والشافعي، وأحمد بن حنبل!!

وفي ذلك يقول مفتي مصر في كتابه «فتاوى النساء، ص٢٢٩» (١) في إحدى المسائل: (فلا بأس من تقليد هذا في عصرنا الحاضر، حتى ولو لم يكن هو الراجح عند الأئمة الأربعة .. لِنَعْلم أن هذا محل خِلاف، وإذا ابْتُلِيَ أحدنا بشيء فيه خلاف، فَلْيُقَلِّد مَن أجاز). انتهى كلام المفتى.

و نَحْن نَقُول: يا هذا، إذا ابتُليت بهذا، فاسْتَتِر (٢).

# رابعًا:

لم يتوقف مفتي مصر عند هذا الذي ذكرناه فيها سَبَق؛ بل صَرَّح مفتي مصر بأنَّ على المسلم اتِّباع القول بالإباحة حتى ولو رأى أن هذا القول مَرْجُوح (يعني: قول ضعيف)، يعني حتى لو كان القول بالتحريم هو القول الراجح (يعني هو القول الأقوى)؛ لأنه القول الذي تؤيده الأدلة الصحيحة من القرآن والسُّنة النبوية، فحينئذ نجد المفتي ينصح المسلمين بأنهم يُمْكِنهم أنْ يَرْموا القول الراجح وراء ظهورهم ويأخذوا بالإباحة!!

وفي ذلك يقول مفتي مصر في كتابه «الدين والحياة، ص ٢٤٨» (٢) وهو يَعْرض سؤال تم توجيهه إليه ثم أجاب عنه: (أحيانًا عندما تُسأل عن مسألة يكون جوابك فيها: «أجازها الأحناف»، و«هذا جائز عند المالكية»، ثما يُشْعر السائل أن الرأي

<sup>(</sup>١) فتاوى النساء (ص٢٢)، الناشر: دار المقطم، الطبعة: الثانية / ٢٠١١م.

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة من إضافات الناشر.

<sup>(</sup>٣) الدين والحياة، ص ٢٤٨، الناشر: دار نهضة مصر، الطبعة: السادسة/ ١٠١٠م.

الذي ذكرته مرجوح، فهل لنا أنْ نأخذ بمثل هذا الرأي مع الظن بأنه مرجوح؟ نعم، خذوا ما تأخذون). انتهى كلام المفتي.

# خامسًا:

لم يتوقف مفتي مصر عند هذا الذي ذكرناه فيها سَبَق؛ فمفتي مصر لم يرسم هذا المنهج الإباحي لعامَّة المسلمين فقط؛ بل صَرَّح مفتي مصر بأنَّه عَلَى المفتي الفقيه اتِّباع نفس هذا المنهج عند الإفتاء!!

وفي ذلك يقول مفتي مصر في كتابه «الفتاوى العصرية، ص٤٠»: (الإمام الشافعي يرى حَلْق اللحية من العادات .. فإذَنْ عندما يأتي شخص ويحلق لحيته في هذا العصر، فإنني أقول له: قَلِّد الإمام الشافعي. نحن دائها نقول إذا رأينا خلافًا نقول: قلِّد مَن أجاز). انتهى

وقد يسأل سائل: وما المشكلة في ذلك؟!

والجواب: أنَّ المشكلة تَكْمن في أن المفتي قد اعترف بأنه يَعْلَم أن أحد أسباب اختلاف الفقهاء هي عَدَم عِلْم بعضهم بالحديث الصحيح عن النبي عَلَيْق، فكيف فإذا عَلِمْنا أنَّ هذا الفقيه أفْتَى بالإباحة وفتواه تخالف حديث النبي عَلَيْق، فكيف ينصحنا مفتي مصر باتباعه؟!!

وإليكم اعتراف مفتي مصر بذلك:

قال مفتي مصر في كتابه «آليات الاجتهاد، ص٥١» (١): (فمن أسباب المخلاف

<sup>(</sup>١) آليات الاجتهاد(ص٥١)، الناشر: دار الرسالة، الطبعة:الأولى/٢٠٠٤م.

الفقهي: عدم العِلْم بالسُّنة: قال الإمام أحمد - في رواية ابنه صالح عنه -: "وإنها جاء خِلَاف مَن خالف؛ لِقِلَّة معرفتهم بها جاء عن النبي ﷺ، وقِلَّة معرفتهم بصحيحها من سقيمها" .. هذه العبارة على أي حال تُنبهنا على أحد أسباب الخلاف الفقهي). انتهى كلام المفتى.

قلتُ: فإذا وجدت أنَّ السُّنة الثابتة عن رسول الله ﷺ هي تحريم شيء مُعَيَّن، ثم وجدت أحد الفقهاء أباح هذا الشيء بسبب عدم عِلْمه بهذه السُّنة، فبهاذا ينصحنا مفتي مصر؟

مفتي مصر ينصح المسلمين بإلقاء السُّنة وراء ظهورهم، واتِّباع هذا الفقيه الذي يَجْهل السُّنة في هذه المسألة!!!

لا حول ولا قوة إلا بالله!!

إن المسلم إذا فَعَل ذلك في كل مسألة فيها خلاف، فسيؤدي ذلك - حَتُم - إلى تبديل شريعة رب العالمين!!

### سادسًا:

ولنذكر الآن مثالًا تطبيقيًّا على هذا المنهج الذي رسمه مفتي مصر:

قال مفتي مصر في كتابه «الدين والحياة، ص٧»: (المسح على الجوربين أباحه الإمام أحمد بن حنبل .. والأئمة الثلاثة لا يبيحون المسح على الجوربين .. فقد يتكاسل المرء في خلع جوربه؛ فيترك الصلاة، ومن هنا كان الأولى الأخذ بقول الإمام أحمد). انتهى كلام المفتى.

قلتُ: فَعَلَى الرغم مِن أنَّ الأئمة الثلاثة – أبا حنيفة ومالك والشافعي – لا

يبيحون المسح على الجوربين؛ إلَّا أن المفتي يرى أنَّ الأَوْلَى للمسلم هو اتِّباع القول بالإباحة!!

والسؤال الآن: هل المفتي ينصح بذلك لأن الأدلة من القرآن والسُّنة الصحيحة تؤيد الإباحة؟!

الجواب: لا؛ بل المفتي ينصح بالإباحة لمجرد أنَّ المسلم يتكاسل في خلع الجورب!!!

### والآن:

هذا هو المنهج الذي رسمه مفتي مصر للمسلمين؛ وهو اتّباع القول بالإباحة في المسائل الفقهية التي تُمثل النسبة الأكبر والأكثر من المليون!!!

وكما تَرَوْن فإنَّ هذا يؤدِّي - حَتُمًا وقَطْعًا - إلى تبديل شريعة رب العالمين!!

وسيأتي - في هذا الكتاب - مبحث لبيان أن كبار أئمة الإسلام على مدار التاريخ الإسلامي قد صَرَّحوا بنقل إجماع علماء المسلمين على فساد هذا المنهج الذي رسمه مفتي مصر وتحريمه، وأن فاعله فاسق مُعانِد لشريعة رب العالمين.

# د. علي جمعة وتحريف أقوال أهل العِلم السابقين

حين ينقل لنا د. على جمعة أقوال أهل العلم السابقين ثم نراجع بأنفسنا الكُتُب التي نَقَل منها – فإننا نَكْتشف كثيرًا من التحريف والتزوير في النَّقْل!!!

ولِأَنَّ عموم المسلمين يأخذون دِينهم من أقوال العلماء؛ فإنَّ تحريف أقوالهم

يؤدي إلى تغيير الحرام إلى حلال، وهذا يؤدي إلى تبديل شريعة رب العالمين.

# أمثلة على امتلاء كلام المفتي د. علي جمعة بالكذب والتزوير

ذكرنا في كتابنا هذا أمثلة كثيرة بالوثائق المُصَوَّرة من كُتب د. على جمعة، منها:

١- زَعَم أن الشافعي لم يصرح في كتابه «الأم» بتحريم حلق اللحية، وهذا كِذْب (انظر كتابنا هذا ص١٥).

٢ - زَعَم أن الشيعة الرافضة يقولون بحفظ القرآن. وهذا كِذْب (انظر كتابنا هذا ص٩٨).

٣ - زَعَم أن قادة وعلماء الشيعة في القرن العشرين لا يسيئون إلى أصحاب النبي عَلَيْةٍ. وهذا كِذْب (انظر كتابنا هذا ص٤٠٣).

٤ - زَعَم أَنَّ العلماء اتفقوا على أن الرسول ﷺ إذا تَرَك شيئًا ولم يَفْعَله، فَلَسْنا مُلْزَمين باتِّباعه في هذا التَّرْك. وهذا كِذْب (انظر كتابنا هذا ص٢٣١).

٥ - زَعَم أن السيوطي قال أنه لا إنكار في مسائل الجِلاف بإطلاق، وهذا كِذْب (انظر كتابنا هذا ص٥١١).

٦ - زَعَم أَن الله تعالى في القرآن أَقَرَّ أَنْ تَكُون ملكة سبأ امرأة، ولم يعترض على
 كَوْن المرأة رئيسة للدولة. وهذا كِذْب (انظر كتابنا هذا ص٤٣٣).

٧ - زَعَم أَنَّ النبي ﷺ لَمْ يَنْهُ عن بناء مسجد على قبر، وأنَّ كل العلماء أجازوا الصلاة في مسجد فيه قبر أو ضريح. وهذا كِذْب (انظر كتابنا هذا ص٣٤٦).

وذكَرنا الكثير من الأكاذيب، ونذكر الآن مثالين على ذلك بالوثائق الـمُصَوَّرة.

# المثال الأول: د. علي جمعة وتحريف قول الإمام الشافعي في حُلْق اللحية:

قال المفتي في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص٤٠٦» (١): (يرى الإمام الشافعي أن حلق اللحية مكروه، وهذا معناه أنه يجوز حلقها .. وإذا حلقها فلا إثم عليه، هذا نص كلام الشافعي). انتهى

وقال المفتي أيضًا في كتابه «الدين والحياة، ص٢٢١» (لم ينص الشافعي في كتابه «الأم» على أن حلق اللحية حرام .. وعندما بحثنا في كتاب «الأم» لم نجد هذا النص). انتهى

قلتُ: هذا كذب صريح وافتراء مفضوح على الإمام الشافعي؛ فقد صرح الإمام الشافعي التحريم في كتابه الفقهي المشهور «الأم»، فقال في شَعْر اللحية:

(وَلَوْ حَلَقَهُ حَلَّاقٌ .. كَانَ فِي اللِّحْيَةِ لَا يَجُوزُ)(٢). انتهى

قلتُ: هل هناك أكثر صراحة في التحريم من قول الشافعي في حَلْق الشعر: «فِي اللَّحْيَةِ لَا يَجُوزُ»؟!

وقد وَضَعْنا لكُم صفحات مُصَوَّرة من كتاب الإمام الشافعي ومن كتاب المفتي؛ لِتَرَوْا ذلك التحريف والكذب بأعينكم.

<sup>(</sup>١) فتاوى البيت المسلم (ص٥٠٦)، الناشر: دار الإمام الشاطبي، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) الدين والحياة (ص٢٢١).

<sup>(</sup>٣) الأم (٦/ ٨٨).

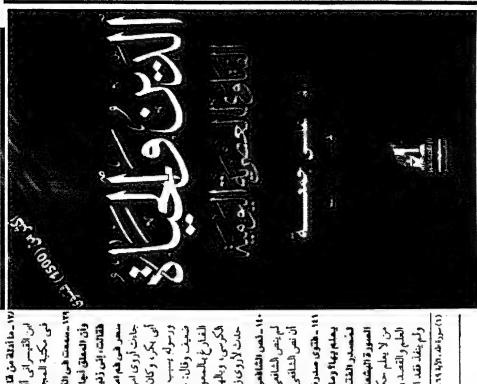

(١٧) حا أدلة من قال بعدم حرمة سماع الأغاني؟
(١٧) حا أدلة من قال بعدم حرمة سماع الأغاني؟
ابن التيسراني ألف كتابا اسمه «السماع» بمم فيه كل الأدلة، وعو موجود في مكبة المجلس الأعلى لنشئون الإسلامية.
ابن مكبة المجلس الأعلى لنشئون الإسلامية.
وأن المعلق أجابها بإلتها اوتكبت ذئبا عظليما، وسألها عن هذا الذئب ما هو؟
وقارات، إلى زديت، فقال ، ليس هذا بسبب الزلا، فقالت ، أنا وشعت عمل هقالت، أن وشعث عمل

جائن آروی امرأة لمی لیب تبحث عن النبی ﷺ ظهم تره ، وهو جالس یجواز آبی بکر، وکان بیدها شی؛ تربد آن تضرب به النبی ﷺ، فالعدوان علی المه

ورسوله وسبب مغاد والأعسال موجودة ولكن الله تسالي اخبرنا بأن تأثيرها فديف وقال: فولا بُلَكُلام في المساور وهذا اللكلام في في في المسمو ذين، وجمال الما المساور وهذا اللكلام المارغ بالمسمو ذين، وجمال الموابة خيراته حواتهم سورة البقرة وباية المارغ بالمساورة البياء وما المكلام وهذا المكلام الماري وبالهمة، وإعلى أن البين يغانها فهذه المرأة إذا حدث أبها كما حدث المينص المانيس في الهمية حموام.

-11. حدث الشاقس في الأم كذلك، وعندما بمثنا في كتاب الأم لم يجد هذا اللمية بحرام، وإنما نقل الأذرعي أن نص المناقس في الأم كذلك، وعندما بمثنا في كتاب الأم لم يجد هما المحكم بالأسلام والمينية على المعاولة ولم يتشذه والما تقل الأدرعي من لا يطلم حكم الله فهو في برأة إلى أن يملم حكم الله، ويروط التنسية المام لا يطلم والتمام والمام والمام ولم يتشذه وما المحكم بالمام من لا يطلم ولا ويم والمامن على المامن المامن المامن المامن المامن المامن المامن المامن على المامن على المامن المامن المامن على المامن على المامن على المامن على المامن على المامن الم

كما رأيتم فإن المفتي زَعَم أنه لا يوجد في كتاب «الأم» كلام الشافعي في تحريم حَلْق اللحية، وإليكم المفاجأة: صفحات مُصَوَّرة من «الأم» وفيها كلام الشافعي:

ولو أن وجلاً عما على وجل بسيف ولم يتك بدء وجمل يطلب والطلوب يهرب منه قوقع من ظهر ييت جراء فعات، لم يمن ل (؟) أن يضمن همًا دينه لانه ألمى نفسه و كذلك لو ألمن نفسه في عاء فطرق، أو نار فاحرق ، أو يز فعات ، وإن كان أصص أو يعيراً فوقع غسا يعنفي طلبه مثل مقرة تقيقه أو شء منفى ، أو من ظهر بيث فانتسف به فعات ، غسبت عافاة الطالب ديه الانه اضطره إلى همًا ، ولم يعين الميت على نفسه ما تسفط (؟) له بلنية يطلب أياء أو أسد فاكله ، لو خمل فتله ، ولو كان حرض (؟) له بلنية يطلب إياء أو أسد فاكله ، لو فحل فتله ، ولو كان حرض (؟) له بلنية يطلبه إياء أو أسد فاكله ، لو فحل فتله ، ولو كان حرض (؟) له بلنية عليه عبره .

# الماسك البلد

قال المشاقعي رسمة الله علي: او أن رجلاً سلق عبياً من جلد بدن رجعل، فلم بيلغ أن يكون جائفة، وهياد اجلله فاقام أو سقط الجلله فعيت جلله غير، مغطيه حكومة، قإن كان عبداً فاستطيع الاقتصاص منه اقتص منه دولا فديته في ماله رافا برا الجله معياً زيد في الحكومة يقدر عيب الجلد مع ما ثاله من الالم دولو كان هذا في رئيس أو الجسد أو فيهما هما أو في بعضهما ، قبت الشعر كانت فيه حكومة إن كمان خطأ لا يبلغ بها (\*) دية دوان

لم ينب الشعر / غير أنه إذا لم بيت التعر ربه في الحكومة بقعر الشين مع الألم.

ولو أفرخ ربيل حمل رامن ربيل أو غيم حسيساً ، أو تتفيداً ولم تبنا كانت حليه حكومة ، يقاد قبياً بقدر الشين، ولو نبنا كان كاكا أو الما أو يتبا والوين، كانت حليه حكومة يقتص منها إذا كانت المل شيئاً ، ويؤ خليه عالياً كانت أكثر حيناً ، ولو حلته حكومة أرشم، كما كان / لوجود دلم يكن حليه عشيء والحلاق ليس بهناية الأن في نسكا في الأمن، ويو كما كان أو أجود دلم يكن عليه عشي المامن لا يجوز فليس فيه كثير الم ولا ذهاب شير الموين . ولو (ا) استخلف الشعر تاتصاً أو لم يستخلف (١) ، كانت في حكومة . لاي يستخلف . ولو (ا) ميذ شعر شعر الوجه والمراس فلم يتبت أي موضع كان المشعر (١) ، أو ولو أن ديملاً حلق غير شعر الوجه والمراس فلم يتبت أي موضع كان المشعر (١) ، أو

(1-2)のついてはないないというのはなるならでいるが、

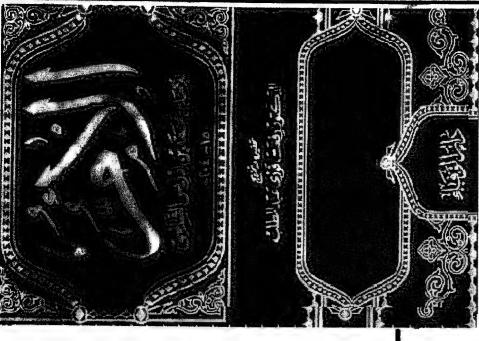

# المثال الثاني: د. علي جمعة وتحريف قُوْل العلماء في الدعاء للكافر الميت:

جاء في كتاب المفتي «الفتاوى العصرية، ص٤٦-٤١» (١) سؤال وُجِّه له وأجاب كما يلي: (بسؤال فضيلته: زوجتي أوروبية .. وكانت والدة زوجتي من أهل الكتاب .. فلما ماتت كانت زوجتي تدعو لها بالرحمة والغفران.. وتسأل: هل أدعو لأمى؟ ..

أجاب: .. قال العلماء: إن الممنوع هو الصلاة عليهم، صلاة الجنازة .. أما الدعاء فليس بممنوع، والعلماء قد تأملوا في المسألة..فقالوا: إنه يجوز الدعاء). انتهى كلامه.

قلتُ: هذا كذب شنيع على أهل العلم وافتراء؛ وذلك لأنَّ جماعة من أهل العلم قلتُ: هذا كذب شنيع على أهل العلم وافتراء؛ وذلك لأنَّ جماعة من أهل العلم قد نَقَلوا الإجماع على حُرْمَة الإسْتِغْفَارِ لِلْكَافِرِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ لِلْأَبَوَيْنِ. بل قد وَرَدَ النهي الصريح عن ذلك في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله ﷺ في «صحيح مسلم»: (قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَن أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ..»)(٢).

وفيها يأتي ننقل لكم هذا الإجماع الذي صَرَّح به أهل العلم:

اً – قال الإمام محيي الدين النووي (٦٣١ – ٢٧٦هـ) في كتابه «الأذكار»: (يَحْرُمُ أَنْ يُدْعَى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافرًا، قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينِ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْرَلِ مِنْ بَعْدِ مَا لِلنَّبِي وَالَّذِينِ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْرَلِ مِنْ بَعْدِ مَا لَلَّهُ وَاللَّهُ مَا تَحْدِيثُ بَعْدِ مَا وَلَا جَاء الحديث بمعناه، وَلَا جَاء الحديث بمعناه،

<sup>(</sup>١) الفتاوي العصرية (ص٤٦-٤٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/ ٦٧١، برقم:٩٧٦)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

# والمسلمون مُجْمِعون عليه)(١). انتهى

٢ – وقال شهاب الدين ابن سالم النفراوي (١٠٤٤ – ١١٢٦هـ) في كتابه «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»: (حُرْمَة الإسْتِغْفَارِ لِلْكَافِرِ بَعْدَ مَوْتِهِ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَلَوْ لِلْأَبَوَيْنِ) (٢). انتهى

ها هو بين أيديكم إجماع أهل العلم على تحريم الدعاء لكافر ميت، ثم يَتَجَرَّأُ المفتي قائلًا: (قال العلماء: .. أما الدعاء فليس بممنوع). انتهى كلام المفتي.

فهل هناك تحريف أبْشَع من هذا؟!! فَيَا لِجُرْأَة هؤلاء على دِين رب العالمين!! (سيأتي تفصيل هذه المسألة في كتابنا هذا ص٣٣٥).

# تُوَلِّي مَنْصب الإفتاء وتحريف عِلْم أصول الفقه (١

نذكر ثلاثة أمثلة صارخة:

# المثال الأول

الدكتور على جمعة له فيديو قديم على قناة دريم ويَظْهر أنَّ ذلك قبل أن يَتَوَلَّى مَنْصب الإفتاء ويجلس على كرسي (مفتي الديار المصرية) (٢)، يقول في هذه الحلقة

<sup>(</sup>١) الأذكار (١/ ٢٩٠)، الناشر: دار الكتاب الغرزي - بيروت، طبعة: ٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٢) الفواكه الدواني (٢/ ٢٩١)، الناشر: دار الفكر - بيروت، طبعة: ١٤١٥هـ.

 <sup>(</sup>٣) حيث تم تقديمه في القناة على أنه – فقط – أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر. وذلك في الدقيقة الثالثة.

في الدقيقة الرابعة و٥٤ ثانية: (الختان للإناث سُنة ومَكْرمة ومستحب).

وتجدون هذا الفيديو على موقع اليوتيوب تحت عنوان:

(علي جمعة قبل وبعد المنصب)، على هذا الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=o\_TJGWfC-VI

وأيضًا بعنوان: (فيديو قديم للشيخ على جمعة يقول فيه باستحباب ختان الإناث)، على هذا الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=smmDvFevyI·

لكن بعد أنْ جلس على كرسي (مفتي الديار المصرية) قال في كتابه «وقال الإمام، ص٣١٥» المطبوع في ٢٠١٠م: (هذا الحديث .. يُبَين أن الختان للرجال سُنة، وللنساء مكرمة؛ وكلمة «مَكْرِمَة» معناها: أنها ليست من الشريعة). انتهى

(مَكُرمة يعني ليس من الشريعة)!!!

قَبْلِ الكرسي كان (سُنة)، وبَعْد الكرسي أصبح (ليس من الشريعة)!!

ولولا خشية الإطالة وتكبير حجم كتابنا هذا لَوَضَعنا لكُم صفحات مُصَوَّرة من كتابه هذا؛ لِتَرَوَّا ذلك بأعينكم، فها زال عندنا الكثير من الوثائق المصوَّرة لِعَرْضها في هذا الكتاب.

# المثال الثاني

الدكتور علي جمعة قال في لقاء قديم له على قناة «اقرأ»: (قضية النقاب يرى فرضيتها وأن النقاب فرض: الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن

حنبل ... فالذي يَدَّعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة وأنه عادة .. هذا محض خرافة .. فهذا ليس كلامًا علميًّا .. وقال الإمام مالك: إذا كانت المرأة باهرة الجهال يخشى منها الفتنة في مدينة ما .. فحينئذ تلبس المرأة النقاب.

فقال المذيع: الأخت كانت تسأل: هل سَتُثاب على ارتدائها النقاب بالرغم أن هناك مَن يُنكر عليها أن هذا تَشَدُّد وليس مِن الدِّين، هل سَتُثاب على ذلك لأنها تبتغي وَجْه الله تعالى؟

فأجاب د. علي جمعة: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

فقال المذيع: جزاكم الله خيرًا). انتهى

قلتُ: تجدون هذا الفيديو على موقع اليوتيوب، بعنوان: (حكم النقاب قبل المنصب). www.youtube.com/watch?v=PJYEXol{paY

لكن بعد أنْ طال جلوسه على كرسي (مفتي الديار المصرية) قال في كتابه «البيان القويم، ص١١٩»: (نَرَى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق بين الأُمة، أو شعارًا للتعبد والتدين، فإنه يخرج من حُكم الندب أو الإباحة إلى البدعية، فيكون عندئذ بدعة). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: والله إنا نتعجب أشد العجب من تصريح المفتي بأن رأيه الشخصي هو أن النقاب بدعة إذا كان شعارًا للتدين!! فأيُّ ضَلال بعد هذا؟!

فالدكتور علي جمعة بَعْد أَنْ صَرَّح – منذ زمن – بأن الأخت ستثاب لأنها تلبس النقاب لابتغاء وَجْه الله، صار الآن يرى أنها وقعت في بدعة!!!

لا حول ولا قوة إلا بالله! وهذه صفحات مُصَوَّرة من كتابه؛ لِتَرَوْا ذلك:

ومن المالكية قال الشيخ ابن خلف الباجي؛ ،وجميع المراة عودة إلا وجهها وكفيها، (<sup>1)</sup>. وقال في موضع آخر: موقوله: وقد تلكل المراة مع زوجها وغيره ممن تؤاكله، أو مع آخيها على مثل ذلك، يقتضي أن نظر مؤاكل إلى وجده المراة وكذيها مباح؛ لأن ذلك يبدو منهما عبند غير ملتزمة بستر وجهها أجمعاعاً حيث قال: «نقل ألمنف عياض أن المراة الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها متتر وجهها، وإنما هو منة وعلى

وقضية الثياب مرتبطة ارتباطاً وييتًا بعادات القوم، ويَالنسبة الواقع المسري هالأنسب له أن ياشزم وأي الجسهور: لأن غطاء الراة وجعها مستقرب في مجتمعاً الماصر، ويتعميه في شرذمة المائلات، أما الجتمات الأخرى التي يتناسب معها مذهب الحناباة، فلا بأس بأن تلتزم النساء فيها يهذا الذهب لوافقته إماداتها وعمم ارتباطه بتدين الرأة. ولذا فترجع مذهب الجمهور، وهو جواز كشف الوجه والكفين، وتنطيع ما عدا ذلك من جسد الماة، كما نرى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التغريق بين الأمة، أو شمارًا للتمبد والتدين؛ فإنه يغرج من حكم الندب أو الإباحة إلى البدعية، فيكون عندلد بدعة، خاصة إذا تم استخدامه في أشياء ما أنــزل الله بهــا مــن ملــطان، واللــه تمـالس

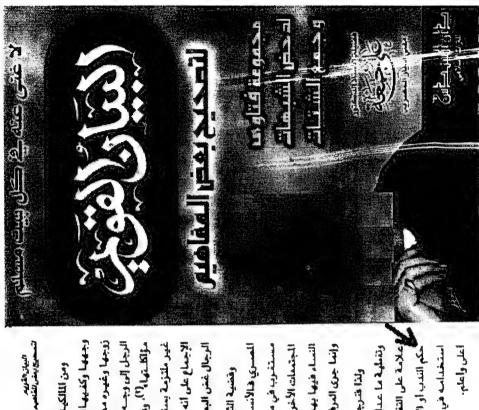

# المثال الثالث

قبل أنْ يتولى د. على جمعة منصب الإفتاء ويجلس على كُرسي «مفتي الديار المصرية» وجدناه في كتبهم في أصول المصرية» وجدناه في كتابه «الإجماع» ينقل ما ذكره أهل العِلم في كتبهم في أصول الفقه، ثم بعد أن تَولَّى منصب الإفتاء لم نجد في كلامه إلا الكذب والتحريف؛ حيث وجدناه يُصَرِّح بِضِد ما صرح به قبل تَولِّي منصب الإفتاء، ويَنْسب لأهل العلم عكس ما نَسَبه إليهم قبل التولي!!

وفيها يلي مثالان على ذلك بالوثائق:

قال المفتي في كتابه «الطريق إلى التراث، ص١٣٦» (١): (خدموا إثبات القرآن والشّنة أيها خدمة، ولكن من الملاحظ أن تلك الخدمة لم تتم فيها يخص الإجماع؛ فإنهم لم ينقلوا إلينا الإجماع، مما دعا الإمام أحمد بن حنبل أن يتشكك فيه بالجملة، ويقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا وهو لا يدري .. فكان ينبغي عليهم أن يهتموا بالإجماع .. فيقولوا: إنه قد أجمع المجتهدون وهم فلان وفلان على المسألة. إلا أن ذلك لم يحدث في التاريخ الإسلامي؛ لتشتت المجتهدين في الآفاق، ولم تكن وسائل المواصلات بدرجة التقدم التي هي عليه الآن بحيث تمكنهم من الاجتماع في صعيد واحد، لذا فلقد أجمعوا على أن الإجماع الحججة في هذا الشأن هو ما هو معلوم لدى الكافة من الدين بالضرورة؛ مثل أن السرقة حرام تستحق القطع، والخمر لها الجَلد). انتهى كلام المفتي.

# قلتُ: هذا فيه كذب شنيع في موضعين:

<sup>(</sup>١) الطريق إلى التراث (ص١٣٦)، الناشر: دار نهضة مصر، الطبعة: الخامسة/ ١٠ ٢م.

الكذبة الأولَى: زَعْم المفتي أن الإمام أحد بن حنبل تَشَكَّك في الإجماع.

الكذبة الثانية: زَعْم المفتي أن العلماء اتفقوا على أن الإجماع الحجَّة هو فقط في المسائل المعلومة من الدِّين بالضرورة.

أمًّا الكذبة الأُولَى: فلقد نقلنا في كتابنا هذا الذي بين يديك (ص٢٠٩) تصريحات الإمام أحمد التي تَفْضَح هذا الافتراء الكاذب الذي زعمه المفتي، حيث صرَّح الإمام أحمد بها يفيد أنَّ الإجماع حُجَّة.

ومن العَجَب العجاب: أنَّ المفتي له كتاب «الإجماع عند الأصوليين» (١) الذي كتبه عام ٢٠٠٢م، يعني أَلَّفَه قَبْل أن يجلس على كُرسي «مفتي الديار المصرية».

وفي كتابه هذا قال عَكْس الذي قاله الآن بَعْد أَنْ تَوَلَّى منصب الإفتاء!!

حيث قال في كتابه «الإجماع عند الأصوليين، ص٤٢» قَبْل أن يتولى منصب مفتي مصر: (نُقل عن الإمام أحمد: «مَن ادَّعَى الاجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا» فهذا ليس اعتراضًا على الإجماع، لا على وقوعه، ولا على حُجيته، وإنها هو تنفير من دَعْوَى الإجماع من غَيْر حُجة وبرهان). انتهى كلام المفتي.

لكنه بعد أنْ جلس على كُرسي «مفتي الديار المصرية» قال في كتابه «الطريق إلى التراث» عام ٢٠٠٤م: (فإنهم لم ينقلوا إلينا الإجماع، مما دعا الإمام أحمد بن حنبل أن يتشكك فيه بالجملة، ويقول: مَن ادَّعَى الإجماع فقد كذب). انتهى

قلتُ: كأنه صار من لوازم ومتطلبات هذا المنصب أنْ يُشَكِّك في قطعيات هذا

<sup>(</sup>١) الإجماع عند الأصوليين، الناشر: علاء سرحان- دار الرسالة، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٢م.

الدِّين، فيشكك في الإجماع بأنْ يُوهم الناس أن الإمام أحمد يُشَكك فيه!!!

# الكذبة الثانية:

زَعْم المفتي أنهم أجمعوا على أن الإجماع الحُجة هو «ما هو من المعلوم بالضرورة»، وهذا كذب، ويكفي لبيانه نَقْل تصريحات أهل العلم الكبار بعكس ذلك.

وقد نَقَلْنا تصريحاتهم في كتابنا هذا الذي بين يديك (ص٢١٤).

### ومن العجب العجاب:

أن المفتي نَفْسه قَبْل أَنْ يَتَوَلَّى المنصب صَرَّح بأن الإجماع – في غير المعلوم بالضرورة – حُجَّة عند الأكثر، وأن المخالف في ذلك إما مجهول أو من الفِرَق الضالة من الخوارج والروافض والمعتزلة!!

لكنه بعد تَولِّي المنصب يزعم أنهم اتفقوا على أن الحُجِّية فقط في المعلوم بالضرورة!!!

(وذلك في كتابه «الإجماع، ص٣٦-٣٣» المطبوع عام ٢٠٠٢م، بينها كتابه «الطريق إلى التراث» رقم إيداعه ٢٠٠٤م؛ يعنى بعد تولي منصب الإفتاء!!).

### تنبيهات مهمة

# التنبيه الأول:

عندما ننقل كلامًا لأحد أهل العلم قد نضع توضيحًا من عندنا أثناء الكلام، وعَلَامته أن يكون بين قوسين هكذا: [..].

# التنبيه الثاني:

نظرًا إلى كثرة النصوص المنقولة، كان لا بد من اختصار العبارات التي لا تتعلق بالمعنى المراد، ووضعنا مكانها نقطتين فقط هكذا (..)، وشَرَطْنا في ذلك شَرْطين:

الشرط الأول: ألَّا تكون العبارات المحذوفة مُؤَثِّرة في المعنى.

الشرط الثاني: أن ننقل نَصَّ كلام الأئمة بحروفه مضبوطًا.

ولبيان كيفية الحذف والاختصار في كتابنا هذا، نذكر المثال الآتي:

قال الإمام الذهبي: (أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَغَوِيُّ الإِمَامُ، الحافِظُ، الشُّقَة، أَبُو جَعْفَرِ البَغَوِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ. وَأَصْلُهُ مِنْ مَرْوَ الرُّوْذَ. رَحَلَ، وَجَمَعَ، وَصَنَفَ «المَسْنَدَ». حَدَّثَ عَنْ: هُشَيْمٍ، وَعَبَّادِ بنِ العَوَّامِ، وَسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ، وَمَرْوَانَ بنِ شُخَاعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ المبَارَكِ، وَهَذِهِ الطَّبَقَةِ، فَمَنْ شُخَاعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ المبَارَكِ، وَهَذِهِ الطَّبَقَةِ، فَمَنْ بَعْدَهُم.

حَدَّثَ عَنْهُ: السِّتَّةُ، لَكِنَّ البُخَارِيَّ بِوَاسِطَةٍ، وسِبْطُهُ مُسْنِدُ وَقْتِهِ أَبُو القَاسِمِ البَغَوِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ نَاجِيَةَ، وَيَحْيَى بنُ صَاعِدٍ، وَإِسْحَاقُ بنُ جَمِيلٍ، وَخَلْقٌ سِوَاهُم.

# وَتَّقَهُ صَالِح جَزَرَةُ، وَغَيْرُهُ. وَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَمائَةٍ). انتهى

قلتُ: لنفترض أننا نريد بيان تاريخ مولد هذا الإمام، وأنه ثقة، فسننقل كلام الإمام الذهبي هكذا: (أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ.. الثَّقَةُ ..، وَتَّقَهُ: صَالَح جَزَرَةُ، وَغَيْرُهُ. وَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَمائَةٍ). انتهى

وكما تَرَوْن أننا التزمنا بِنَقْل نَصِّ كلام الإمام الذهبي بِحُرُوفه.

# التنبيه الثالث:

عندما ننقل كلامًا للمفتي ثم نقول: «هذا كذب» فإننا هنا إنها نَصِف الكلام وليس هذا وَصْفًا لقائله، فالخبر إنها يُحكم عليه بالصدق أو بالكذب، أمَّا صاحب الكلام فَقَدْ يكون لا يتعمد الكذب؛ كأنْ يكُون جاهلًا، أو مُقَلِّدًا، أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الخطأ في الكلام المُخْبَر به.

### التنبيه الرابع:

يشتمل هذا الكتاب على سبعة أبواب، وهي كما يلي:

الباب الأول: بيان الجرائم البشعة التي ارتكبها المفتي د. علي جمعة.

الباب الثاني: بيان ضَعْف القُدْرة العَقْلية الاستدلالية عند مفتي مصر.

الباب الثالث: بيان ضَعْف مستوى المفتي العِلْمِي اللازم لِفَهُم نُصوص الشَّرْع وفَهُم كلام أهْل العلم السابقين.

الباب الرابع: كشف الأكاذيب والتزوير في كتابات المفتي في عِلْم أصول الفقه.

الباب الخامس: كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المفتي في بعض قضايا العقيدة والفقه.

الباب السادس: كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المفتي عن قضايا المرأة المسلمة.

الباب السابع: مباحث مُهِمَّة في عِلْم أُصُول الفقه وعِلْم الحديث.

خاتمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وکَتَبَه عبد الله رمضان موسی کلیة الشریعة ۲/۱/۲/۲م

# (بان درون

جرائم بَشِعة ارتكبها المفتيد. علي جمعة ١١

# جرائم بَشِعة ارتكبها المفتي د. علي جمعة ١١

يتضمن هذا الباب ما يلي:

تمهيد: هل لفظ «جرائم» يضايق المفتي د. علي جمعة؟!

الجريمة الثانية: المفتي يقول عن بعض كبار أصحاب النبي ﷺ: «ارتكبوا جرائم زِنَى وقتل واغتصاب»!

الجريمة الثالثة: المفتي يَسْخر من حديث النبي ﷺ والشجاع الأقرع؟! أَمْ يَحْهِلُ عذاب النار؟

البجريمة الرابعة: المفتي يُحَرِّض المجتمع المصري والأمريكي للقضاء على السلفيين مع تَحْريض عَلَنِي عَلَى القتل والإبادة!!

# تهيد

# هل لفظ «جرائم» يضايق المفتي د. علي جمعة ؟١

قد يَضِيق صَدْر المفتي د. علي جمعة من لَفْظ «جرائم».

فأقول له: هذه رَمْيَةٌ رَمَيْتُك بها؛ لله تعالى، فأنت رَمَيْتَ بها كبار أصحاب

# النبي ﷺ!!

فأنتَ القائل في كتابك «الطريق إلى التراث الإسلامي، ص١٣٨» (١): (معاوية ابن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وبسر بن أرطأة، وعمرو بن العاص . فيعود القدح فيهم إلى بعض الجرائم التي ارتكبها كل منهم؛ فأحدهم زنا، والآخر قتل بعض أهل اليمن، وأحدهم اغتصب الخلافة اغتصابا). انتهى

أَلَسْتَ أَنت مَن وَصَف كبار أصحاب النبي ﷺ بذلك؟!!

فهل تَجَرَّأْتَ على أَنْ تَرْمي بها كبار أصحاب النبي ﷺ ثم لا تَتَحَمَّلها عَلَى نَفْسك أنت؟!!

فَهَل ترى نَفْسَك أَفْضَل وأَعْلَى مَنْزلة ومقامًا من أصحاب رسول الله ﷺ؟!!

فَوَالله - ثُم والله - لقد جاهدت نَفْسِي كثيرًا لكي لا أذْكر لَفْظ «جرائم»؛ لكن جُرْأتك على أصحاب النبي ﷺ لَمْ تَتْرُك لك رصيدًا عندنا.

ونكتفي بِذِكْر أربع جرائم.

<sup>(</sup>١) ألطريق إلى التراث الإسلامي (ص١٣٨).

# الجريمة الأولَى التي ارتكبها المفتي

# المفتي يسب ويشتم بعض كبار الصحابة وعلى رأسهم عمر رها ١

لَعَلَّ بعضكم لا يصدق هذا ويقول: لا يمكن أن يَتَجَرَّأُ المفتي على ذلك، لا يُتَصَوَّر ذلك!!

ونقول: بل هذه هي الحقيقة المفْجِعَة التي تجعل قلوب المسلمين تَنْزِف دَمًا!!

وفيها يلي تصريح المفتي بذلك وبالوثائق المصَوَّرَة من كتابه.

قال المفتي في كتابه «سمات العصر، ص٥٥» (١): (قال الله تعالى وكأنه يخاطب أولئك الجهَلة الذين أعْماهم الحماس عن الطاعة لربهم: ﴿ وَلَوْلَا رَجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُوْمِنَاتٌ مُومِنَاتًا أَلِيمًا ﴿ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾). الله ي كلامه

قلتُ: لَمْ نَتَوَقَّع أَنْ يأتي يوم يَتَجرَّأُ فيه المفتي على قول كلمات فيها سَب وشَتْم لكبار أصحاب النبي ﷺ وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ﴿ الله الله على الله ع

فإنَّ الله تعالى - في هذه الآية [سورة الفتح: ٢٥] - إنها خاطب كبار الصحابة

<sup>(</sup>١) سمات العصر(ص٥٩)،الناشر: الفاروق للاستثمارات الثقافية، الطبعة: الأولى/٢٠٠٦م.

وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رأيا!

كيف يتجرأ مسلم على وَصْف أصحاب النبي ﷺ بـ «الجهلة، المصابين بالعَمَى»؟!!

فهذه الآيات من سورة «الفتح» نزلت في صلح الحديبية حيث كان عامَّةُ أصحاب النبي ﷺ في نفوسهم شيء من هذا الصُّلح، وكانوا كارهين له؛ للسبب الذي سيتضح من رواية «صحيح البخاري» التالية:

جاء في «صحيح البخاري»: (كَاتَبَ رَسُولُ الله ﷺ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو يَوْمَ الله ﷺ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو يَوْمَ السَّعَيْقِ سُهَيْلَ بْنُ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا السَّعَرُطُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدُّ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا ..» .. وَأَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ الله ﷺ أَحَدُّ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا ..» .. وَأَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ الله ﷺ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ، فَكَرِهَ المؤمِنُونَ ذَلِكَ وَامَّعَضُوا، فَتَكَلَّمُوا فِيهِ ..)(١).

قوله: (وَامَّعَضُوا) يعني: شَقَّ عليهم ذلك، فيه مَشَقَّة لم تتحملها نفوسهم.

وجاء في «صحيح البخاري» أيضًا: (خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ زَمَنَ الحدَيْبِيَةِ .. حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الحدَيْبِيَةِ ..

فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا.

فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». قَالَ سُهَيْلٌ: أُمَّا الرَّحْمَنُ فَوَالله مَا أَدْرِي مَا هُوَ! وَلَكِنِ اكْتُبْ «بِاسْمِكَ اللهمَّ» كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ.

فَقَالَ المسْلِمُونَ: وَالله لاَ نَكْتُبُهَا إِلَّا «بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤/ ١٥٣٢، برقم: ٣٩٤٥).

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللهمَّ» .. «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله».

فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَالله لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِ، وَلاَ قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ «مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله».

فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَالِيِّةِ: «وَالله إِنِّي لَرَسُولُ الله وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله»..

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ البَيْتِ، فَنَطُوفَ بِهِ». فَقَالَ سُهَيْل: وَالله لاَ تَتَحَدَّثُ العَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضغْطَةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ العَامِ المَقْبِلِ. فَكَتَبَ.

فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا.

قَالَ المسْلِمُونَ: سُبْحَانَ الله! كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى المشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟! فَبَيْنَهَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِن أَسْفَلِ مَكَةً حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ المسْلِمِينَ. فَقَالَ سُهَيْلُ: هَذَا يَا مُحَمَّد أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ ..

قَالَ أَبُو جَنْدَلِ: أَيْ مَعْشَرَ المسْلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَى المشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا، أَلاَ تَرُوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ؟! وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الله ..

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ الله عَلِيْةِ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ الله حَقًّا؟ قَالَ عُلِيَّةِ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ الله حَقًّا؟ قَالَ عَلِيْةِ: «بَلَى».

قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الحقِّ، وَعَدُوُّنَا عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ عَلَيْ: «بَلَى».

قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَّا؟! قَالَ: «إِنِّي رَسُولُ الله .. وَهُوَ نَاصِرِي». قُلْتُ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟!

قَالَ عَلَيْهِ: «بَلَى، فَأَخْبَرُ ثُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ العَامَ؟!». قُلْتُ: لاَ.

قَالَ: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ» ..

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ. قَانَ رَسُولُ الله ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ الْحَلِقُوا» ..

وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَيَّا، .. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنهم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَعْلَى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنهم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَعْفَى كُمْ عَلَيْهِمْ ﴿ ٱلْحَمِيَّةَ جَمِيَّةَ ٱلْجَنهِلِيَّةِ ﴾ [الفتح: ٢٦] أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٢٦] حَتَّى بَلغَ ﴿ ٱلْحَمِيَّة جَمِيَّة ٱلْجَنهِلِيَّةِ ﴾ [الفتح: ٢٦] وَكَانَتْ جَمِيَّتُهُم أُنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُ الله، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ البَيْتِ ..) (١٠.

وجاء في «صحيح البخاري» أيضًا: (فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ، أَلَسْنَا عَلَى الحقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ .. فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟! أَنْرْجِعُ وَلَمَّا يَعْمُ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟! .. فَنَزَلَتْ سُورَةُ الفَتْحِ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله عَلَى عُمَرَ إِلَى يَحْمُ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟! .. فَنَزَلَتْ سُورَةُ الفَتْح، فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله عَمَرُ: يَا رَسُولَ الله، أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ [ عَلَيْ ]: «نَعَمْ »)(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲/ ۹۷۶- ۹۷۸، برقم: ۲۰۸۱)، الناشر: دار ابن كثير، اليهامة - بيروت تحقيق: د. مصطفى ديب، الطبعة: الثالثة/ ۱٤۰۷ هـ

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢/ ٩٧٨، برقم: ٢٥٨١).

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (فَقَالَ عُمَرُ: «أَلَسْنَا عَلَى الحقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟! .. فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمْ يَحكم الله بَيْنَا؟! .. فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا..

وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ فِي هَذَا الحدِيثِ بِأَنَّ المسْلِمِينَ اسْتَنْكَرُوا الصُّلْحَ المذْكُورَ، وَكَانُوا عَلَى رَأْيِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ .. وَمِمَّا ظَهَرَ مِنْ مَصْلَحَةِ الصُّلْحِ المذْكُورِ .. أَنَّهُ كَانَ مُقَدِّمَة بَين يَدي اللهَ أَفْوَاجًا، وَكَانَتِ مُقَدِّمَة بَين يَدي اللهَ أَفْوَاجًا، وَكَانَتِ المُّدْنَةُ مَفْتَاجًا لِذَلِكَ) (۱). انتهى كلام الحافظ ابن حجر.

وقال الإمام ابن كثير في تفسيره لسورة [الفتح: ٢٥-٢٧]: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ أُرِى فِي المنامِ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ بِالبَيْتِ، فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ وَهُوَ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله ع

ومَن أراد فَهُم الآيات التي ذكرها المفتي ومعرفة الأحداث كاملة فَلْيَقْرَأ تفسير سورة [الفتح، الآيات: ٢٥-٢٧] من تفسير الإمام ابن كثير، وتفسير الإمام القرطبي، وتفسير الإمام الطبري.

وإليكم صفحات مُصَوَّرة من كتاب المفتي لِتَرَوْا كلامه عن أصحاب النبي ﷺ:

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٥/ ٣٤٦-٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢٠٢).



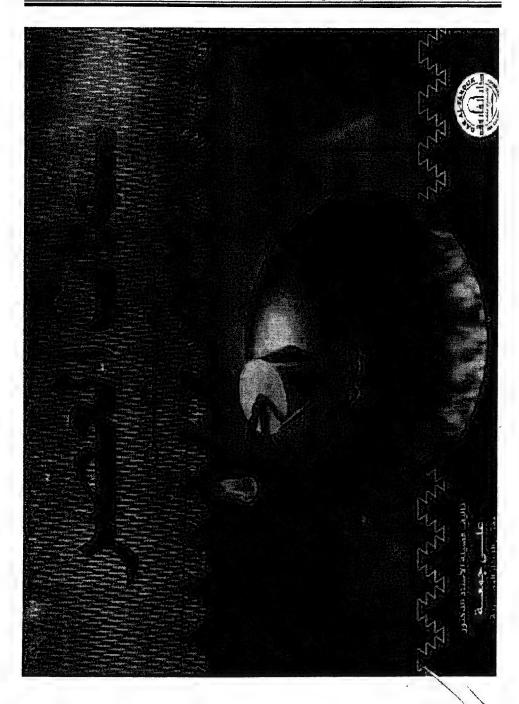

计可以对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 فلكدان لمعرجعية والشروط هو سبب الظاهرة مج قيلم مفهوم الأمة في ذهن للك الشقب، وهو مفهوم مسعهج ولكن لم

طلا على من فيكم يؤلفلا فريكل فيطر لذ في الأيض فليفق فيها، فيهاه يقيقض فيهضغ على زاسه فيهنل بمناطئي، ويُبتُخفُ بلنشك فحيد ما فين لمنه ونظمه، فما يَصَلَاهُ فلك عَن ديه، وقلهُ فيكن هذا الأمن، حكى يُسيرُ فراهيا سان منتفاه في عضرتون لا يُعَكُ إِلاَّ قلَّهُ وَالْكُنِّ عَلَى ظَيْبِ، وَيُعِيَّمُ شَكِّعُولِينَ»(أ. الله المراكة للد في طلُّ فكمَّا لقلَّا: ألا تستاصيرُ للله ألا تلاغ الله - في روفية لعدد فاحدرُ وجهه وتنير لونه - الله ال: يصله مقيدًا بشروط قصل من خلاله المنشل للميزان في يدء ولفيد لكثر مما أسلم. للمن 雅 في مكة جامد خلك بشكر لليد ويطلب المصرة، ويقول عبلب بن الأول ، ﴿ مَكُونًا فِينَ رَجُولِ على كل وتو

رقد تبت في السلة المورية؛ لَنْ عَبَدَارِ مَدَنَ بِنَ عَرِسَ رَاسَعَتِهَا لَهُ لَكُوا اللَّمِي ﷺ بِمُكَةً لَلْكُوا؛ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِمَا كُنَا فِسَ عَرْ وَلَحَنَّ مُعْرِكُونَ، قَلْنَا أَمَنَا سِرِيَا لَكِنَّةً. فَقَلَ: هِلِمَى لُمِنِكَ مِفْقُو فَلَا كَلَيْقُولَهِ[1]. • وكلُّهُ وخلتِهُ سِولِنَا لِمِنْكُ الجهلة اللَّهِي أصامم المملس عن المناحة لوبهم: ﴿ وَلُولُهُ رِجَالٌ كُولِيُونَ وَيَدَاهُمُ عَلَيْهُ فَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ سَالًا عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال رق السيس و دي ليسم ولي المهم ولي المهم المهم المسم المسمى عن الساعة لرديم: ﴿ وَوَلَا رِجَالَ مُومِونَ وَاسَاءَ المُومِكُ لَذِ مُثَلَّمُومُمُ أَن مُشْهِومُمُ فِلْمَسِيكُم بِنَهُم لَيْهُمْ لَيْمَا أَنْهُمُ إِلَيْهِ عَلَيْ لِللَّهِ عِلَيْ لِللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

京の記事が出るでのかい

الأخر - لم يعرف شروط كل منهما، وللكلك الجهة يهمل الاعتلاف لفتلاف تدرع لا أعتلاف تعديد. في مكتبة كبرى لو خمّل على "C.D" حتى لمئلاً به حمولة جهاز الكميديز .. أمين، والذي تجير في تتقضه بين لصوص الكتلي الموكدة للجهلاء وتصوصه الموكدة للتسليح والمغسو والمستفح وقيسول نوكد مرة أمرى على وجوب قالمة مذا قطم؛ عسى أن نرى مولفاته خلال عشوين سئة قاممة لا ملأن طليقاً يكامل

أخرجه للنمالي في كتاب «الجهاد» باب هرجوب الجهاد» حديث (١٨٠٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخري في كتاب والمذالية، بلب وعلامك البود في الإسلام، حيث (١١١٦)، وفي كتاب والإكرام، بلب هن لفتار المدرب راها ريون كي لكر، عيدًا (١٩٢٢).

## الجريمة الثانية التي ارتكبها المفتي

## المفتي يقول عن بعض كبار أصحاب النبي عَلَيْةِ: «ارتكبوا جرائم زنني وقتل واغتصاب»!

لَعَلَّ بعضكم لا يُصدق هذا أيضًا ويقول: لا يمكن أن يَتَجَرَّ أَ المفتي على ذلك، لا يُتَصَوَّر ذلك!!

ونقول: بل هذه هي الحقيقة المُفْجِعَة التي تجعل قلوب المسلمين تَنْزِف دَمًا!!

وإليكم تصريح المفتي بذلك وبالوثائق المصَوَّرة من كتابه:

قال المفتي في كتابه «الطريق إلى التراث الإسلامي، ص١٣٨» (١): (بشير بن الخصاصية، ومعاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وبسر بن أرطأة، وعمرو ابن العاص .. الخمسة السابقون فيعود القدح فيهم إلى بعض الجرائم التي ارتكبها كل منهم؛ فأحدهم زنا، والآخر قتل بعض أهل اليمن، وأحدهم اغتصب الخلافة اغتصابا). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: إنَّ قلبي يَنْزِف دَمَّا وأنا أنقل لكم هذا الكلام!!

المفتي يزعم أن بعض كبار أصحاب النبي عليه: «ارتكبوا جرائم زنى وقتل

<sup>(</sup>١) الطريق إلى التراث الإسلامي (ص١٣٨).

## واغتصاب»! وإليكم صفحة مُصَوَّرة من كتابه؛ لِتَرَوْا ذلك بأعينكم:

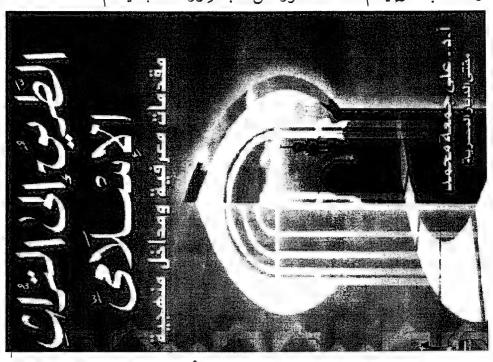

الواحد، أما الشهادة فتقتضي أن تأتي سي «اثين» على الأقل، كما أن الرواية تأتي على أمر عام متعلق بالموضوع (أمر موصوعي لا شخصي)، أما الشهادة فتأتي على أمر خاص فترتبط بالشخص؛ فالشهادة تأتي في مواقف تختلف فيها الأهواء الوليد بن عقبة وهو صحابي جليل ولكن وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه فاسق قال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنْ جَاءِكُمْ فَاسِينَ بِنَا فَدَيْتُوا أَنْ تُصِيبُوا لُومًا بِجَهَالُةِ ﴾ أو القول بعدم العدائة مطلقًا؛ ودلت لظبيعة الرواية التي تسمح أن يأتي بها والمصالح والضغائن، ويؤثر ذلك على شهادتي، ولكن الرواية لا تحسل هذا الأمر علمولاً كلهم؛ فقد رُدْت شهادة ابر علقمة، وعامر بن أبي سفيان، وشهادة إلاته تدسررة الهميرات إه قردت شهادته ولكن كم ترد روابيته الأيد الرواية أمر يتعلق يالصدق والكذب في الأمور العامة، وهذا مما حفظ الله الأمة منه. اغتصابًا، ومكذا فطوا أسورًا معروفة، ولكن كم رووا من أحاديث الرسول الله الرجنا إلى الأحاديث الني رووها نجد أنها لا شيء بالسبة لعدد أحاديث عن أخطانهم، حيث نهي الرسول الله عن سب الصحابة، وكذلك لأنهم التقوا بالرسول ﷺ ومانوا وهم مؤمنون، مل منهم من جاهد في سبيل المله، وإن كنا نكره أفعالهم المخالفة للشريعة، لكن لا سحب خطأ واحذا على بممل حباة هذا منهمة فأحلعم زناء والآخر قتل بعض أهل اليمنء وأحدهم اغتصب الخلافة الصحابي؛ قهذا ليس من المدل. شعبة، ويُسم بن أرطاقة وعمرو بن العاص، وبقية الصحابة لم يقدح فهم أحله أما الخمسة السابقون فيعود القدح فيهم إلى بعض الجرائم النى ارتكبها كل بهجابي إلا خمسة: بشير بن الخصاصية، ومعاوية بن أبي سقيان، والمغيرة بز رسول اللها ملك رووا من (٢٠٠ إلى ٢٠) حديثا من أصل (١٠ الف) حديثا. فالصحابة إون رواة عدول، ولم يكن هناك من فدح فيه من اله (١٠٧٠) شُهجيَّة قَالِ اقترقوا يعض المذبوب إلا أنه يجب ألا نسيَّهم، ويجب أن لتغاضي ولكن العلماء في نفس الوقت قالوا: إن هوالا، الحمسة لا تنفي عنهم صفة فالصحابة عدول الرواية بالانفاق، أما بحصوص الشهادة فقد لا يكونون

وماذا يفيد بعد ذلك أن يقول: (لكن العلماء في نفس الوقت قالوا: .. يجب ألا نسبهم، ويجب أن نتغاضى عن أخطائهم)؟!!

لقد قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ بِغَيْرِ مَا آخْتَمَلُوا بُهْتَنَّا وَإِثْمًا مُّيِينًا ﴾.

يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: (قَوْلُهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَدُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَيْ: يَنْسُبُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ أَيْ: يَنْسُبُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ أَيْ: يَنْسُبُونَ إِلَيْهِمْ مَا هُمْ بُرَآء مِنْهُ، لَمْ يَعْمَلُوهُ وَلَمْ يَفْعَلُوهُ، ﴿ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ وَهَذَا هُوَ البُهْتُ الكبيرُ أَنْ يُحْكَى أَوْ يُنْقَلَ عَنِ الموْمِنِينَ وَالموْمِناتِ مَا لَمْ يَفْعَلُوهُ، وَهَذَا هُوَ البُهْتُ الكفرةُ بِالله عَلَى سَبِيلِ العَيْبِ وَالتَّنَقُصِ هَمْ، ومِن أَكْثِرِ مَنْ يَدْخُلُ فِي هَذَا الوَعِيدِ الكفرةُ بِالله وَرَسُولِهِ، ثُمَّ الرَّافِضَةُ الَّذِينَ يَتَنَقَّصُونَ الصَّحَابَةَ وَيَعِيبُونَهُمْ بِهَا قَدْ بَرَّاهم الله مِنْهُ، وَيَ اللهُ عَنْهُمْ؛ فالله - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَخْبَرَ أَنه قد رضي عن وَيَصِفُونَهُمْ بِنَقِيضٍ مَا أَخْبَرَ الله عَنْهُمْ؛ فالله - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَخْبَرَ أَنه قد رضي عن المهاجرين وَالأَنْصَارِ وَمَدَحَهُمْ، وَهَوُلَاءِ الجَهَلَةُ الأَغْبِياءُ يَسُبُونَهُمْ وَيَتَنَقَّصُونَهُمْ، وَهَوُلاءِ الجَهَلَةُ الأَغْبِياءُ يَسُبُونَهُمْ وَيَتَنَقَّصُونَهُمْ، وَيَقَدْ مَنْكُوسُو القُلُوب؛ يَذُمُونَ الممْدُوحِينَ، وَيَمْدَحُونَ المَذْمُومِينَ) (١). انتهى كلام ابن كثير.

قلتُ: إن الذين يطعنون في أصحاب رسول الله ﷺ بهذه الأكاذيب هُم فِرقة الشيعة الرافضة المبتدعة الضالة الخبيثة!!

فها هو العلَّامة محمد بن إبراهيم الصنعاني (٧٧٥-٨٤٠) المشهور بـ «ابن الوزير» يقول في كتابه «الروض الباسم في الذب عن سُنة أبي القاسم» يرد به على

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٣/ ١٨).

أحد رجال الشيعة: (الطّائفة الثّالثة: معاوية والمغيرة وعمرة بن العاص .. فإنّ كثيرًا مِن الشّيعة ذكروا أنّها ظهرت على هؤلاء الثّلاثة قرائن تدلّ على عدم التّأويل، وقدحوا بتصحيح حديثهم)(۱). انتهى

قلتُ: والمفتي - عَلي جمعة - ينشر في المسلمين أباطيل وافتراءات الشيعة الكاذبة على أصحاب رسول الله ﷺ!

وقال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السُّنة: (ومن الحُجَّة الواضحة الثابتة البَيِّنة المعروفة ذِكْر محاسن أصحاب رَسُول الله ﷺ كلهم أجمعين .. فمن سَبَّ أصحاب رَسُول الله ﷺ وَلَمُ الله عليهم أو عَرض بعيبهم أو عاب رَسُول الله ﷺ أو أحدًا منهم أو تَنقَّصَه أو طعن عليهم أو عَرض بعيبهم أو عاب أحدًا منهم - فهو مبتدع رافضي خبيث، مخالف، لا يَقْبل الله منه صرفًا ولا عدلًا ..

لا يُطْعَن عَلَى أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فَعَل ذلك فقد وَجَب عَلَى السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه؛ بل يعاقبه ويستتيبه .. وخلده المحبس حتى يموت أو يراجع)(٢). انتهى

قلتُ: وأين الآن السلطان الذي يؤدب ويعاقب هذا الذي تطاول على أصحاب رسول الله عَلَيْهُ؟!!

وحتى لا نطيل ببيان هذه الأكاذيب التي يُرَوِّج لها المفتي وينشرها على عموم المسلمين - فسنكتفي بالكلام عن الصحابي المغيرة بن شعبة نك.

<sup>(</sup>١) الروض الباسم (٢/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة (١/ ٣٠) لابن أبي يعلى الفراء (٤٥١ - ٥٢٦هـ)، الناشر: دار المعرفة.

#### المغيرة بن شعبة عن :

هذا الصحابي الذي قذفه المفتي على جمعة بجريمة الزني.

والسؤال الآن: هل يُقام حَد القذف عَلَى المفتى على جمعة؟!!

ولعل بعضكم يتساءل: من هو المغيرة بن شعبة؟

قال الإمام شمس الدين الذهبي في موسوعته التاريخية «سير أعلام النبلاء»: (المغِيْرَةُ بنُ شُعْبَةَ .. مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ .. شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ) (١). انتهى

قلتُ: فالمغيرة بن شعبة من أهل بيعة الرضوان، وهُم الذين قال فيهم الله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ ٱلمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨].

وقال الإمام الشاطبي في كتابه «الاعتصام»: (ذَكَرَ أَهْلُ السِّيرِ أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ كُتَّابٌ يَكْتُبُونَ لَهُ الوَحْيَ وَغَيْرَهُ مِنْهُمْ: عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَمُعَاوِيَةُ، وَالمغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً) (٢). انتهى

والمغيرة بن شعبة هو ذلك الصحابي الشجاع الذي وقف عند رأس النبي عليه مدافعًا عنه في صلح الحديبية حين أرسلت قريش عروة بن مسعود للتفاوض مع النبي عليه.

فلقد جاء في «صحيح البخاري» في قصة صلح الحديبية: (.. وَجَعَلَ يُكَلِّمُ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٣/ ٢١-٣٢).

<sup>(</sup>٢) الاعتصام (١/ ١٨٦ - ١٨٧).

النّبِي ﷺ فَكُلّمَا تَكُلّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالمغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النّبِي ﷺ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ المعْفَرُ، فَكُلّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيلِهِ إِلَى لِحِيّةِ النّبِي ﷺ فَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ: «أَخَرْ يَدَكُ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ الله ﷺ. فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: المغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً ..)(١) المحديث.

ليس هذا فقط، بل إن المغيرة بن شعبة تلك قد قضى حياته مجاهدًا في سبيل الله تعالى؛ لنشر الإسلام في البلاد، وشهد الفتوح الإسلامية.

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة»: (المغيرة بن شعبة .. أُسُلم قبل عمرة الحديبيّة، وشهدها وبيعة الرضوان .. وقال الطّبريّ أيضا: كان مع أبي سفيان في هدم طاغية ثقيف بالطّائف .. وأصيبت عينه باليرموك، ثم كان رسول سعد إلى رستم. وفي «صحيح البخاريّ» في قصّة النّعهان بن مقرن في قتال الفرس- أنه كان رسول النعهان إلى امرئ القيس، وشهد تلك الفتوح)(٢). انتهى

وقال الخطيب البغدادي في كتابه «تاريخ بغداد»: (المغيرة بن شعبة .. شهد المحديبية مع رسول الله على .. وحضر مع المسلمين قتال الفرس بالعراق.. ووَلَّاه أمير المؤمنين عُمَر بن الخطاب البصرة نَحْوًا من سنتين، وَلَهُ بها فُتُوح) (٢). انتهى

#### سؤال مهم:

لا نَدْرِي لماذا حرص المفتي على نَشْر أكاذيب الشيعة الرافضة عن أصحاب

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢/ ٩٧٦، برقم: ٢٥٨١).

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة (٦/ ١٩٧ - ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (١/ ١٩١).

رسول الله ﷺ ولم يحرص على نقل تصريحات كبار أئمة الإسلام ببراءة الصحابة الأخيار الأطهار؟!!

فقد تَعَلَق الشيعة الرافضة برواية جاء فيها أن رجالًا رأوا المغيرة بن شعبة في منزل يجامع امرأة، فاتهمه الشيعة بالزنا – لعنهم الله تعالى – وأشاعوا هذا الإفك بينهم.

إن تصريحات كبار أئمة المسلمين ببراءة المغيرة بن شعبة تلك وأن تلك المرأة كانت زوجته - قد ملأت مؤلفاتهم طوال التاريخ الإسلامي بحيث اشتهرت عند القريب والبعيد، فَلَم تَكُن تَخْفَى على أحد!!

وإليكم بعض تصريحات كبار أئمة المسلمين ببراءة المغيرة بن شعبة نعت :

١ - الحافظ سراج الدين ابن الملقن (٧٢٣ - ١٠٨هـ):

قال في كتابه «البدر المنير»: (الصَّحَابَة كلهم عدُول .. والمغيرة كَانَ يرَى نِكَاحِ السِّر، وَفعله فِي هَذِه القِصَّة بعد شَهَادَتهم. قيل: وَمَا تفعل؟ قَالَ: أُقِيم البَيِّنَة أَنَّهَا زَوْجَتي)(١). انتهى

٢ - الإمام جمال الدين ابن الجوزى (٨٠٥ - ٩٧ ٥هـ):

قال في كتابه «كشف المشكل من حديث الصحيحين»: (لَا يَنْبَغِي أَن نظن بالصحابة أنهم تعمدوا الحرَام أَصْلًا .. قَالَ ابْن عقيل: للفقهاء فِيمَا يَفْعَلُونَ تأويلات .. والمغيرة سليم، وَلَا يجوز أَن ينسب الصَّحَابَة إِلَى شَيْء من هَذِه الأَشْيَاء،

<sup>(</sup>١) البدر المنير (٨/ ٦٤٨).

## فَمن فَعَل ذَلِك جَهل مِقْدَار المضرَّة فِي ذَلِك القَوْل، أو هُوَ زنديق) (١٠). انتهى

٣- الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري (٢٢٤-٣١٠هـ):

ذكر هذه الرواية في كتابه «تاريخ الرسل والملوك» وجاء فيها: (الذي حدث بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة .. كَانَا مُتَجَاوِرَيْنِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ، وَكَانَا فِي مَشْرُبَتَيْنِ مُتَقَابِلَتَيْنِ هَمَا فِي دَارَيْهِمَا، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُوَّةٌ تُقَابِلُ الأُخْرَى .. فَهَبَتْ رِيحٌ، فَفَتَحتْ بَابَ الكُوَّةِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرَةَ لِيَصْفِقَهُ، فَبَصَرَ بِالمغيرة، وَقَدْ فَتَحَت الرِّيحُ بَابَ كُوَّةٍ مَشْرُبَتِهِ، وَهُو بَيْنَ رِجْلَيْ امْرَأَةٍ .. فَكَتَبُوا إِلَى عُمَرَ بِذَلِكَ .. حَتَّى قَدِمُوا عَلَى عُمَر، كُوَّةٍ مَشْرُبَتِهِ، وَهُو بَيْنَ رِجْلَيْ امْرَأَةٍ .. فَكَتَبُوا إِلَى عُمَرَ بِذَلِكَ .. حَتَّى قَدِمُوا عَلَى عُمَر، فَحَرَةٍ مَشْرُبَتِهِ، وَهُو بَيْنَ المغيرة، فَقَالَ المغيرة؛ سَلْ هَوُلاءِ الأَعْبُد كَيْف رَأُونِي مُسْتَقْبِلَهُم فَيَيْنَ المغيرة، فَقَالَ المغيرة؛ سَلْ هَوُلاءِ الأَعْبُد كَيْف رَأُونِي مُسْتَقْبِلَهُم أَوْ عُرَفُوهَا؟ فَإِنْ كَانُوا مُسْتَقْبِلَيَّ فَكَيْفَ لَمَ أَوْنِ مُسْتَقْبِلَهُم أَوْ مُشْتَدْبِرِكُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ اسْتَحَلُّوا النَظَرَ إِلَيَّ فِي منزلِي عَلَى امْرَأَقِي؟ وَالله مَا أَتَيْت إِلَّا أَوْ مُشْتَدْبِرِيَّ فَبِأَيِّ شَيْءٍ اسْتَحَلُّوا النَظَرَ إِلَيَّ فِي منزلِي عَلَى امْرَأَقِي؟ وَالله مَا أَتَيْت إِلَّا المِأْنِي (٢). انتهى

٤ - القاضي أبو بكر بن العربي (٦٦٨ - ٤٥هـ):

قال في كتابه «أحكام القرآن»: (وَنَصُّ الحادِثَةِ مَا رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: .. قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ المغِيرَةِ، فَقَالَ المغِيرَةُ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ المَوْمِنِينَ .. وَالله مَا أَتَيْت إِلَّا زَوْجَتِي ..) (٢). انتهى

٥ - الإمام أبو الحسن الماوردي (٣٦٤ - ٤٥٠ هـ):

<sup>(</sup>١) كشف المشكل من حديث الصحيحين (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الرسل والملوك (٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (٣/ ٣٤٧).

قال في موسوعته الفقهية «الحاوي الكبير»: (أَمَّا المغِيرَةُ - وَهُوَ المشْهُودُ عَلَيْهِ - فَقَدْ قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، عَلَيْهِ - فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ نَكَحَهَا سِرًّا .. وكان يتبسم عِنْدَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فقال: لأن أَعْجَبُ مِمَّا أُرِيدُ أَن أَفْعَلَهُ بَعْدَ كَهَالِ شهادتهم. فقيل: وَمَا تَفْعَلُ؟ قَالَ: أُقِيمُ البَيِّنَةَ أَنَهَا زَوْجَتِي) (۱). انتهى

٦ - العلَّامة محمد بن إبراهيم الصنعاني المشهور بـ «ابن الوزير» (٧٧٥- ٩٠٠): قال في كتابه «الروض الباسم في الذب عن سُنة أبي القاسم» - يَرُد على أحد رجال الشيعة الذي طعن في الصحابي المغيرة بن شعبة عنه:

(الوَهْم الرابع: قال ..: «ومنهم المغيرة بن شعبة زني»، هكذا رماه بالزّنا!

والجواب عليه في هذا هو النّصّ المحكم القرآن: قال الله تعالى: ﴿ لُولًا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشّهَدَآءِ فَأُولَتِلِكَ عِندَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ قالنور: ١٣]، قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مًا يَكُونُ لَنَآ أَن نَتَكَلّم بِهَذَا النّور: ١٣] وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ شُحِبُونَ سُبْحَنكَ هَنذَا بَهْتَنَ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦] وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ شُحِبُونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَيحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَمْبُونَ النّور: ١٩] .. فكيف يقتحم المعترض هذه المهواة يَعلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعلَمُونَ ﴾ [النور: ١٩] .. فكيف يقتحم المعترض هذه المهواة العظيمة، ونسي ما عظم الله من شأنها، فإنّه تعالى لم يجعل إليها سبيلًا إلا بعد كمال نصاب الشّهادة .. وهذا المعترض على أهل السُّنَة .. رمى بالزّنا من غير ثبوته .. مع نقصان نصاب الشّهادة، ودعوى المغيرة للبراءة – بل للزّوجية – كما يأتي ..

فقد روى ابن النّحوي في «البدر المنير» أنّ المغيرة ادَّعي في تلك المرأة التي

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (١٣/ ٢٣٢).

رموه بها أنّها له زوجة، قال: «وكان يرى نكاح السِّرّ، وروي أنّه كان يتبسّم عند شهادتهم .. قال: أقيم البيّنة أنّها زوجتي».. وذكر أنّه كان كثير الزّواجة، وأنّه أحصن بثلاثهائة امرأة)(١). انتهى كلام العَلَّامة ابن الوزير.

٧ - العلَّامة محمد أمين الشنقيطي (١٣٢٥ - ١٣٩٣هـ):

قال في كتابه «مذكرة في أصول الفقه»: (يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة تلك مخالطًا لها - عندما فتحت الريح الباب عنهما - هي زوجته ولا يعرفونها .. فَهُم لم يقصدوا باطلًا، ولكن ظنهم أخطأ، وهو لم يقترف - إنْ شاء الله علم فاحشة لأن أصحاب رسول الله على يُعظُم فيهم الوازع الديني)(٢). انتهى

قلتُ: والمغيرة بن شعبة لم يَكُن في حاجة إلى ارتكاب فاحشة الزنا؛ لأنه كان يتزوج مَن تعجبه:

وقد ثَبَتَ – بإسناد صحيح – في «سنن سعيد بن منصور» و «السنن الكبرى» (٤٠ للإمام البيه عن بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله المزَنِيِّ، عن المغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، قَالَ:

(أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: «هَلْ رَأَيْتَهَا؟» قُلْتُ: لا. قَالَ: «فَأَنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا». قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ الله ﷺ وَعِنْدَهَا أَبُوهَا .. فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا؛ فَتَزَوَّجْتُهَا، فَمَا نَزَلَتْ مِنِّي امْرَأَةٌ قَطُّ

<sup>(</sup>١) الروض الباسم (٢/ ٢٨٤-٢٨٨)، تحقيق: علي العمران، الناشر: دار عالم الفوائد.

<sup>(</sup>٢) مذكرة في أصول الفقه (ص١٥٢)، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة:الخامسة.

<sup>(</sup>٣) سنن سعيد بن منصور (١/ ١٧١. برقم: ٥١٦).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقى (٧/ ٨٤).

بِمَنْزِلَتِهَا، وَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِينَ امْرَأَةً، أَوْ بِضْعَةً وَسَبْعِينَ)(١).

# الجريمة الثالثة التي ارتكبها المفتي

## مفتي مصر يسخر من حديث النبي ﷺ والشجاع الأقرع! أَمْ يَجْهل عذاب النار؟

سُئل د. علي جمعة في كتابه «فتاوى عصرية – الكلم الطيب، ج ١/ ٤٣٤» هذا السؤال: (السؤال: معاليك يا فضيلة الشيخ تتكلم بأسلوب جميل .. أنا أرى في خطبة الجمعة الإمام يكاديقع من على المنبر وهو يرتجف ويرتج من هول الثعبان الأقرع المنتظر له تحت التربة، يجعل الفرد يفزع أن يذهب لصلاة الجمعة .. إنها تخصص الثعبان الأقرع وغيره يكون في حلقات الدراسة، لكن للجامع خطبة الجمعة هي تجمع للمسلمين وكلهم محتاجون إلى شخص يحدثهم مثلك). انتهى

فأجاب مفتي مصر: (شكرًا لك على هذا التوجه وهذا نريده كلنا .. إنه لابد علينا من التفرقة بين الثقافة والخرافة، وبين العلم وبين الدين، حتى لا ينشغل الناس بالشجاع الأقرع، أو الذي له شَعْر، فالشجاع الأقرع أو الذي ليس له شَعْر ليس من تخصصنا، ولكن هذه ثقافات موروثة، وإنا لله وإنا إليه راجعون). انتهى

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب «العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ٧/ ١٣٧» للإمام الدارقطني: (وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله المزَنِيِّ، عَنِ المغِيرَةِ: «أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً ..». فَقَالَ: .. مَذَارُ الحديث على بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله المزَنِيِّ. قِيلَ لَهُ: سَمِعَ مِنَ المغِيرَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ).

وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث رقم: ٩٦» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى.

قلتُ: نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون!!

المفتي يَسْخر من الشجاع الأقرع الذي أَوْحَى الله تعالى إلى رسوله ﷺ أن يخبرنا به ترهيبًا!!

فهل «مفتي الديار المصرية» يَجْهل حديث النبي عَلَيْ الصحيح الصريح في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» الذي ذكر فيه رسول الله عَلَيْ الشجاع الأقرع؟!!

فلقد ثَبَتَ في «صحيح البخاري» أنَّ رَسُول الله ﷺ قال: (مَن آتَاهُ الله مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثُلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يُقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ..) (١) الحديث.

وفي "صحيح مسلم" عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنه قَالَ: (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ هَا يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ.. تَنْطَحُهُ ذَاتُ القَرْنِ بِقَرْنِهَا.. وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا ثَحَوَّلَ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَلَا مِنْ صَاحِبَهُ عَنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَهُ لَا بُدَّ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُو يَفِرُّ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدُهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضِمُها كَمَا يقْضِمُ الفَحْلُ) (٢).

وقد جاء الحديث في «سُنن أبي داود» بلفظ قريب من هذا، ثم قَالَ الإمام أَبُو دَاوُدَ: (الأَقْرَعُ: الَّذِي ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنَ السُّمِّ)(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲/ ٥٠٨)، برقم: ١٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/ ٦٨١، برقم: ٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) سُنن أبي داود (٤/ ٣٣٦، برقم: ١٣٩٥).

هذا الذي أَوْحي الله تعالى به إلى رسوله ﷺ ليخبرنا بها ترهيبًا.

ثم يقول مفتي مصر في سخرية: (لا ينشغل الناس بالشجاع الأقرع، أو الذي له شَعر)!!!

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!

ولا يقف مفتي مصر عند هذا الحد، بل يزيد الطين بَلَّة فيقول: (فالشجاع الأقرع أو الذي ليس له شَعر ليس مِن تَخَصُّصنا)!!!

قلتُ: إذا لم يكن مِن تَخَصُّصنا، فلهاذا خاطبنا به الله تعالى على لسان رسوله على الله على الله على الله على الله على الله عن مَن ينطق بمثل هذا الكلام.

فأترك التعليق لكم يا مسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون!!

# الجريمة الرابعة التي ارتكبها المفتي

## المفتي يَرْتَكب جريمة تَحْريض عَلَنِي عَلَى القتل والإبادة ١٦

المفتي يُحَرِّض المجتمع المصري والأمريكي للقضاء على السلفيين ويُحَرِّض المصريين على قتل مَن يَعْتَرِض عليه!!

إنها جريمة تَحْريض عَلَنِي عَلَى القتل والإبادة!! وتَمْتَد في ثلاثة اتجاهات:

#### الاتجاه الأول: تحريض المجتمع المصري:

قال المفتي في كتابه «المتشددون - منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم،

ص١٦-١٦»: (نرى آراء أغلب مَن تَسَموا به «السلفيين» واتجاهاتهم وسلوكهم ومواقفهم وأحكامهم على الأشياء باطلة .. يَتَبَنون فِكْرًا صداميًّا، وهذا الفكر الصدامي يفترض أمورًا ثلاثة، وهي:

أولا: أن العالم كله يَكُره المسلمين، وأنهم في حالة حرب دائمة للقضاء عليهم، وأن ذلك يتمثل في أجنحة الشر الثلاث: الصهيونية «يهود»، والتبشير «نصارى»، والعلمانية «إلحاد»، وأن هناك مؤامرة تُحاك ضد المسلمين .. وهذه الصياغات – كها ترى – فيها شيء كثير من التلبيس والتدليس والجهالة .. لقد أصبح تَوَجُّه هؤلاء المتشددين عائقًا حقيقيًّا لِتَقَدم المسلمين .. هذا التوجه المتعصب أصبح تُربة صالحة للفكر المتطرف .. يدعو إلى تشرذم المجتمع .. ويتميز هذا الفكر المتشدد بعدة خصائص تؤدي إلى ما ذكرنا .. يجب على الجميع ويتميز هذا الفكر المتشدد بعدة خصائص تؤدي إلى ما ذكرنا .. يجب على الجميع ضرر المجتمع بأشره .. نراه متمردًا .. ويتميز أيضًا بالكِبْر والعُجب .. وكل ذلك فرر سَلْبًا على المجتمع.. يقفون ضد أي إصلاح في المجتمعات .. لقد آن الأوان وحان الوقت لِأَنْ يكون مقاومة هذا الفِكْر المتنطع مَطْلَبًا قوميًّا). انتهى كلامه.

#### الاتجاه الثاني: تحريض المجتمعات النصرانية الغربية:

وقد تَجَرَّأ المفتي د. علي جمعة فقام بتحريض أمريكا على السلفيين في مصر، وذلك في حوار له منشور بصحيفة الواشنطن بوست، كَرَّر فيه نفس الافتراءات الكاذبة التي ذكرها في كتابه «المتشددون».

وأضاف المفتي قائلا لصحيفة الواشنطن بوست: (فهؤلاء السلفيون يصبحون جُزءًا من المشكلة بالنسبة للعالم .. وتكمن خطورة هذا الفِكْر الرّجعي في أن

مكوناته المختلفة تعوق أدْنَى إمكان للتطور)(١). انتهى

قلتُ: والله لا أدري ماذا أقول؟!!

فهل كان يَتَصَوَّر أحدكم أنْ يقوم المفتي د. علي جمعة بتحريض أمريكا النصر انية ضد المسلمين السلفيين في مصر؟!!

وقد قيل: إن عددًا من المحامين قد تَقَدَّموا ببلاغات للنائب العام ضد المفتي بتهمة تحريض دولة أجنبية – أمريكا – ضد مواطنين مصريين!!

وكل مُنْصِف عاقل يَعْلم - عِلْم اليقين - أنَّ كلام المفتي كُله كذب في كذب! وقد ذكرنا بعض هذه الأكاذيب في كتابنا هذا (الباب الثالث).

## الاتجاه الثالث: تَحْريض عَلَنِي عَلَى القتل والإبادة:

هذه حادثة مشهورة ومُسَجَّلة فيديو بالصوت والصورة، حيث كان المفتي د. علي جمعة يَخطب الجمعة في مسجد الرحمة بمحافظة بور سعيد في ٧ أكتوبر

(۱) كلام المفتي منشور على الموقع الإلكتروني لصحيفة الواشنطن بوست: (۱) كلام المفتي منشور على الموقع الإلكتروني لصحيفة الواسط:

 $www.washington post.com/blogs/guest-voices/post/revolution-counter-revolution-and-new-wave-of-radicalism-in-egypt/ \verb|\tau.v|/\ell_/v/AFYtIOzD_blog.htm||$ 

تحت عنوان: (Revolution, counter-revolution and new wave of radicalism in Egypt) على موقع صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ وترجمته باللغة العربية منشورة – على شبكة الإنترنت – على موقع صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ ١٩ / ٢٠١١ تحت عنوان: «الثورة والثورة المضادة وموجة الأصولية الجديدة في مصر» وwww.ahram.org.eg/The-Writers/News/vra.aspx

١٠٠١م، فقام شاب أثناء الخطبة وقال للمفتى:

(.. يا ظالم .. شُوف ربنا هيعمل فيكم إيه؟ .. اللهم بلَّغت، اللهم فاشهد، حسبي الله ونعم الوكيل).

فها كان رَد فِعْل المفتي إلَّا أَنْ تَغَيَّر وجهه وانتفض جسده واشتعل غَضَبًا، وظل يرفع صوته بشدة ويَصْرُخ ويقول:

(النبي ﷺ نَبَّهنا لأصحاب الفتن فقال: «سيأتي أقوام .. سفهاء الأحلام يقولون من كلام خير البرية، لا يجاوز إيهانهم تراقيهم، طُوبَى لمن قتلهم وقتلوه، مَن قتلهم كان أَوْلَى بالله منهم ..»).

شاهِدوا الفيديو؛ لِترَوْا المفتي يَصْرخ بأعلى صوته قائلًا: (طُوبَى لمن قَتَلهم). والخبر نُشِر على الموقع الإلكتروني لصحيفة «المصريون»:

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=^^^\0000000 والفيديو موجود على موقع اليوتيوب على هذا الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=QRYaUHHQrXM

ويمكن البحث عنه في موقع جُوحل (www.google.com) أو موقع اليوتيوب (www.youtube.com) بعنوان: (شاهد لحظه مهاجمة شاب سلفي مفتي الديار المصرية على جمعة أثناء صلاة الجمعة).

ولا نَدْرِي كيف تَجَرَّأُ المفتي على استباحة دماء هؤلاء المسلمين؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله!!

# المن المالي

بيان ضَعْف القُدْرة العَقْلية الاستدلالية عند مفتي مصر

### بيان ضعف القدرة العقلية الاستدلالية عند مفتي مصر

#### يمتلك الإنسان قدرات عَفْلِيَّة مثل:

١ - القدرة على التحليل: بها يُحَلل المواقف والمعلومات والمشكلات.

٢ – القدرة على التطبيق: بها يُطبق النظريات والقواعد عند الحاجة إليها في وقائع فِعْلية، فهناك أشخاص يحفظون النظريات والقواعد مجرد حفظ فقط، لكنهم عند التطبيق تَصْدُر منهم بلايا ومصائب وخَلْط وخَبْط.

٣ - - القدرة على التركيب: قد يواجه الإنسان مشكلة يحتاج في حلها إلى تركيب عدة نظريات وقواعد في تناسب وترتيب مُعَيَّن؛ للوصول إلى الهدف المطلوب.

#### تُمرماذا؟

هذه بعض القدرات العقلية التي يجب توافرها عند العالِم المجْتَهِد؛ لكي يَكُون مُؤَهَّلًا للنظر في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وفَهْمِها، واستنباط الأحكام الشرعية منها.

وكذلك لِكَي يكُون مُؤَهَّلا لِفَهْم كلام أئمة الإسلام السابقين.

وحين ننظر إلى استدلالات بعض المعاصرين وطريقة فَهْمهم لنصوص القرآن والسُّنة - نستطيع أنْ نعرف مَدَى توافر هذه القدرات العقلية لَدَيْهم.

وحِين نَظُرْنا في بعض استدلالات المفتي د. عَلِي جمعة واستنباطاته - أَدْرَكْنا إدراكًا يقينيًّا ضَعْف القدرات العقلية الاستدلالية عنده!

وقد يَتَعَجَّب بعض القُراء من كلامنا هذا، فنقول لهم: اصبروا لِتَرَوْا ذلك بأنفسكم الآن من خلال تِسْعة أمثلة نذكرها لكُم.

## المثال الأول

### صدقة النَّجْوي وعبقرية استدلال المفتي

قال المفتي في كتابه «النَّسْخ عند الأصوليين، ص٨٨»: (قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنجَيَّمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَىْ خَوْلَكُمْ صَدَقَةٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُورُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المجادلة: ١٢] .. نحن نَرَى أن الأَمْر في الآية الأُولَى للندب، لا للوجوب؛ بقرينة قوله: ﴿ فَإِن لَمْ تَجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ (١٠). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا - والله - مِن أعْجَب ما رأيت!!

وأسأل كل عاقل منكم: حين يقول رب العالمين: (قَدِّمُوا صَدَقَةً، فَمَن عَجَز وَلَـمُ عَالَمُ عَالَمُ عَجَز وَلَـمُ عَالَمُ عَلَى عَالَمُ عَالَمُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالْمُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَ

فهل نَفْهَم مِنه الوجوب على القادر الذي يجد ما يُقَدِّمه؟ أَمْ نَفْهم عدم

<sup>(</sup>١) النسخ عند الأصوليين، الناشر: نهضة مصر، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٥م.

الوجوب؟!

إنَّ المغفرة للعاجز معناها عَدَم المغفرة للقادر، وعدم المغفرة للقادر معناها أنه يجب عليه تقديم الصدقة.

وهل يوجد عاقل لا يُدْرِك ذلك؟!

إنَّ المفتي يرى أنَّ المغفرة للعاجز معناها عدم الوجوب على القادر!!

وهذا والله من عجائب الزمان!

ويكفينا أنْ ننقل لكم تصريح إمامه الفخر الرازي، فالمفتي يرى أن مدرسة الفخر الرازي هي إحدى أشهر وأوثق ثلاث مدارس في أصول الفقه.

قال المفتي في كتابه «القياس، صV-N»: (اعتمدنا في ذلك على أُمهات كُتب الأصول، واعتنينا عناية خاصة بمدرسة الإمام الرازي .. مع العناية أيضًا بمدرسة الإمام الآمدي .. ومدرسة التاج السبكي .. وهذه المدارس الثلاثة هي أشهر وأوثق مدارس المتكلمين الأصولية) (١). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: فَلْننقل له من تفسير الرازي (المتوفى: ٢٠٦هـ):

قال الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب»: (ظَاهِرُ الآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَقْدِيمَ الصَّدَقَةِ كَانَ وَاجِبًا، لِأَنَّ الأَمْرَ لِلْوُجُوبِ، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الآيَةِ: ﴿ فَإِن لَمْ الصَّدَقَةِ كَانَ وَاجِبًا، لِأَنَّ الأَمْرَ لِلْوُجُوبِ، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الآيَةِ: ﴿ فَإِن لَمْ الصَّدَقَةِ كَانَ وَالْمَ اللّهَ عَفُولٌ رَّحِيمً ﴾؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُقَالُ إِلَّا فِيهَا بِفَقْدِهِ يَزُولُ وُجُوبُهُ) (\*).

<sup>(</sup>١) القياس،منشورات علاء سرحان دار الرسالة،الطبعة: الأولى/٢٠٠٦م.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (٢٩/ ٢٣٦). وهناك أدلة أخرى استدل بها البعض على الندب، وطَبْعًا ليس منها

انتهى كلام الرازي.

وقال ناصر الدين البيضاوي (المتوفى ١٩٦هـ) في تفسيره «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»: (قوله: ﴿ فَإِن لَمْ يَجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .. أَذَل على الوجوب)(١١). انتهى

وقال شمس الدين الخطيب الشربيني (المتوفى ٩٧٧هـ) في تفسيره «السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» عند تفسيره لهذه الآية:

(ظاهر الآية يدل على أنَّ تقديم الصدقة كان واجبًا؛ لأنَّ الأمر للوجوب، ويؤكد ذلك قوله تعالى بعده: ﴿ قَإِن لَمْ تَجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾)(٢). انتهى

وقال أبو السعود العمادي (٨٩٨ - ٩٨٢هـ) في تفسيره «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»: (قولهُ تَعَالى ﴿ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ مُنبئ عن الوجوب) (٣). انتهى

وَ إِلْيَكُم صَفَحَةً مُصَوَّرة مِن كتاب المفتي؛ لِتَرَوْا عجائبه بأعينكم:

ما ذكره المفتى.

<sup>(</sup>١) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (٥/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) السراج المنير (٤/ ٢٣١)، الناشر: مطبعة بولاق.

<sup>(</sup>٣) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (٨/ ٢٢١).

ます。まず、一と、まで、でつい、本語は写真のではないだけできた。 とは、記念は記りを対象を記述を記述を

ونحن نرى أن الأمر ني الآية الأولى للندب، لا للوجوب لمرينة فوك:

ونى الأية النائية تندير بين التصدق وعدم النصدق. ٢٠٠١ ـــــــ الــــر ــــــن ﴿ يَالِيَّالِلَّكُمُ ﴿ وَالْمَالِكُونِيكِ ﴿ يَتَمَيْمُ وَالنَّكُمُ لِيَالِيَالُكُمُ ﴾ وي يُونِي الله المائية تندير بين التصدق وعدم النصدق.

و تُحَيِّبُ عليه". فقيام الليل ماز ال فريضة على رسول كانه ﷺ خاصة. وفرى كا ميل أن الوارد في الفرآنة لا يتسخ بعضه بعضًا، ولكن فلد يتسخ ما يثب في المسئة باعتباره تقدويجاً للتشويع، كما أن المسئة تتسخ المسئة.

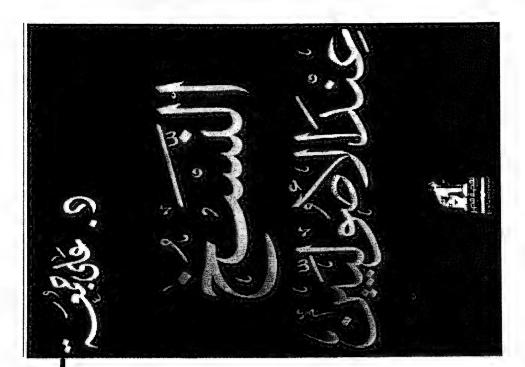

## المثال الثاني

## المفتي يحذف نِصْف الأية ليتمكن مِن الاستنباط!!

قال المفتي في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ص ٢٥١»: (وَرَدَتْ نصوص في القرآن والسُّنة تفيد جواز قَوْل «الله» هكذا مُفردة، وذِكْر اسم الله، منها: قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مُنَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾)(١). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: وهذا من أعجب الاستدلالات وأبشعها! والمفتي يحاول أنْ يبيح ما يفعله الصوفية من ذِكْر مُبْتَدَع بقولهم: (الله الله الله الله ..)!!

فالمفتي عَرَض الآية وكأنَّ هذا ابتداء ذِكْر كما يفعله الصوفية، لكن الحقيقة أنَّ المفتي حَذَف أول الآية الذي يُوضح أن اسم «الله» إنها كان جوابًا لسؤال.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسٍ ﴾.

فهذا سؤال، ثم جاء جوابه: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنعام: ٩١].

وكأنِّي بعلماء أصول الفقه الآن يضربون كَفًّا على كَف؛ عَجَبًا مما صَنَعَه المفتي! ولولا خشية تضخم حَجم كتابنا هذا لَكُنَّا وضعنا لكُم صفحات مُصَوَّرة.

<sup>(</sup>١) البيان لما يشغل الأذهان، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب/٢٠٠٦م.

#### المثال الثالث

#### المفتي والافتراء على القرآن في قصة ملكة سبأ

قال المفتي في كتابه «الفتاوى العصرية، ص١٥٣-١٥٤»: (فإذا كانت هناك امرأة تَصْلح للقضاء أو الإفتاء أو الرئاسة أو الإدارة أو الوزارة، فلتتولَّ هذا فورًا .. وفي القرآن الكريم نجده قد ذكر أن بلقيس كانت ملكة سبأ، وأقرَّ القرآن هذا ولم يعترض عليه) (١). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: وهذا - والله - افتراء كاذب على رب العالمين، وعلى القرآن الكريم!!

فلو أتيناً بطفل صغير من أطفال المسلمين وطلبنا منه أنْ يتلو علينا كلام الله تعالى عن ملكة سبأ، فسيقول:

قال الله تعالى: ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَانِ مُبِينِ الْفَانِينِي بِسُلْطَن مُبِينِ الْفَانِينِينِ بِسُلْطَن مُبِينِ الْفَانِينِينِينِ اللهُ عَمْل اللهِ عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَاللهُ وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللهِ وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَجَدتُها وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللهِ وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَصَدَدُهُمْ عَنِ ٱلسَّيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ [النمل: ٢١-٢٤].

<sup>(</sup>١) الفتاوي العصرية، الناشر: دار الفاروق للاستثهارات الثقافية، الطبعة:الأولى/ ٢٠٠٧م.

إلى أنْ يصل إلى قوله تعالى: ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَنفِرِينَ ﴾ [النمل: ٤٣].

فالله تعالى قد صَرَّح بأن ملكة سبأ كانت من قومٍ كافرين، وجاء في الآية التصريح بأن الشيطان زَيَّن لهم أعمالهم؛ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ.

فكيف يأتي المفتي د. علي جمعة بعد أكثر من ١٤٠٠ سنة فيزعم أن الله تعالى لَمْ يُنْكِر أحوال وأفعال ملكة سبأ وقومها؟!

فلا نَدْرِي كيف يقرأ المفتي الآيات وكيف يَفْهمها!!

وإليكم صفحات مُصَوَّرة من كتاب المفتي؛ لِتَرَوْا ذلك بأعينكم:

وهذه صورة غلاف الكتاب، ثم بعدها صورة صفحة (١٥٤) من الكتاب:



نجتمع عليها بالبطلان، وإلا فقدنا كينونتنا وتصالنا بالكون، وكلننا المرأة ما لا يُطاق، أن تحصل النفقة وفي الوقت نفسه تلد وتربي؛ فهذه إهانة للمرأة وليست حملية لها فالنفقة لو مزاولة الحياء فرض على الرجل وليست قرضنًا على المرأة بل هسي جائزة لها فقط، فإذا خرجت للي العمل فلا ملتم، وإذا أرلت أن تقر في بيتها فهذا حق يعطيها الشرع إياء باعتبار، حقًا من حقوقها وليس حرمانا من أي شيء. جسنك - أن يسمى في الأرض ويلتي لك والمولامكما بالنفة ويممل على رعايلتم والعفاية بكم. هذه الصوررة للتي تتفق مع خصائص الطبيمة ووظائفها التي خلقها الشاهي الإنسان من الذكورة والأنوئة، هذه الطبيعة لا

المعيض، ولم يلمر ها بأن تعيد للصلاة، ومبرر عدم الصوم أو الصلاة في العوض هو التخفيف عن المرأة. أما عن نقص الدين؛ فهذا ميوره أن الله 🕵 أمر المرأة ألا تصلى وألا تصوم عند حوضها، وأمرها بأن تعيد الصيام بعد

الله المدين علمان المساحدين علما وصله خداب رسول الله الإسامانيا به، علامول الله يعمد المداب إلى المعومان الما المان فأرمل هنية جاريتين وبقلاً وزق عمل بنهاري (من بنها)، ولما بعث إلى مرقل كان رده حسنا، أما هذه المراة وليست مسألة عرقية، ولا فرق بين الرجال والنساء.. والنساء شقلتن الرجال... يقول الله تعللى: ﴿ وَفَمُنَّ بِنَلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنُ بِٱلْمُؤْوِبُ ﴾(٢). إذا فالكفاءة مي العنصر المحلسم في لمولوية تولي فيلاة الأمر، ولا فرق في ذلك فقطعت الكثاب وربعاً اعتدت على الرسول -- حامل الكتاب - ففضب النبي 🗱 من هذه اللملة الجدقاء الخارجة عن بين ذكر وأتلى، فإذا لم تجد الكذاءة في لمرأة فلا يمكن أن نعينها من غير كذاءة من أجل إثبات المدالة فقط؛ فيذا من أخطر فهذا المحديث خاص بينت كمرى عندما وصلها كتاب رسول الد 鐵 فاستهائت به، فالرسول 鐵 بعث الكتاب إلى المقوض لكن بعض المخالفين لهذا الرأي يستثلون بحدوث رسول الله ﷺ عندما قال: "تن وظع توم ولوا أمرهم الراء"(ا

. رواه البخاري، چاده رقم الحديث ۱۸۲۲. (۱) رواه البخاري، چاده رقم الحديث (上るるないようものまた

باب الثاني

## المثال الرابع

## المفتي يَلْوي عُنُق الآية ؛ ليُبيح بدعة الاحتفال بيوم اليتيم (

جاء في كتابه «الفتاوى العصرية، ص٤٢-٤٣»: (بسؤال فضيلته: هل الاحتفال بيوم معين على أنه يوم اليتيم - بدعة؟ ..

أجاب: .. الاحتفال بيوم اليتيم ليس بدعة؛ ففي القرآن الكريم ﴿ وَذَكِرْهُم بِأَيْدِمِ ٱللهِ ﴾. فهناك يوم نجعله لليتيم). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: ومن العجب العجاب الربط بين ظاهر هذه الآية وبين ما زعمه مفتي مصر!! - - -

فهل هناك يوم جعله الله تعالى لليتيم حتى نُذَكِّر الناس به بِحجَّة قوله تعالى: ﴿ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّنِم ٱللَّهِ ﴾؟!!

اخترع الناس يومًا لليتيم، ثم يستدل المفتي عليه بقوله تعالى: ﴿ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّكُمِ ٱللَّهِ ﴾!! فهل هذا من أيام الله؟ أمْ مِن اختراع الناس؟!

هذا - والله - من أعجب ما رأيت!! الآية هكذا: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنْتِنَا أَنِ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَنْ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّنِم ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِنَ لِآئِنَ مِبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: ٥].

قال الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ) في تفسيره «جامع البيان»: (قول ﴿ وَذَكِرْهُم بِأَيَّدِمِ ٱللَّهِ ﴾ يقول عز وجلّ: عِظْهُم بها سَلَف مِن نِعَمِي عليهم

في الأيام التي خَلَتْ .. لأنها أيام كانت معلومة عندهم، أَنْعَم الله عليهم فيها نِعَمَّا جليلةً، أنقذهم فيها من آل فرعون بعدَ ما كانوا فيها كانوا فيه من العذاب)(١). انتهى

وثَبَتَ فِي «صحيح مسلم» أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: (إِنَّهُ بَيْنَهَا مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ الله، وَأَيَّامُ الله نَعْهَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ ..) (٢) الحديث.

## المثال الخامس

## المفتي والافتراء على النبي عَيَالِيَّة

قال المفتي في كتابه «فتاوى النساء، ص٤٩٧»: (قد أَقَرَ النبي ﷺ العرب على احتفالاتهم بذكرياتهم الوطنية وانتصاراتهم القومية التي كانوا يتغنون فيها بمآثر قبائلهم وأيام انتصاراتهم، فعن عائشة على أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان بغناء يوم بُعَاث) (٢). انتهى

قلتُ: والله لا أدري ماذا أقول؟!!

فقد جاء في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» واللفظ للبخاري: (عنْ عَائِشَة، أَنَّ أَبَا بَكْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ عَلِيْهُ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَضْحَى، وَعِنْدَهَا قَينَتَانِ

<sup>(</sup>١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ١٨٥٠، برقم: ٢٣٨٠).

۳) فتاوى النساء (ص٤٩٧)، الناشر: دار المقطم، الطبعة: الثانية/ ٢٠١١م.

تُغَنِّيَانِ بِهَا تَقَاذَفَت الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ» مَرَّتَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِبدَنَا هَذَا اليَوْمُ»)(١).

فالجاريتان تغنيان في عيد المسلمين بأبيات شِعر تتكلم عن يوم بُعاث (٢)، فالغناء إنها كان في عيدنا نحن المسلمين (عيد الفِطر أو الأضحى)، وليس في احتفال بذكريات العرب الوطنية أو القومية!!

فهل في هذا الحديث أي إشارة - من قريب أو من بعيد - إلى أن العرب احتفلوا بيوم بعاث؟!!

وهل في هذا الحديث أي إشارة - من قريب أو من بعيد - إلى أن الرسول عليه القرّ العرب على احتفالهم - المزعوم - بيوم بعاث؟!!

هذه استدلالات فاسدة مريضة، تدل عَلى أن صاحبها لا يمتلك القدرة العقلية الاستدلالية اللازمة لِفَهُم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فَهُمًا مستقيمًا مُنْضَبِطًا.

## المثال السادس

## المفتي يَرَى أنَّ النقاب بدعة إذا فَعَلْناه من باب التَّدَيُّن {

قال المفتي في كتابه «البيان القويم، ص١١٩»: (نرَى أن غطاء الوجه إذا كان

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣/ ١٤٣٠، برقم: ٣٧١٦).

<sup>(</sup>٢) يوم بُعاث: هو يوم حدث فيه قتال بَين قبيلنَين؛ هُما الأَوْس والخزرج.

علامة على التفريق بين الأُمة، أو شعارًا للتعبد والتدين، فإنه يخرج من حُكم الندب أو الإباحة إلى البدعية، فيكون عندئذ بدعة)(١). انتهى كلام المفتي

قلتُ: هذا – والله – دليل يصرخ بضعف القدرات العقلية الاستنباطية عند المفتى!!

فكيف يتحول المندوب إلى بدعة إذا تَعَبَّد به المسلم لله تعالى؟!

وهل شرع الله المندوب إلا ليتَعَبَّد به المسلم ويَتَدَيَّن به؟!

فكيف إذا تَعَبَّد المسلم بها يحبه الله فإنه ينقلب إلى بدعة؟!

يكاد عقلى يطير! يا مُثَبِّت العَقْل في الرأس يا الله!!

يقول الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه: (المندُوبِ: وَهُوَ مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ، وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ .. وَ«النَّدْبُ»، وَ«المسْتَحَبُّ»، وَ«السَّنَةُ» أَسْمَاءٌ مُتَرَادِفَةٌ عِنْدَ الجمْهُورِ) (٢). انتهى

وقال الإمام الشوكاني (١١٧٣-١٢٥هـ) في كتابه «إرشاد الفحول إلي تحقيق المحق من علم الأصول»: (المنْدُوبُ: مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ، وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ .. وَيُقَالُ لَهُ: «مُرَغَّبٌ فِيهِ»، وَ«مُسْتَحَبُّ»، وَ«نَفْلٌ»)(٣). انتهى

وثَبَتَ في «صحيح البخاري» عن رسول الله ﷺ أنه قال: (إِنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى

<sup>(</sup>١) البيان القويم، الناشر: دار السندس،الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٦م.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) إرشاد الفحول (ص٢٤).

لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ..) (١). الحديث

فقد قال الله تعالى أنه يحب مَن يَتَقَرَّب إليه بالنوافل.

فإذا افترضنا أن النقاب مندوب، فهذا يعني أن الله تعالى يحب أن نتقرب إليه به.

لكن المفتي يرى أننا لو تَقَرَّبنا إلى الله بهذا المندوب، فإنه يكون – حينئذ – بدعة!! وهذا والله من عجائب الزمان!!

## المثال السابع

## سقطات المفتي العَقْلِيَّة والعِلْمِيَّة مع أئمة أصول الفقه

سَنَرى الآن مثالين ساطعين صارخين على سُوء فَهُم المفتي لكلام علماء أصول الفقه، مع ضَعْف مستواه في عِلْم أصول الفقه.

تكلم المفتي في كتابه «القياس عند الأصوليين» على مسألة تتعلق بِعِلْم أصول الفقه، وهي: هل لفظ «إذَنْ» صريح في التعليل؟ أمْ ليس صريحًا في ذلك؟

فقال المفتي في كتابه «القياس عند الأصوليين، ص١٧٦-١٧٣»: (قال الزركشي في البحر: «الدَّالُّ عَلَى الصَّرِيحِ أَقْسَامٌ: ... خَامِسُهَا: «إِذَنْ»؛ كَقَوْلِهِ ﷺ: أَيْنُقُصُ الرُّطَبُ إِذَا حَفَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا إِذَنْ. كَذَا جَعَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ أَيْنُقُصُ الرُّطَبُ إِذَا حَفَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا إِذَنْ. كَذَا جَعَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥/ ٢٣٨٤، برقم: ٦١٣٧).

وَالغَزَالِيُّ مِن الصَّرِيحِ، وَجَعَلَهُ فِي البُرُهَانِ وَالمحْصُولِ مِن الظَّاهِرِ». وقد تَبِعَه الشوكاني .. ولم يَنْتَبِه إلى ما في العَزْو إلى الباقين من مأخذ). انتهى كلام المفتي.

ثم قال المفتي: (وفي كلام الزركشي نَظَر .. إنه أخطأ في النقل عن إمام المحرمين والغزالي والإمام في أنهم جعلوا ذلك من الصريح أو الظاهر، وليس كذلك، بل هو معدود عندهم من الإيهاء. وإيضاح ذلك ببيان كلامهم). انتهى

ثم أَخَذ المفتي ينقل كلام الشيرازي والجويني من كُتُبهها؛ لِيُثْبِتَ أن الإمام الزركشي أخطأ في نَقْل مَذْهبيهها.

ولننطلق الآن في رِحْلة مع المفتي؛ لنرى مثالِيْن يَصْرُخان بِسُوء الفَهُم وضعف المستوى العِلمي الأصولي!!

#### المثال الأول: عجائب المفتي مع الإمام أبي إسحاق الشيرازي:

قال المفتي في كتابه «القياس عند الأصوليين، ص١٧٢-١٧٣»: (مَن ذَكَرهم لم يُمثلوا بالحديث للتعليل به «إذن» وحدها .. أما الشيخ أبو إسحاق فقال في «اللمع»: «والذي يدل على صحة العِلَّة .. فهو قول الله – عز وجل – وقول رسول الله عَلَيْةِ: أينقُص الرطب؟ رسول الله عَلَيْةِ: أينقُص الرطب؟ فقيل: نعم. فقال: فلا إذَنْ. أيْ مِن أَجْله، فهذا صريح في التعليل».ا.ه. فغاية كلامه في «اللمع» أن الحديث صريح في التعليل، لا أنَّ خصوص «إذن» هي المفيدة لذلك). انتهى كلام المفتى.

قلتُ: هذه - والله - سَقْطَة عِلْمية وسَقْطَة عَقْلِيَّة!!

#### أمَّا السَّقْطَة العَقْلِيَّة:

فَلأنَّ الإمام الشيرازي صَرَّح بأنَّ «إِذَن» صريحة في التعليل، حيث قال:

(صَرَّح فيه بلفظ التعليل ... «فلا إذَنْ» أَيْ مِن أَجْله، فهذا صريح في التعليل»).

فهل العاقِل يحتاج إلى صراحة أكثر من ذلك؟!!

وعلى الرغم من ذلك وَجَدْنا المفتي لا يَفْهم هذا التصريح؛ بل ويعارضه قائلا: (فغاية كلامه في «اللمع» أن الحديث صريح في التعليل، لا أنَّ خصوص «إذن» هي المفيدة لذلك). انتهى كلام المفتى.

#### وأمًّا السَّقْطَة العِلْمية:

فَلأنَّ الإمام الشيرازي صَرَّح بأكثر من ذلك في كتابه «شرح اللمع، ٢/ ٨٥١»، فقال عَلِيَّة: «فلا إذن» معناه: لأجل ذلك؛ لأن «إذن» من ألفاظ التعليل).

قلتُ: فهل مفتي مصر - صاحب الدكتوراه في أصول الفقه - يتكلم عن كتاب «اللمع» للإمام الشيرازي دُون أن يقرأ كتابه المشهور «شرح اللمع» في أصول الفقه؟!!!

فَجَمَع كلام المفتي - في هذه المسألة - بينِ سُوء الفَهْم وضَعْف المستوى العِلْمي!!

ثم نرى مفتي مصر يغمز شيوخ السلفية المعاصرين بأنهم يتلقون العِلْم في السرير وليس في الأزهر!!

ونسأله الآن: ما الفرق - في هذه المسألة - بينك وبين مَن يَتَعَلم في السرير؟!!



بل إِنَّ مَن يَتَعَلَّم فِي السرير قد يَفْهَم كلام الأئمة فَهُمَّا صحيحًا حين يقرؤه.

#### ثم:

أَلْم يَكُن مِن الأَجْدر بمفتي مصر أَنْ يَبْحث هذه المسألة جيدًا قَبْل أَنْ يَتَجَرَّأُ على تَخْطئة اثنين مِن فحول أئمة أصول الفقه: الشيرازي والشوكاني؟!!

وهنا قد يُثَار سؤال في ذِهن القارئ:

كيف حصل المفتي عَلَى شهادة دكتوراه في أصول الفقه؟!!

(تجدون الجواب فيها ذكرناه في كتابنا هذا ص٤ - هامش رقم ١).

وإليكم صفحات مصورة من كتاب المفتى؛ لِتَرَوْا ذلك بأعينكم:

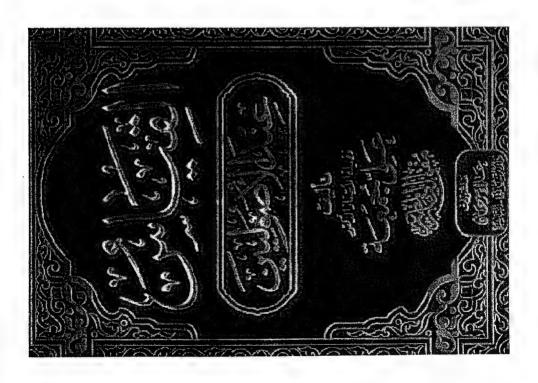

فيها بكلام نفيس براجسع في عملسه ومسا ذكرنساء حشا يكفس لدلإلىة على موصوفة، أو كانت موصولة، فإنها لا تعم .. ١، انتهى المراد مئه وقد أطال رحم الله النفس في تحرير ممنى دكل، ودبيزه، فأتي رجمه الله وشرط امَن البضا: أن تكون استفهامية، أو شسرطية، فبإن كمانت تكرة على صبحة العلمة شيئان: أصل، واستنباط، فأما الأصبل، فهو تدول الله عز

إذن (^) كذا جعله الشيخ أبو إسحاق، والمنزال من الصريح، وجعله فس البرهان، والخصول من الظاهر ..؟ ". خامسها: إذه كفوله 難: الينفص الوطب إذا جفء تالوا: نعم قال: قسلا ومنه يعلم صحة المسلك الذي متأكناه، والله تعالى أعلم. قال الزركش وحمه الله قس اليعمر: والدال على الصريع السام: ... التب الثائم: في بيان وهم وقع فيه الزوكش وحه المله

وجل، وتول دسول إلله 縣 ، وأنماله، والاجاع، فأما تول الد تعالى، وتول وسول الله 然 فدلالهما من وجهين: أحدهما: من جهة النطبق، والناني: بعضها أجلى من بعض: فأجلاها ما مسرح فيه بلنظ التعليل .. - فذكر

أمثلة أشرها – قوك: فأينتص الرطبي؟ فقيل: نعم. فقال: فلا إذنء أي: من

أجله فهذا ممريج ني المتطليل، النهمي المراد من كلامة

فناية كلامه في اللمع أنَّ الحديث صريح لمى التعليل، لا أن خصوص

من جهة القحري والقهوم. فأمسا دلالشهما من بيهمة النطق نمس وجوه

الشيرازي والغزال جملاه من الصريح، وجعل الجويش في البرهان من الحيط، وأصاف إليه زيسامات مسن غيير، فلثال: ٥ .. إذًا: قبإن أبنا إسسعاق وقد تبعه الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاده الـذي كمص فيه البحر

التطيل ويشعر به إشمارا ظاهراه

ب - وأما إمام الحرمين رحمه الله تعالى فقد ذكر الحديث مثلا هاا ينفسهن

دردن مي النيدة لذلك.

قلب: وين كلام الزركش رح الله نظر:

(١١ الحليث أخرجه أبو داود (٢٠٥٩)، وكلتسكل (٤٤٥٩)، وكلترملي (١٧٧٩)، وتلل مسن منع هر حيث قال: اخامسها: وذنه، لسم إنه أخطأ نس التقبل عن إيسام الحزمين، والغزال، والإمام رحهم ألحه تعسال، فيم انتهم جعلوا ذلك من المصريح أو الظاهر، وليس كذلك، بل هو معدود عندهم من الإيماء. بياله: أن من ذكرهم لم يشارا بسالحديث للتعليل بسمالان، وسعدها كسا رَامُ يذكر الشوكائيُّ رحم الله تعالى الحصولَ، وذلك أنه اطلع على كلامه، مسجيح، وابن ماجه (١٣٧٤)، ومسمسه ابن حيال (١٩٧٤)، جينهم عن سسط بين أيس

على الحديث ما يتنضى أن المثيد للتعليل ليسس هو ، إذن، لوحدها، فقمال

ئم قال إمام الحرمين رحمه أفله تعالى في ضمن كلام طريسل في التعليسة

يعتمدونه، كالغزال، والإمام، وحمهم الله صلى ما سيائي

قلت: وهذا يُواديه مسلك الإيماء، وعليه حله الألمة بمنه عن

يستعمل متصلا بالقمل غير عامل فيه، فإن تقدم وانصل بالفمل عمسل، وإن توسط جاز إلغاله عن العمل، وجاز إعماله، وإن أخرته لم بجز إعماله، وإذا لم يعمل كان كالتسمة للكلام، والصيلة الزائدة الني لا احتثال بسهاء ولا وقيع

رجمه أيلُه: وإذا قد يستعمل هلي أثر جِمل ليس نيها لفعل مستقبل ذكره وتسد

والبته قبل ذلك بطيل "، فاتب إلى أن ما ذكر، الزوكشي رحد الله تعالى عند ليس بصواب، قعدلة، ولم يتبه إلى ما في العزد إلى الباقين من ماخط. أما الشيخ أبو إسحاق رحه الله تعالى فقال تي اللمج: • والـذي بعدل むかり これいこととなってまる

- أركان القياس

#### المثال الثاني: عجائب المفتي مع الإمام الجويني:

قال المفتي في كتابه «القياس عند الأصولين، ص١٧٦-١٧٣»: (قال الزركشي في «البحر»: الدَّالُّ عَلَى الصَّرِيحِ أَقْسَامٌ: ... خَامِسُهَا: «إِذَنْ»، .. جَعَلَهُ فِي «البُرْهَانِ» وَ«المحصُولِ» مِن الظَّاهِرِ). انتهى كلام الزركشي الذي نقله المفتي.

ثم قال المفتي: (وقد تَبِعَه الشوكاني .. وفي كلام الزركشي نَظَر .. إنه أخطأ في النقل عن إمام الحرمين والغزالي والإمام في أنهم جعلوا ذلك من الصريح أو الظاهر، وليس كذلك، بل هو معدود عندهم من الإيهاء). انتهى كلام المفتي.

ثم قال المفتي: (أمَّا إمام الحرمين فَقَدْ ذَكر الحديث مثلا «لِمَا يتضمن التعليل ويُشْعِر به إشعارًا ظاهرًا».. وهذا يُراد به مَسْلَك الإيهاء). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: وهنا أيضا نجد كلام المفتي اجتمع فيه سُوء الفَهْم وضَعْف المستوى العِلْمي!!

فهذه أيضًا سَقْطَة عِلْمية وسَقْطَة عَقْلِيَّة!!

### أمَّا السَّقْطَة العَقْلِيَّة:

فَلأَنَّ المفتي نَقَل - بِنَفْسه - قول الجويني في كتابه «البرهان» في أصول الفقه: (يتضمن التعليل ويُشْعِر به إشعارًا ظاهرًا .. فمنها: قوله عليه السلام .. «فَلَا إذًا»).

فَهَا هو الإمام الجويني يُعْلنها صراحةً أن «فَلَا إذًا» ظاهرة في التعليل.

لذلك قال الإمام الزركشي في «البحر المحيط»: («فَلَا إِذَنْ» .. جَعَلَهُ فِي «البُرْهَانِ» وَ«المحْصُولِ» مِن الظَّاهِرِ). انتهى

لكن المفتي يَرَى أن الإمام الزركشي أخطأ، وزَعَمَ المفتي أن الجويني لم يعتبرها من الظاهر؛ بل من الإيهاء!!!

فَوَالله - ثُم والله - لا أَدْرِي ماذا أقول؟!!

يا مُتَبِّت العَقْل في الرأس يا رب!

وأمَّا السَّقْطَة العِلْمية:

فَلأَنَّ الجويني صَرَّح عِدَّة مرات في نَفْس كتابه «البرهان» بأن هذا من الظاهر.

قال إمام الحرمين الجويني في كتابه «البرهان» في أصول الفقه: (إذا ظَهَر مِن رسول الله على لفظ يدل على تعليل حُكم، فلا يرى الشافعي إزالة ذلك الظاهر بقياس. وهذا كما رُوي أن النبي .. قال على: «فلا إذًا» .. وهذا وإنْ لَمْ يَكُن نَصًّا في وَضْع اللسان في التعليل بحيث لا يَقْبَل إمكان التأويل - فهو ظاهر فيه؛ فَمَن أراد أنْ يُزيل هذا الظاهر بقياس - كان ما يحاوله مَرْدُودًا عَلَيْه ...، وظهور كلام الرسول في التعليل مُقَدَّم على ما يَظْهر في ظن المستنبط) (۱). انتهى

قلتُ: ها هو الإمام الجويني يُعْلنها صراحةً ويُكررها: (إذا ظَهَر .. لفظ يدل على تعليل .. ذلك الظاهر .. فهو ظاهر فيه .. هذا الظاهر .. ظهور كلام الرسول في التعليل).

قلتُ: فهل مفتي مصر - صاحب الدكتوراه في أصول الفقه - يتكلم عن الحويني دُون أنْ يقرأ كتابه «البرهان» في أصول الفقه قراءة جيدة؟!!!

<sup>(</sup>١) الرهان (١/ ٣٦٣).

فَجَمَع كلام المفتي - في هذه المسألة - بين سُوء الفَهْم وضَعْف المستوى العِلْمي (١)!!

## المثال الثامن

## المفتي وبنت كسرى

ذَكَرْنا هذا تفصيلًا في كتابنا هذا (ص٤٤).

## المثال التاسع

# المفتي يَتبع في استدلاله طريقة «الرَّجْم بالغَيْب» التي ذُمَّها الله في القرآن (

قال الله تعالى في أصحاب الكهف: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَابِعُهُمْ وَمَّمَا بِٱلْغَيْبِ فَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِبُهُمْ كَلْبُهُمْ رَحِمًا بِٱلْغَيْبِ فَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِبُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِبُهُمْ فَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِبُهُمْ كَالْبُهُمْ قُلُ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم ﴾ [الكهف: ٢٢].

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (﴿ رَجَّمًا بِٱلْغَيْبِ ﴾ أَيْ: قَوْلًا بِلَا عِلْمٍ، كَمَنْ

(۱) تنبيه مهم: جاء ذِكْر الإيهاء في كتاب «البرهان» ولكن ليس مَذْهبًا للجويني، بل كان الجويني ينقل قول آخرين، فقال الجويني: (وقال قائلون: .. «أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: فلا إذًا. فكان ذلك إيهاء إلى تعليل فساد البيع .. »والقول المحق عندي أن ..). انتهى كلام المجويني.

يَرْمِي إِلَى مَكَانٍ لَا يَعْرِفُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُصِيبُ). انتهى

فلقد ذَمَّ الله تعالى «الرَّجْم بِالغَيْبِ» وهو القول بِغَيْر عِلْم، لكن – للأسف – وَجَدْنا المفتي في استدلاله واستنباطه يَتَّبع هذه الطريقة المذمومة!!

قال المفتي في كتابه «الدين والحياة، ص٨٤»: (لَمْ يَرِدْ أَنَّ النبي ﷺ خَتَن إحدى بناته، وفي موضوع الختان ليس فيه إلا حديث أُم عطية). انتهى

وقال المفتي في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص٧٤-٧٧»: (إذا ما رجعنا إلى الشريعة نجد أن القرآن والشّنة الصحيحة خالية تمامًا من هذه العادة .. والنبي ﷺ لَمْ يَخْتن بناته أبدًا). انتهى

وقال المفتي في كتابه «فتاوى المرأة المسلمة، ص ٢٩٠»: (فلم يَرِد عن النبي عَلَيْهُ أنه ختن بناته، وتَرْك النبي عَلَيْهُ ختان بناته مع انتشاره في المدينة - وهو أسوتنا - يُبيِّن المسلك القويم في تلك القضية). انتهى

قلتُ: لن نتكلم الآن عن كِذْب ما زعمه المفتي من خلو السُّنة الصحيحة من ختان البنات، وتفصيل الكلام في ذلك تجده في كتابنا هذا (ص١٨٥-٤٢٥).

لكن سنتكلم عن الطريقة الذي اتَّبعها المفتي في الاستدلال والاستنباط:

#### المقدمات التي سيعتمد عليها المفتي في استدلاله واستنباطه:

١ - يَرَى المفتي أنه لم يَرِد في موضوع الختان إلا حديث أم عطية (يتضمن هذا الحديث توجيهات نبوية لطريقة ختان البنات).

٢ - ويركى المفتي أنه لم يَأْتِنا أي حديث يفيد أن النبي عَلَيْ خَتَن بناته، حيث قال



المفتي: (فلم يَرد عن النبي عَلَيْ أنه ختن بناته).

هذه هي المقدمات التي سَيعتمد عليها المفتي في بناء استدلاله واستنباطه، وتتمثل في عدم وجود معلومات عنده بخصوص هذه القضية.

### القاعدة (المخْتَرَعَة المبْتَدَعَة) التي سيطبقها المفتي:

عدم توافر معلومات عند المفتي عن هذه الواقعة (ختان بنات النبي ﷺ) معناه أن هذه الواقعة لَـمْ تَـحْدُث.

حيث قال المفتي: (فلم يَرِد عن النبي عَيَّا أنه ختن بناته، وتَرْك النبي عَيَّا ختان بناته مع انتشاره في المدينة - وهو أسوتنا - يُبيِّن المسلك القويم في تلك القضية).

قلتُ: عدم عَجِيء حديث في أن النبي عَلَيْ خَتَن بناته - جَعَله المفتي دليلًا على أن النبي عَلِيْ نَحْتن بناته.

كَأَنَّ المفتي يقول: (إِذَا كُنتُ لا أَعْلَم شيئًا عن هذه الواقعة؛ فهذا يدل على أنَّ هذه الواقعة لم تَحْدُث)!!

وهذه هي قاعدة: «الرَّجْم بالغَيْب»، يعني: القَوْل بِغَيْر عِلْم.

#### النتيجة التي استنبطها المفتي:

قال المفتي: (النبي عَلَيْ لَمْ يَخْتن بناته أبدًا).

والآن نَسْأَل كل عاقل:

هل جَهْلك بواقعة - يُعْتَبر دليلًا على أنَّ هذه الواقعة لم تَحْدُث أَبدًا؟!! هل عَدَم نَقْل هذه الواقعة إليك - يدل على أنها لَمْ تحدث؟!! لقد رأيتم الآن بأنفسكم ضَعْف القدرة العقلية الاستدلالية عند المفتي.

#### ومن العجب العجاب:

أنَّ المفتي - نَفْسه - في كتابه «فتاوى النساء، ص١٧» قد نَقَل عن الإمام جلال الدين السيوطي أنه قال: (نَفْي العِلْم لا يَلْزَم منه نَفْي الوجود).

لأن كل عاقل يُدْرِك أنَّ عَدَم عِلْمك بشيء - ليس دليلًا على أن هذا الشيء غير موجود.

لكن يبدو أنَّ المفتي كان ناقِلًا فقط لكلام السيوطي دُون تَطْبيق صحيح (١)!!

(۱) قد يسأل سائل: إنَّ أهل البدع الذين يخترعون طريقة مُبْتَدَعَة للتعبد يقولون: إنَّ عدم وجود حديث بأن النبي ﷺ لم يَفْعَلها؛ لأنه قد يكون الرسول ﷺ فَعَل هذه الطريقة في التعبد لكن لم يأتِنا حديث يُخْبِرْنا بذلك.

فها الفرق بين قولهم هذا وبين رَدِّكم على المفتى؟

فنقول: كلامنا مع المفتي كان في طريقة استدلال خَطاً من جِهة العَقْل؛ وهي أنْ يقول إنسان: (إذَا كُنتُ لا أعْلَم شيئًا عن هذه الواقعة؛ فهذا يدل على أنَّ هذه الواقعة لم تَحْدُث)!!

فكل عاقل يُدْرِك أن هذه الطريقة خطأ قَطْعًا؛ فالعقْل يَحْكُم بِخَطَأ هذه الطريقة.

أمًّا كلامنا مع أهل البدع فهو في طريقة استدلال خطأ من جهة الشرع، فالشرع هو الذي حَكَم بِخَطَأ طريقة أهل البدع، وبيان ذلك كالتالي:

لقد تَكَفَّل الله تعالى بِحِفْظ هذا الدِّين (أُصُوله وفروعه) كها قال تعالى: ﴿ إِنَّا خَنْ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكِرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ

## ومما يدل على أنَّ طريقة استدلال المفتي مُضادة تمامًا للعقل السليم:

أنَّ المفتي - نَفْسَه - قال في كتابه «فتاوى النساء، ص ٢٦١»: (المحديث الذي رواه ابن عمر تلك أن الرسول ﷺ قال: يا نساء الأنصار اخفضن - أي اختتن - .. فإنه أحظى عند أزواجكن). انتهى

قلتُ: فهذا الحديث كان كافيًا أنْ يَمْنَع المفتي من الجزْم بأنَّ النبي عَلَيْهُ لم يَخْتن بناته أبدًا؛ وذلك لأن النبي عَلَيْهُ كان القدوة للمسلمين، فلا يُعْقل أنْ يأمر نساء الأنصار بها لا يُطَبِّقه هو عَلَيْهُ مع بناته.

إِلَيْهِمْ [النحل: ٤٤].

وحِفْظ هذا الدِّين يكون بِحِفْظ بيان النبي ﷺ، فإذَا تَعَبَّد النبي ﷺ بطريقة مُعَيَّنة لا يمكننا معرفتها من خلال النصوص الشرعية، فلابد أن يَنْقل الصحابة عَلَيْهَ هذه الطريقة إلينا؛ لأنَّ هذا مِن حِفْظ الدِّين الذي تَكَفَّل به الله عز وجل.

فإذا اخترع إنسان طريقة مُعَيَّنة للتعبد لا تدل عليها النصوص الشرعية التي نُقِلَت إلينا، فإننا نقول له: لو كانت هذه من الشرع لَكَان الله تعالى تَكَفَّل بوصولها إلينا، إمَّا عن طريق النصوص الشرعية التي تدل عليها، وإمَّا بأنْ ينقل الصحابة هذه الطريقة بِعَيْنها إلينا.

فَهُنا نقول: عدم النقل يدل على عدم المشروعية، وأنها ليست من الدِّين الذي تَكَفَّل الله تعالى بحفظه. فالواجب على كل مسلم أنْ يعبد الله تعالى وَفْق سُنة النبي ﷺ التي نقلها إلينا الصحابة فَلْهُمْ، وقد قال ﷺ: (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الحَلَفَاءِ المهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحُدَّنَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحُدَّنَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ). (سنن أبي داود، حديث رقم: ٤٦٠٧)، وإسناده صحيح.

ولا يَهمنا هنا صحة أو ضعف إسناد هذا الحديث، لأنه يكفينا أن وجود هذه الرواية يكفي لوجود الاحتمال، فليس من العقل الجزم بضد ذلك، فأقل أحواله أنْ تَبْقَى المسألة في حَيِّز الاحتمال.

### تنبیه مُهم:

إنها نقول ذلك من باب المنهج العقلي السليم في الاستدلال، وهذا على افتراض أنَّه لَمْ يَثُبُت حديث في مشروعية الختان واستحبابه، لكن الحقُّ أنه قد جاءت الأحاديث الصحيحة في الختان في البخاري ومسلم، وتفصيل ذلك في كتابنا هذا الذي بين يديك (ص١٨٥-٥٤٢).

## كلمات للإمام الشاطبي فيمن لا يمتلك القُدْرَة العَقْلِيَّة لِفَهْم نُصوص الشرع:

قال الإمام الشاطبي في كتابه «الاعتصام» (١): (وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَصِحَّ بِمِسْبَارِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مِنَ المُحْتَهِدِينَ ؛ فَهُو الْحَرِيُّ بِاسْتِنْبَاطِ مَا خَالَفَ الشَّرْعَ كَمَا تَقَدَّمَ؛ إِذْ قَدِ اجْتَمَعَ لَهُ مَعَ الجُهْلِ بِقَوَاعِدِ الشَّرْعِ - الْهُوَى الْبَاعِثُ عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ، وَهُو التَّبِعِيَّةُ، إِذْ قَدْ تَحْصُلُ لَهُ مَرْ تَبَةُ الْإِمَامَةِ وَالإَقْتِدَاءِ، وَلِلنَّفْسِ فِيهَا مِنَ اللَّذَةِ مَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ يَعْسُرُ لَهُ مَرْتَبَةُ الْإِمَامَةِ وَالإَقْتِدَاءِ، وَلِلنَّفْسِ فِيهَا مِنَ اللَّذَةِ مَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ يَعْسُرُ خُرُوجُ حُبِّ الرِّنَاسَةِ مِنَ الْقَلْبِ إِذَا انْفَرَدَ .. فَكَيْفَ إِذَا انْضَافَ إِلَيْهِ الْهُوى..؟! .. فَيَتَمَكَّنُ الْهُوَى مِنْ قَلْبِهِ تَمَكُّنًا لَا يُمْكِنُ فِي الْعَادَةِ الإِنْفِكَاكُ عَنْهُ، وَجَرَى مِنْهُ مَحْرى الْكَذَةِ النَّوْعَ الْعَادَةِ الإِنْفِكَاكُ عَنْهُ، وَجَرَى مِنْهُ مَحْرى الْكَلْبِ مِنْ صَاحِبِهِ .. فَهَذَا النَّوْعُ ظَاهِرٌ أَنَّهُ آثِمٌ فِي الْتِذَاعِهِ إِثْمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً).

وقال الإمام الشاطبي أيضًا: (أَخَذَ شُبُهَاتٍ مُبْتَدَعَةً، فَوَقَفَ وَرَاءَهَا، حَتَّى إِذَا طُولِبَ فِيهَا بِالْجَرَيَانِ عَلَى مُقْتَضَى الْعِلْمِ، تَبَلَّدَ وَانْقَطَعَ، أَوْ خَرَجَ إِلَى مَا لَا يُعْقَلُ).

<sup>(</sup>١) الاعتصام (١/ ١٠٩، ١١٥)، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الثانية-١٤١١هـ.

# (بان (هائ

بيان ضَعْف مستوى الـمفتي العِلْمِي اللازم لِفَهْم نُصوص الشَّرْع وِفَهْم كلام أهْل العِلم السابِقين

## بيان ضَعْف مستوى المفتي العِلْمِي اللازم لفهم نصوص الشرع وكلام الأئمة

حين نَتَبَع كتابات د. على جمعة وطريقة فَهْمه لنصوص الشرع وكلام أئمة المسلمين وأهل العلم السابقين من السَّلَف والخَلَف – نَجِده يَقَع في مغالطات ويمتلئ كلامه بأباطيل؛ مما يجعلنا على يَقِين من أنه يَفْتَقِر إلى الآلات والأدوات العلمية اللازمة لِفَهْم النصوص الشرعية وكلام أثمة السَّلَف والخلف.

ويكفينا - لبيان ذلك - أنْ نذكر عدة أمثلة من كُتُبه بالوثائق المصوَّرة.

## المثال الأول

## هل المفتي لا يقرأ القرآن الكريم الذي يَحْفَظه أطفال المسلمين؟!

ونذكر ثلاثة مواضع:

الموضع الأول: ذكرناه في كتابنا هذا (ص٦٢، ٤٣٣).

الموضع الثاني: ذكرناه في كتابنا هذا (ص٢٩).

#### الموضع الثالث:

قال المفتي في كتابه «المتشددون - منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم،

ص١٦-١٦» (ازى آراء أغلب من تَسَموا به «السلفيين» واتجاهاتهم وسلوكهم ومواقفهم وأحكامهم على الأشياء باطلة .. يَتَبَنون فِكْرًا صداميًّا، وهذا الفكر الصدامي يفترض أمورًا ثلاثة، وهي: أولًا: أن العالم كله يَكْره المسلمين، وأنهم في حالة حرب دائمة للقضاء عليهم، وأن ذلك يتمثل في أجنحة الشر الثلاث: الصهيونية «يهود»، والتبشير «نصارى»، والعلهانية «إلحاد»، وأن هناك مؤامرة تُحاك ضد المسلمين ..، وهذه الصياغات – كها ترى – فيها شيء كثير من التلبيس والجهالة). انتهى كلام المفتى.

قلتُ: والله لا أدْري ماذا أقول؟!!

نجد المفتي يتكلم وكأنه لا يقرأ القرآن الذي يحفظه أطفال المسلمين!

كَأَنَّ الْمَفْتِي لَمْ يَقْرأ قَط قول الله عز وجل: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا اللهُ عَن وَجل: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مِلْتُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠]!!

وكأنَّ المفتي لَمْ يَقْرأ قَط قول الله عز وجل: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّرَ َ أَهْلِ ٱلْكِتَنْ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِيكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ﴾ [البقرة: ١٠٩]!!

وكأنَّ المفتي لَمْ يَقْرأ قَط قول الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْأَيَنتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا اللَّهُمْ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا اللَّهُمْ أَوْلَاءٍ تُحِبُّونَهُمْ اللَّهُ مَا لَكُمُ الْأَيَنتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا اللَّهُمْ أَوْلَاءٍ تُحِبُّونَهُمْ

<sup>(</sup>١) المتشددون (ص١٢-١٦)، وزارة الأوقاف المصرية، الطبعة: الأولى/ ٢٠١١م.

وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَسِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ إِنَ مَّسَسَكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ إِنَ مَّسَمَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيْعَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا أَوْإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحْيِطٌ ﴾ [آل عمران: ١١٨-١٢٠]!!

قال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: (نَهَى الله عَزَّ وَجَلَّ السَّعُ مِنِينَ بِهَذِهِ الآيةِ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنَ الكُفَّارِ وَاليَهُودِ وَأَهْلِ الأَهْوَاءِ دُخَلاءَ وَوُلِجَاءً، السَّمُ وَمِنَ الكَفَّارِ وَاليَهُودِ وَأَهْلِ الأَهْوَاءِ دُخَلاءَ وَوُلِجَاءً، يُفَاوِضُونَهُمْ فِي الآرَاءِ، وَيُسْنِدُونَ إِلَيْهِم أَمُورَهُمْ .. ﴿ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً ﴾ يَعْنِي: لَا يُتُركُونَ الجهْدَ فِي فَسَادِكُمْ، يَعْنِي أَنَّهُمْ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الظَّاهِرِ فَإِنَّهُمْ لَا يَتُركُونَ الجهْدَ فِي الطَّاهِرِ وَالخدِيعَةِ) (١٠). انتهى الجهْدَ فِي المَحْرِ وَالخدِيعَةِ) (١٠). انتهى

وقال الإمام ابن كثيره في تفسيره: (المنَافِقُونَ بِجُهْدِهِمْ وَطَاقَتِهِمْ لَا يَأْلُونَ المؤمِنِينَ خَبَالًا؛ أَيْ: يَسْعَوْنَ فِي مُخَالَفَتِهِمْ وَمَا يَضُرُّهُمْ بِكُلِّ مُمْكِنٍ، وَبِمَا يَسْتَطِيعُونَهُ مِن المؤمِنِينَ وَيُحْرِجُهُمْ ويَشُقّ عَلَيْهِمْ) (٢).

وقال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان»: (وأما قوله: ﴿ وَدُواْ مَا عَنِيْمٌ ﴾ فإنه يعني: .. يتمنون لكم العنَت والشَّر في دِينكم وما يسوؤكم ولا يَشُرُّكم) (٢٠). انتهى

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٧٨-١٧٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري- جامع البيان- (١/ ٢١).

# المثال الثاني

# هل المفتي يَجُهل أحاديث النبي ﷺ الصحيحة المشهورة عند صغار طلّبة العلم؟ (

نذكر موضعين:

#### الموضع الأول:

هو كلامه المذكور في المثال الأول والذي قاله المفتي في كتابه «المتشددون، ص١٦-١»: (نرى آراء أغلب مَن تَسَموا به «السلفيين» .. يَتَبَنون فِكْرًا صداميًّا .. أن العالم كله يَكْره المسلمين .. وأن هناك مؤامرة تُحاك ضد المسلمين .. وهذه الصياغات - كما ترى - فيها شيء كثير من التلبيس والتدليس والجهالة). انتهى

قلتُ: كأن المفتي لا يقرأ أحاديث النبي ﷺ الصحيحة المشهورة عند صغار طَلَبة العِلْم!!

كأنه يَجْهَل حديث النبي عَلَيْ الصحيح المشهور الذي يحفظه صغار الطلبة!!

وهو حديث الصحابي ثوبان تلك، قال: (قال رسول الله ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُم الأُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفْقِ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا». قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، أَمِنْ قَلَيْكُم الأُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفْقِ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا». قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْ تَكُونُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، يَنْتَزعُ المَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ، وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُم الوَهْنَ». قُلْنَا: وَمَا الوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الحيَاةِ، وَكَرَاهِيَةُ الموْتِ»).

الحديث في «مسند الإمام أحمد، رقم: ٢٢٤٥٠» و«سُنن أبي داود، رقم: ٢٩٧٤»، و«المعجم الكبير، رقم: ١٤٥١» للإمام الطبراني، و«شعب الإيهان، رقم: ٢٩٧٢) للإمام البيهقي، و«حلية الأولياء، ١/١٨٢) لأبي نعيم الأصبهاني، و«مسند الروياني، رقم: ٢٥٤»، و«الزهد، رقم: ١٦٨) لابن أبي عاصم، و«العقوبات، رقم: ٥٥/١) للحافظ ابن أبي الدنيا، و«شرح السُّنة، ١٥/١٥) للإمام البغوي، و«تاريخ دمشق، ٢٣/ ٣٣٠) للحافظ ابن عساكر، وغيرها.

وقد أَوْرَدَ الشيخ الألباني هذا الحديث في «سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٩٥٨».

#### الموضع الثاني:

قال المفتي عن السلفيين في كتابه «المتشددون، ص١٤»: (يرى أنه لا بد عليه أنْ يزيد مِن نَسْله، وأنْ يملأ الأرض صياحًا بأطفاله .. حيث إنه يشعر أنه وحيد، وبأنه قِلَّة .. فيحاول أنْ يَفِر من ذلك بزيادة النَّسْل، بل ويشيع بين أَتْباعه وأصحابه هذا المفهوم الذي يحدث معه الانفجار السكاني والتخلف التنموي). انتهى

قلتُ: كأنَّ المفتي يَجْهَل حديث النبي ﷺ الصحيح المشهور الذي يحفظه صغار طلبة العلم!!

وهو قوله ﷺ: (تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ)(٢).

<sup>(</sup>١) العقوبات (رقم: ٥)، الناشر: دار ابن حزم – بيروت، الطبعة: الأولى – ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه الخطيب البغدادي - بإسناد صحيح - في كتابه «تاريخ بغداد، ١٢/ ٣٧٧»

وفي لفظ: (تزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة).

وقد أَوْرَدَ الشيخ الألباني هذا الحديث في «سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٧٨٢»، وفي كتابه «إرواء الغليل، رقم: ١٧٨٤».

### المثال الثالث

# هل المفتي لا يَعْلَم أنَّ ترُوك النبي ﷺ قِسْمٌ من أقسام السُّنَّة النبوية؟ ١

تجدون تفصيل ذلكِ في كتابنا هذا (ص٢٣١).

من طريق اسماعيل بن علية، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، وهذا إسناد متصل، رواته ثقات.

وقال الشيخ الألباني في كتابه «آداب الزفاف، ص١٣٢»: (حديث صديح، رواه أبو داود «١/ ٣٢٠» والنسائي، والمحاملي في «الأمالي، رقم ٢١» .. من حديث معقل بن يسار، وصححه الحاكم «٢/ ١٦٢» ووافقه الذهبي، ورواه أحمد «٣/ ١٥٨»، وسعيد بن منصور، والطبراني في «الأوسط» كما في زوائده «١٦٢/ ١»، والبيهقي «٧/ ٨١» من حديث أنس، وصححه ابن حبان «١٢٢٨» .. ورواه أبو محمد بن معروف في جزئه «١٣١/ ٢»، والخطيب في تاريخه «١٢/ ٢٣٧» من حديث ابن عمر، وسنده جيد كما قال السيوطي في «الجامع الكبير، هي تاريخه «١٣/ ٢٧٧» الشيخ الألباني.

# المثال الرابع

## هل المفتي لا يَعْلَم أنَّ لَفْظ «الختان» في لُغة العرب يُسْتَخدم للذكر والأنثى؟!

تجدون تفصيل ذلك في كتابنا هذا (ص٥٣١).

شم نرى مفتي مصر يغمز شيوخ السلفية المعاصرين بأنهم يتلقون العِلْم في السرير وليس في الأزهر!!

ونسأله الآن: ما الفرق - في هذه المسألة - بينك وبين مَن يَتَعَلم في السرير؟!! بل إنَّ مَن يَتَعَلَّم في السرير قد يَفْهَم كلام الأثمة فَهُمَّا صحيحًا حين يقرؤه.

## المثال الخامس

هل المفتي لا يَعْلَم أنَّ لَفْظ «أَوْلَى» و«أَحْسَن» في القرآن وكلام الفقهاء لا يَعْنِي عدم الوجوب؟ {

تجدون تفصيل ذلك في كتابنا هذا (ص٢٠٣-٢٠٦).

#### المثال السادس

## هل المفتي لا يَعْلَم الفَرْق بين «اللفظ العام» و«حكاية الفِعْل»؟ ١

تجدون تفصيل ذلك في كتابنا هذا (ص٤٣٣-٤٣٧).

# المثال السابع

هل المفتي لا يَعْلَم الفَرْق بين عبارة «رجُل يَـمَس امرأة » و«رجُل تَـمَسُّه المرأة » و«رجُل تَـمَسُّه

تجدون تفصيل ذلك في كتابنا هذا (ص٤٧٥-٤٧٨).

## المثال الثامن

هل المفتي لا يَعْلَم الفَرْق بين سؤال الطالب وجواب الفقيه ؛ فيخلط بينهما؟ ١

تجدون تفصيل ذلك في كتابنا هذا (ص٣٧٥).

## المثال التاسع

## هل المفتي لا يستطيع التمييز بين كلام صاحب الشَّرْح وكلام صاحب الحاشية ؛ فيخلط بينهما؟!

تجدون تفصيل ذلك في كتابنا هذا (ص١٠٥-٢٠٥).

## المثال العاشر

## هل المفتي لا يَعْلَم أنَّ الأَثمة السابقين قد يستخدمون لَفْظ «الكراهة» بمعنى «التحريم» ؟ !

وجدنا المفتي في كُتُبه يزعم أن الأئمة أجازوا حلق اللحية، ثم حين ينقل أقوالهم فلا نجد فيها إلا لفظ الكراهة، ثم يفسرها المفتي بجواز حلقها!

وكأنَّ المفتي لا يَعْلَم أن لفظ «الكراهة» يستخدمه الأئمة في التحريم أيضًا!!

وهنا سؤال يحتاج إلى جواب: هل المفتي - صاحب الدكتوراه في أصول الفقه - يَجْهَل مصطلحات الفقهاء والأُصُوليين؟!!

لقد وَقَع المفتي د. علي جمعة في مغالطات وأخطاء في أصول الفقه قد حَذَّرنا منها أهل العلم طوال القرون السابقة، ونتج ذلك بسبب عدم عِلم المفتي بأن الأئمة المتقدمين كانوا يستخدمون لفظ «المكروه» ويقصدون به التحريم.

فالجهل بذلك ينتج عنه ما حذرنا منه الإمام ابن القيم حيث قال في كتابه «إعلام الموقعين» وهو يوضح هذه القضية:

(فَحَصَلَ بِسَبَبِهِ غَلَطٌ عَظِيمٌ عَلَى الشَّرِيعَةِ وَعَلَى الأَئِمَّة)(١). انتهى

وسنكتفي بِذِكْر ما وقع فيه المفتي من غَلَط عظيم على الشريعة وعلى الإمامين: الشافعي، والقاضي عياض.

## أولا: غَلَط المفتي في فَهْم كلام الإمام الشافعي:

قال المفتي في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص٤٠٦» (٢): (يرى الإمام الشافعي أن حلق اللحية مكروه، وهذا معناه أنه يجوز حلقها). انتهى

قلتُ: سننقل للمفتي مِن كُتُب العلماء الذين يراهم المفتي أصحاب أكبر وأوثق مدارس أصول الفقه على منهج المتكلمين؛ وَمنهم: الآمدي، والرازي.

فلقد قال المفتي في كتابه «القياس، ص٧-٨» (٣): (اعتمدنا في ذلك على أُمهات كُتب الأصول، واعتنينا عناية خاصة بمدرسة الإمام الرازي وكتابه «المحصول».. مع العناية أيضًا بمدرسة الإمام الآمدي وكتابه «الإحكام» وفروعه، ومدرسة التاج السبكي .. وهذه المدارس الثلاثة هي أَشْهر وأَوْتق مدارس المتكلمين (٤)

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (١: ٣٩- ٤٣).

<sup>(</sup>٢) فتاوى البيت المسلم (ص٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) القياس(ص٧-٨).

<sup>(</sup>٤) كَتَبْتُ بَحْثًا في التحذير من فِرْقة الـمُتكلِّمين وعقيدتهم وأثر ذلك في منهجهم الأُصُولي، هذا البحث تجده في كتابي (الرد على القرضاوي والجديع والعلواني).

الأصولية). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: وسننقل تصريحات هؤلاء بأن الشافعي يستخدم لفظ «المكروه» ويريد به التحريم؛ لِتَرَوْا بأعينكم أن المفتي كأنه لا يقرأ ولا يَعْلَم، فيتكلم فيها يَـجُهله!!

١ – قال الفخر الرازي في كتابه «المحصول» في أصول الفقه: (وأما المكروه فيقال بالاشتراك على أمور ثلاثة:

أحدها: ما نُمِي عنه نَهْي تَنْزِيه .. لم يَكُن على فعله عقاب.

وثانيها: المحظور، وكثيرًا ما يقول الشافعي: «أَكْرَه كَذَا» وهو يريد به التحريم)(١). انتهى كلام الرازي.

٢ - وقال الآمدي في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: («المكروه» .. في الشرع: فَقَدْ يُطْلَق ويُراد به «الحرام»)(٢).

قلتُ: الرازي والآمدي من أصحاب أكبر وأوثق مدارس أصولية عند المفتي - يُصَرِّحان بأن «المكروه» يُسْتخدم بمعنى «الحرام» وأن هذا هو غالب استخدام الإمام الشافعي كما صرح به الرازي.

ونضيف إليهما تصريحات غيرهما من كبار أئمة أصول الفقه:

٣ - قال تقي الدين السبكي (٧٢٧ -٧٧١هـ) في كتابه «الإبهاج في شرح المنهاج» في أصول الفقه: (في «المكروه» ثلاثة اصطلاحات:

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) الإحكام في أصول الأحكام (١/ ١٦٦).

أحدها: «الحرام»، فيقول الشافعي: «أكره كذا وكذا» ويريد «التحريم» وهو غالب إطلاق المتقدمين)(١).

٤ - قال الإمام الغزالي: (فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله: «وأكْرَه كذا» وهو يريد التحريم)<sup>(۱)</sup>. انتهني

وقال الإمام بدر الدين الزركشي (٧٤٥ - ٧٤٥هـ) في موسوعته في أصول الفقه «البحر المحيط»: (فصل في «المكروه»:.. ويُطْلَق على أربعة أمور:

أحدها: الحرام.. ووقع ذلك في عبارة الشافعي ومالك ..

قال الصيدلاني: وهو غالب في عبارة المتقدمين)(١٠). انتهى

٦ - وقال الإمام علاء الدين المرداوي (٨١٧ - ٨٨٥هـ) في كتابه «التحبير شرح التحرير» في أصول الفقه: (يُطْلَق «المكروه» ويُراد به الحرام، وهو كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين)<sup>(3)</sup>.

٧ - وقال العلَّامَة تقي الدين ابن النجار (٨٩٨- ٩٧٢هـ) في كتابه «شرح الكوكب المنير» في أصول الفقه: (يُطْلَقُ «المكْرُوهُ» عَلَى الحرَامِ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَخْمَدَ وَغَيْرِهِ مِن المتَقَدِّمِينَ) (٥).

قلتُ: وهناك تصريحات أخرى. وإليكم صفحات مُصَوَّرة لِتَرَوْا ذلك بأنفسكم:

<sup>(</sup>١) الإبهاج في شرح المنهاج (١/٥٩).

<sup>(</sup>٢) المستصفى (١/ ٢٦- ٢٧).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) التحبير شرح التحرير (٣/ ١٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) شرح الكوكب المنير (ص١٣٠).



متها الأداب كالبيلوس والقيام وغيره . كما أن السنن لها تعلق بالعادات . فقال العلماء : إن كان حناك قراش ، والفرائز لا تنتهي ، ولا تنضيط ، ومنها تعلق حله الأمور بالعادات . والآشوون قالوا - لا حذا أمر ، والأمر يلزم الوجوب ، ولا نوى فيد حله القرينة . فيماذا في المسلمون في حملتهم حول هلا؟

اتفتوا على أن أي خلاف في الدين ما دام قد قال به الأثمة الذين صدرت منهم القتوى عن تقوي، ومن علم، ييخي أن يكون خارجًا عن الزراع، وخارجًا عن صدع المورية وخارجًا من ضدع الوسلة، وخارجًا من ضرب الأونويات في دعن المسلم في العصر الحديث، وإلاا على إطلاق اللسية قرض أم شئة، وهل من لا يطلقها يدخل النار ؟

الرال من الملاق اللسية قرض أم شئة، وهل من لا يطلقها يعنم النار علها، يدوز حلقها، يرى الإدام الشائمي أن حلق اللمية مكروه، وهذا معناه أنه يدوز حلقها، أنها حلقها فلا إم عليه، ومغذ عنا أن الإسان إن الحلقها فهذا تقذيلًا للني هم، وإلا حلقها فلا إنها المولاة في اللحية وأنا حلقها فلا إلى عليه، وهذا تص كلام المثاني ، والإدام المتزالي يكره في اللحية

# للإمام السبكي، ولولا خشية الإطالة لَكُنَّا عَرَضنا لكم سائر الكُتُب مُصَوَّرة:

التحريم

عَمِدُ ٱلْمِيْتُكُمُ الْكَذِبَ عَلَا حَكِلُ وَعَلَا حَرَامُ)(١)، فكرموا إطلاق لتظ غالب إطلاق التندسين \* عرزاً عن قول الله تعلل: ﴿وَلَا تَشْرُوا لِنَا

أحملها: الحرام، فيقول الشافعي: أكره كدا، وبربد التحريم، وهو

وفي المكروه ثلاثة اصطلاحات:

(1) انظمر تعريب بليرام في: المحصول الرق اله؟ ؛ ، الماسيل الره ١٩٠٠ التحصيل

المعلاء الإحكام الم-11، هرج الكوك الديماء فياية السول والولاء إيناد

المنحول من ٢٠ الرهان ١/١٢٣.

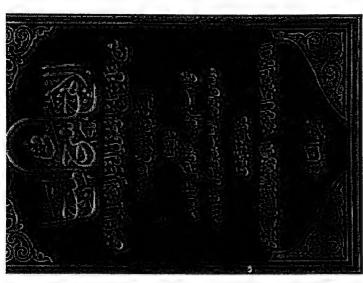

بقوت للبر معولا

+C.. £ - A 1252

1145151801 (١) سقطت من (ص). (上) 如(口): 大水. (٤) أفظو: المبسع الحهط الإلاجاء وسيأتي كلام للشاوع في هذا (٥) في طرح فكوكب الإ11: وهو تحيم في كلام الإلمام العندومي أغة تعلق عنا- وغيره من الماقلمون، ومن كلامه: "أكره نلمة والصلاة في للقامر"، ومما بحرمان، فع. وانظر: لبحر إغريط

ولا يلم فاعله" مرج (١) الحرام. بقوله: "يملاح قاركة" (٥) خرج الواجب والمندوب والماح، ويقوله: (ellages of hang of de er his both).

وليس معنى المكروه أنّ أهدّ لم يُردّ فعلُه، وإنمّ: معناد ما ذكرناه، وليس هو حسناً ولا قبيمًا".

ام سار سار

### ثانيًا: غَلَط المفتي في فَهْم كلام القاضي عياض:

قال المفتي أيضًا في كتابه «البيان القويم، ص٨٩» في تقرير أنَّ حلق اللحية مكروه وليس مُحَرَّمًا: (وقد جاء القول بكراهة حَلْق اللحية عن غير الشافعية، من هؤلاء الإمام القاضي عياض .. أحد أئمة المالكية - حيث قال: «يُكْره حَلْقها وقصها وتحريقها»). انتهى كلام المفتى.

وقال المفتي في «فتاوى البيت المسلم، ص٢٠٤»: (يرى الإمام الشافعي أن حلق اللحية مكروه، وهذا معناه أنه يجوز حلقها .. وإذا حلقها فلا إثم عليه). انتهى

قلتُ: لقد كان من الواجب على المفتي أنْ يَنقل عبارة القاضي عياض كاملة من كتابه «إكال المعْلم بفوائد مسلم» في شرح «صحيح مسلم» حيث قال القاضي عياض:

(وكُرِه قَصها وحلقها وتحريقها، وقد جاء الحديث بذّم فاعل ذلك). انتهى

قلتُ: هل يَعْرف المفتي معنى قول القاضي عياض: «وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك»؟!!

هل «المكروه تنزيمًا» يُذَم فاعله يا حضرة الأستاذ العلَّامة؟!!

من المُقرَّر في عِلم أصول الفقه أن الحرام (أو المكروه تحريمًا) هو الذي يُذَمُّ فاعله، أما المكروه تنزيمًا فلا يُذَمُّ فاعله.

وسننقل للمفتي بعض تصريحات كبار علماء أصول الفقه بذلك، لَعَلَّ ذلك ينفعه ويساعده في استيعاب معنى الكلام الذي نَقَلَه عن القاضي عياض.

١ – قال سيف الدين الآمدي (١٥٥ – ٦٣١هـ) في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: («المكروه» .. في الشرع: فقد يُطلق ويُراد به «الحرام»، وقد يراد به ترُّك ما مصلحته راجحة..، وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه ..، ومَن نَظَر إلى الاعتبار الثالث حَدَّه بالمنهي الذي لا ذم على فعله)(١).

قلتُ: فالمكروه تنزيهًا ليس هناك ذم على فِعْله، إنها الذم على فِعْل الـمكروه تحريهًا.

٢ - وقال الفخر الرازي في كتابه «المحصول» في أصول الفقه: (وأما المحظور فهو الذي يُذم فاعله شَرْعًا، وأسهاؤه كثيرة؛ أحدُها أنه معصية) (٢). انتهى

وقال العلَّامَة ابن النجار (٨٩٨- ٩٧٢هـ) في كتابه «شرح الكوكب الـمنير»:

(وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ «وَلَمْ يُذَمَّ فَاعِلُهُ» الحرَامُ، فَإِنَّهُ يُذَمُّ فَاعِلُهُ) (٣). انتهى

قلتُ: وبذلك يثبت لنا - ثبوتًا قطعيًّا - أن القاضي عياض إنها قصد «الكراهة التحريمية» حين قال: (وكُرِه قَصها وحلقها وتحريقها، وقد جاء الحديث بِذَمِّ فاعِل ذلك)؛ وذلك لأنه صَرَّح بِذَم فاعل ذلك.

### وأيضًا:

لو حاول المفتي أن يبذل القليل من الجهد لِتَتَبُّع كلام القاضي عياض في كُتُبِه

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام (١/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) المحصول (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير (ص٩٢١).

- لَعَلِمَ أَن القاضي عياض - في عدة مواضع من كُتُبه - قال: «يُكْرَه» وقصد بها كراهة التحريم، وقد ذكرنا هذه الأمثلة في كتابنا «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني»، ونذكر منها المثال التالي:

في باب «تحريم تصوير صورة الحيوان» قال القاضي عياض في كتابه «إكمال المعلم» في شرح «صحيح مسلم»: (ولا يختلف في كراهة ما كان له ظل، ووجوب تغييره وكُسْره .. وفيه وجوب تغيير الصور بهتك النبي على السِّر، وفيه أن عملها من الذنوب الكبار المتوعَّد عليها بالنار والعذاب)(١). انتهى.

قلتُ: تأمل قوله: «كراهة ما كان له ظل ووجوب تغييره وكُسْره».

فقوله «كراهة» قصد به الكراهة التحريمية - قَطْعًا -؛ لأنه قال: «وجوب تغييره»، ومن المعلوم أن «المكروه تنزيهًا» لا يجب تغييره وكُسْره.

#### ثم:

نَرَى مفتي مصر يغمز شيوخ السلفية المعاصرين بأنهم يتلقون العِلْم في السرير وليس في الأزهر!!

ونسأله الآن: ما الفرق - في هذه المسألة - بينك وبين مَن يَتعَلم في السرير؟!! بل إنَّ مَن يَتعَلَّم في السرير قد يَفْهَم كلام الأئمة فَهُمَّا صحيحًا حين يقرؤه.

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم (٦/ ٥٣٥ - ٢٣٦).

# البان الراه

كشَّف الأكاذيب والتزوير في كتابات المفتي في عِلْم أصول الفقه

# (النصل (الأدل

مفتي مصر وتبديل شريعة رب العالمين

الكلام في هذا الباب في عشرة مباحث:

المبحث الأول: ملخص مبحث أصولي لبيان أن الحق واحد عند الله تعالى.

المبحث الثاني: كشف الكذب فيها زعمه المفتي من الاتفاق على أن «الاختلاف رحمة».

المبحث الثالث: كشف التزوير والتدليس في كلام المفتي عن قاعدة «لا إنكار في مسائل الخلاف».

المبحث الرابع: إجماع علماء المسلمين على أنه يَحْرُم على المفتي الإفتاء بِحُكْم مرجوح ظَهَر ضَعْفه.

المبحث الخامس: كشف كذب ما زعمه المفتي من قاعدة «عند الخلاف نُقَلِّد مَن أجاز».

المبحث السادس: إجماع علماء المسلمين على أنه يَحْرُم على المسلم أنْ يَتَعَمَّد تَتَبُّع القول الأسهل من أقوال العلماء «يَتَتَبَّع الرُّخَص»، ويَحْرُم العمل بِقَوْلٍ مرجوح ظَهَر ضَعْفه.

المبحث السابع: الإجماع السكوتي والآثار الصحيحة عن أئمة القرون الثلاثة الأُولَى في تحريم تَتَبُّع الرُّخص.

المبحث الثامن: كشف التضليل والتدليس فيها نقله المفتي عن العلماء بشأن التيسير على الناس.

المبحث التاسع: تنبيهات مهمة بخصوص الإجماع على تحريم تَتَبُّع الرُّخص.

## المبحث الأول

#### ملخص مبحث أصولي لبيان أن الحق واحد عند الله تعالى

لنفترض أن عندنا مسألة فقهية واجتهد العلماء لمعرفة حُكمها الشرعي، فاختلفوا في النتيجة التي توصلوا إليها، فقال فريق بالإباحة، وقال الفريق الآخر بالتحريم.

هنا نقول: الصواب والحقُّ عند الله تعالى واحد منهما فقط، والباقون مخطئون، ومن المحال أن يكون هذا الشيء عند الله تعالى حلالًا وحرامًا في نفس الوقت.

والنصوص الشرعية من القرآن الكريم والسُّنة النبوية الصحيحة تدل على أن الصواب عند الله واحد منهما فقط، وقد أجْمع على ذلك الصحابة والله الله واحد منهما فقط،

وتفصيل ذلك تجدونه في مبحث مستقل في نهاية كتابنا هذا (الباب السابع).

وستجدون هناك خمسة مطالب، منها:

المطك الأول: إجماع الصحابة على أن الحق واحد عند الله تعالى.

المطلب الثاني: فِرْقة المعتزلة الضالة هي التي ابتدعت القول بأن كل مجتهد مصيب.

ونقلنا هناك تصريحات كبار أهل العلم بذلك، ومنها:

١ - قال علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: ٧٣٠هـ) في كتابه «كشف

الأسرار شرح أصول البزدوي» في أصول الفقه: (فَإِنَّهُم أَجْمَعُوا عِنْدَ تَعَارُضِ النَّصَّيْنِ فِي السَّعَيْنِ فِي السَّعْنِ وَالإِيَابِ - عَلَى أَنَّ الحقَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا)(١). انتهى

٢ - وجاء في كتاب «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» للإمام صلاح الدين العلائي (المتوفى: ٧٦١هـ): (وَأَمَا اعْتِقَاد أَن كُل مُجْتَهد مُصِيب فَلَيْسَ ذَلِك قَوْلًا لأحد من الصَّحَابَة وَإِنَّمَا ينقدح هَذَا فِيمَن بعدهمْ) (١٠). انتهى

فَلَم يَقُل أحد من أصحاب رسول الله ﷺ بأن كل من القولين المختلفين في مسألة واحدة — حق وصواب، ولم يقولوا بأنَّه يجوز للمسلم أنْ يختار أيًّا منهما بِهَواه، فهذا القول إنها ابتدعته فِرْقة ضالة مبتدعة جاءت بعد عصر الصحابة.

٣ - وقال شمس الدين محمد بن الموصلي (٦٩٩-٧٧٤هـ) في مختصره لكتاب «الصواعق المرسلة» للإمام ابن القيم: (قَالَ القَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: .. أَقُوالُ الصَّحَابَةِ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ أَنَّ الحقَّ عِنْدَ الله فِي وَاحِدٍ مِنَ الأَقُوالِ المحْتَلِفَةِ، وَهُوَ دِينُ الله فِي نَفْسِ الأَمْرِ الَّذِينَ لَا دِينَ لَهُ سِوَاهُ) (٣).

٤ - وجاء في كتاب «التقرير والتحبير» في أصول الفقه لابن أمير الحاج:
 (الحقّ عِنْدَ الله وَاحِدٌ كَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالحِمَاعَةِ) (1). انتهى

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص٢٨).

<sup>(</sup>٣) مختصر الصواعق المرسلة (ص٥٦٧)، الناشر: دار الحديث، تحقيق: سيد إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) التقرير والتحبر (٣/٥).

# المبحث الثاني

### كشف الكذب فيما زعمه المفتي من الاتفاق على أن «الاختلاف رحمة»

قال المفتي في كتابه «الأجوبة السديدة، ص٣٤» (١): (قد رُوي عن النبي ﷺ: «خِلاف أُمتي رحمة»، ومعنى الحديث اتفق عليه الأثمة والعلماء قديمًا وحديثًا). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: والله لا نَدْري كيف تَجَرَّأ مفتي مصر على النطق بهذا الكذب؟!! فهل هو متعمد لذلك؟ أمْ هو كذب نَتَج عن جَهْل؟!

والكذب نجده في قول المفتي: (ومعنى الحديث اتفق عليه الأئمة والعلماء قديمًا وحديثًا).

ولن نُطيل في بيان أن هذا الحديث لا يصح عن النبي عَلَيْهُ، وقد اعترف المفتي بنفسه بذلك في هامش كتابه هذا (ص٣٤) حيث نقل تصريحات أئمة الحديث بضعف هذا الحديث وعدم ثبوته.

ومن أراد تفصيل ذلك فليقرأ كلام الشيخ الألباني في كتابه «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، حديث رقم: ٥٧».

وكما قلنا أن الكذب نجده في قول المفتي: (ومعنى الحديث اتفق عليه الأئمة

<sup>(</sup>١) الأجوبة السديدة (ص٣٤)، الناشر: دار السندس، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٩م.

والعلماء قديمًا وحديثًا).

وذلك لأنَّ جَمْعًا من كبار أئمة المسلمين قد تتابعوا – على مدار التاريخ الإسلامي – على إنكار عبارة «الاختلاف توسعة ورحمة» بل ونقلوا اتفاق المسلمين على خطأ هذا القول، وإليكم تصريحاتهم:

#### ١ — الإمامان: مالك بن أنس (٩٣ – ١٧٩هـ) والليث بن سعد (٩٣ – ١٧٥هـ):

قال الإمام ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»: (ذكر يحيى بن إبراهيم بن مزين (١)، قال: حدثني أصبغ، قال: قال ابن القاسم: سمعت مالكًا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله على: ليس كها قال ناس: «فيه توسعة» ليس كذلك؛ إنها هو خطأ وصواب..

(۱) قال القاضي عياض (۲۷۱ – ٤٤٥هه) في كتابه «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ٤/ ٢٣٨»: (يحيى بن مزين .. رحل إلى المشرق. ولقي مطرف بن عبد الله، وروى عنه الموطأ. ورواه أيضًا عن حبيب كاتب مالك.. وسمع بمصر من أصبغ بن الفرج، وغيره. وكان حافظًا للموطأ، فقيهًا فيه .. قال أحمد بن عبد البر: كان جميع شيوخنا يصفونه بالفضل، والنزاهة، والدين، والحفظ، ومعرفة مذهب أهل المدينة. وكان يحفظ الموطأ، وكتبه حفظًا، ويتقن ضبطها. وقال ابن لبابة: أفقه من رأيت في علم مالك، وأصحابه: يحيى بن مزين ..، قال ابن حارث: ومكانه من العلم لا يُجْهل. كان قليل الرواية، متقن الحفظ، جيد العقل). انتهى

وكذلك ذكر برهان الدين ابن فرحون المالكي (المتوفى ٧٩٩هـ) في كتابه «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ص٣١٧»: (قَالَ ابْن لبَابَة: ابْن مزين أفقه مَن رَأَيْت في علم مَالك وَأَصْحَابه). انتهى

وفي سماع أشهب: «سُئل مالك .. فقال: .. ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابين جميعًا؟!! ما الحق والصواب إلا واحد)(١). انتهى

#### ٢ - الإمام ابن حزم (١٨٤ - ٢٥١هـ):

قال في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: (قد غلط قوم فقالوا: «الاحتلاف رحمة» .. وهذا مِن أفسد قول يَكُون؛ لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطًا. هذا ما لا يقوله مُسْلِم) (٢). انتهى

وقال أيضًا: (قوم بَلَغَت بهم رِقَّة الدِّين وقِلَّة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فَهُم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم، مُقلِّدين له، غير طالبين ما أَوْجَبَه النص عن الله تعالى، وعن رسوله ﷺ .. قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنزَعْتُمُ طالبين ما أَوْجَبَه النص عن الله تعالى، وعن رسوله ﷺ .. قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنزَعْتُمُ وَلِي اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنتُم تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّا خِر فَإِل الله تعالى، وكلام وكلام تنه ﷺ الذي هو بيان عما أمرنا الله تعالى به، وما أَجْمَع عليه جميع المسلمين، فهذا هو صراط الله تعالى وحَبْلُه الذي إذا تمسكت به، أخرجك من الفرقة المذمومة ومن الاختلاف المكروه إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر كما قال الله تعالى، وهذا هو الذي أَجْمَع عليه جميع أهل الإسلام قديمًا وحديثًا)". انتهى

#### ٣ - الإمام ابن عبد البر (٣٦٨ -٣٦٤هـ):

قال في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»: (باب ذِكْر الدليل في أقاويل السلف

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) الإحكام في أصول الأحكام (٥/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) الإحكام في أصول الأحكام (٥/ ٢٦).

على أن الاختلاف خطأ وصواب، يلزم طلب الحجَّة عنده، وذِكْر بعض ما خَطَّا فيه بعضهم بعضًا، وأَنْكَرَه بعضهم على بعض عند اختلافهم ..

هذا كثير في كُتب العلماء، وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله على والتابعين ومن بعدهم من المخالفين، وما رَدَّ فيه بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب فَضْلًا عن أن يُجمع في باب .. وفي رجوع أصحاب رسول الله على بعضهم إلى بعض، ورَدِّ بعضهم على بعض - دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب، ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم: «جائز ما قُلْتَ أنت، وجائز ما قُلْتُ أنا، وكلانا نجم يُهْتَدَى به، فلا علينا شيء من اختلافنا».

والصواب مما اختلف فيه وتدافع - وَجُهٌ واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خَطَّأَ السلف بعضهم بعضًا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبَى أن يكون الشيء وضده صوابًا كله)(١). انتهى

ثم قال الإمام ابن عبد البر: (الاختلاف ليس بِحُجَّة عند أحد عَلِمْتُه من فقهاء الأُمَّة؛ إلَّا مَنْ لا بَصَر له ولا معرفة عنده ولا حُجَّة في قوله ..

وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطَوَّلُوا، وفيها لَوَّحْنَا مقنع ونصاب كاف لمن فَهِمَه وأَنْصَف نفسه، ولم يخادعها بتقليد الرجال). انتهى

وروى الإمام ابن عبد البر عن سليهان التيمي أنه قال: «لو أخذت بِرُخْصَة كل عالم، اجتمع فيك الشركله».

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٨).

ثم عَلَّق عليه الإمام ابن عبد البر قائلًا: (هذا إجماع لا أَعْلَمُ فيه خِلَافًا)(١). انتهى ٤ - تقي الدين السبكي (٦٨٣ - ٧٥٦هـ):

قال ابنه تاج الدين السبكي في كتابه «الإبهاج» في أصول الفقه: (قال والدي - أيَّده الله -: القرآن دال على أن الرحمة تقتضي عدم الاختلاف، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُحْتَلِفِينَ ﴾ [هود: ١١٨-١١]..

والاختلاف على ثلاثة أقسام:

أحدها في الأصول: وهو المشار إليه في القرآن، ولا شك أنه بدعة وضلالة.

والثاني في الآراء والحروب: هو حرام أيضًا؛ لما فيه من تضييع المصالح.

والثالث في الفروع: كالاختلاف في الحل والحرمة ونحوهما.

قال والدي أيَّده الله: والذي يظهر لنا ويكاد أن يُقطع به أن الاتفاق فيه خير من الاختلاف)(٢). انتهى كلام السبكى.

#### ٥ - الإمام أبو إسحاق الشاطبي (المتوفى: ٧٩٠هـ):

قال في كتابه «الاعتصام» في معرض ذِكْره أمثلة لاتّباع الهوى: (التَّخَذوا الرجال ذَرِيعة لأهوائهم وأهواء مَن داناهم ومَن رَغِب إليهم في ذلك، فإذا عرفوا غَرَض بعض هؤلاء في حُكْم حاكم أو فُتْيًا تَعَبُّد وغير ذلك، بَحَثوا عن أقوال العلماء في المسألة المسئول عنها حتى يجدوا القول الموافق للسائل، فأفتوا به، زاعمين أن

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) الإبهاج (٣/ ١٩).

الحُجَّة في ذلك لهم قول مَنْ قال: اختلاف العلماء رحمة. ثم ما زال هذا الشَّر يَسْتَطِير في الأَتْبَاع وأَتْباعهم)(١). انتهى

# ٦- نقله أبو العباس الونشريسي (٨٣٤ - ٩٩٤هـ) :

قال في كتابه «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب»: (وَأَمَّا .. قَوْهُمُّمْ: «مَنْ قَلَّدَ عَالِمًا فَقَدْ بَرِئَ مَعَ الله تَعَالَى»، وَقَوْهُكُمْ: «اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ رَحْمَةٌ» فَجَوَابُهُ أَنَّ أَبَا عُمَرَ قَالَ: «الإخْتِلَافُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَهُ، وَلا مَعْرِفَةَ عِنْدَهُ، وَلا حُجَّة عِنْدَهُ، وَلا حُجَّة فِي قَوْلِهِ» (٢). انتهى

#### خاتمة:

نختم هذا المبحث بكلام متين رصين للإمام الشاطبي، ننقله لكم - رغم طُوله – لما له من أهمية بالغة فيها يتعلق بأصول شريعة رب العالمين:

قال الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات» في بيان أصول الشريعة: (لا يجوز للعامي اتّباع المُفْتيَيْن معًا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح.

وقول من قال: «إذا تعارضا عليه، تَخَيّر» غير صحيح؛ من وجهين:

أحدهما: .. والثاني: ما تَقَدم من الأصل الشرعي، وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه. وتخييره بين القولين نَقْضٌ لذلك الأصل، وهو غير

<sup>(</sup>١) الاعتصام (٢/٣٥٣).

<sup>(</sup>٢). المغيار المعرب (١٢/ ٣٥).

جائز، فإن الشريعة قد تُبَتَ أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة، وعلى مصلحة كُلِّيَّة في الجملة. أما الجزئية: فما يعرب عنها دليل كل حُكْم وحِكْمته.

وأما الكلية: فهي أن يكون المكلف داخلًا تحت قانون مُعَيَّن من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته؛ اعتقادًا وقولًا وعملًا؛ فلا يَكُون مُتَّبِعًا لهواه - كالبهيمة المسيَّبة - حتى يرتاض بلجام الشرع، ومتى خَيَّرْنا المقلدين في مذاهب الأئمة؛ لينتقوا منها أَطْيَبها عندهم - لم يَبْقَ لهم مَرْجع إلا اتِّباع الشهوات في الاختيار، وهذا مناقض لمقصد وَضْع الشريعة؛ فلا يصح القول بالتخيير على حال)(1). انتهى

ثم قال الإمام الشاطبي: (وأيضًا؛ فإن في مسائل الخلاف ضابطًا قرآنيًّا ينفى اتِّباع الهوى جملة. وهو قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَنِّعَهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾، وهذا المقلِّد قد تنازع في مسألته مجتهدان؛ فوجب رَدُّها إلى الله والرسول، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية، وهو أَبْعَد من متابعة الهوى والشهوة؛ فاختياره أحد المذهبين بالهوي والشهوة – مُضَاد للرجوع إلى الله والرسول..

وأيضًا؛ فإن ذلك يفضي إلى تَتَبُّع رُخَص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فِسْقٌ لا يحل.

وأيضًا؛ فإنه مُؤَدِّ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مُخْتلَف فيها؛ لأن حاصل الأمر – مع القول بالتخيير – أن للمكلَّف أن يفعل إنْ شاء، ويترك إنْ شاء؛ وهو عَيْن إسقاط التكليف، بخلاف ما إذا تَقيَّد بالترجيح؛ فإنه مُتَّبع للدليل؛ فلا يكون مُتَّبعًا للهوى، ولا مُسْقِطًا للتكليف). انتهى

<sup>(</sup>١) السموافقات (٤/ ١٣٠-١٤٥)، دار النشر: دار السمعرفة - بيروت، تحقيق: عبد الله دراز.

ثم قال الإمام الشاطبي: (قال الباجي: .. وكثيرًا ما يسألني مَنْ تقع له مسألة مِن الأَيْمان ونحوها: لَعَلَّ فيها رواية؟ أم لعل فيها رُخْصَة؟ وَهُمْ يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة، ولو كان تَكَرَّر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا – لَهَا طُولبوا به ولا طلبوه مِني ولا مِنْ سِوَاي.

وهذا بما لا خِلَاف بين المسلمين بمن يُعْتَدُّ به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رَضِيَ بذلك مَنْ رَضِيَه، وسَخطَه مَنْ سَخطَه، وإنها المفتي مُخْبِرٌ عن الله تعالى في حُكمه؛ فكيف يُخْبر عنه إلا بها يعتقد أنه حَكم به وأَوْجَبه؟!، والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَآءَهُمُ ﴾ [الهائدة: ٤٩]).

لم قال الإمام الشاطبي: (وقد زاد هذا الأمر على قَدْر الكفاية؛ حتى صار السملاف في المسائل مَعْدُودًا في حجج الإباحة، ووقع فيها تقدم وتأخر مِن الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفًا فيه بين أهل العلم .. فربها وقع الإفتاء في المسألة بالمنع؛ فيُقال: لِمَ تمنع والمسألة مختلفٌ فيها.

فيجعل الخلاف حُجَّة في الجواز لمجرد كونها مختلفًا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد مَنْ هو أَوْلَى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عَيْنُ الخطأ على الشريعة؛ حيث جعل ما ليس بمعتمد متعمدًا، وما ليس بحجة حُجَّة ..

والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حُجة له ويدرأ بها عن نَفْسه، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتّباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أَبْعَد له من أن يكون ممتثلًا لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه).

ثم قال الإمام الشاطبي: (ومن هذا أيضًا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال، وعدم التحجير على رأي واحد .. وربها صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل .. ويقول له: «لقد حجرت واسعًا، ومِلْتَ بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج» ..

# وهذا القول خطأ كُله، وجهل بها وضعت له الشريعة). انتهى

وقال: (فإذا عرض العامي نازلته على المفتي، فهو قائل له: «أُخْرِجْنِي عن هواي، ودلَّنِي على اتِّبَاع الحق». فلا يمكن - والحال هذه - أن يقول له: «في مسألتك قولان؛ فاخْتَر لشهوتك أيها شئت؟». فإنَّ معنى هذا تحكيم الهوى دُون الشرع، ولا يُنجيه مِن هذا أن يقول: «ما فعلت إلا بِقَوْل عالِم»؛ لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النَّفْس؛ وقايةً عن القال والقِيل، وشبكة لِنَيْل الأغراض الدنيوية.

وتسليط المفتي العاميَّ على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه - رَمْيٌ فِي عهاية، وجَهْل بالشريعة، وغِشٌ في النصيحة (١). انتهى كلام الشاطبي.

ثم قال الإمام الشاطبي: (قوله عليه الصلاة والسلام: «بُعِثْتُ بالحنيفية السمحة» .. الحنيفية السمحة إنها أتى فيها السماح مُقَيَّدًا بها هو جارِ على أصولها).

<sup>(</sup>۱) يعني أنَّ المسلم العامي طلب من الفقيه المفتي أن يُخْرِجَه عن اتَّباع الهوى بأن يَدُلَّه على اتَّباع الدي وَلَّتْ عليه الأدلة الحقِّ عند الله تعالى الذي وَلَّتْ عليه الأدلة الشرعية الصحيحة، سواء كان هذا الحكم تحريها أو إباحة. فإذا أفتاه المفتي بالإباحة لمجرد أن يُسِّر عليه، فهذا غِشٌّ في النصيحة، وجَهْلٌ بالشريعة.

## المبحث الثالث

# كشف التزوير والتدليس في كلام المفتي عن قاعدة «لا إنكار في مسائل الخلاف»

قال المفتي في كتابه «فتاوى عصرية - الكلم الطيب، ج ٢ / ص٧» (١): (هناك مواطن خلاف، وهنا لابد أن ندرك أن هناك قواعد أساسية يتم التعامل من خلالها مع الأمور المختلف فيها، ومنها: إنها يُنْكَر المتَّفَق عليه ولا يُنْكَر المختلف فيه؛ فلا يُنْكر بعضنا على بعض ما دامت المسألة خلافية. .. هذه قواعد مهمة يجب على المستفتي أن يعلمها). انتهى

وقال في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص٢٣٧» (٢): (الإنكار يكُون في المجمع عليه: فقد ذكر العلامة السيوطي: «لا ينكر المختلف فيه، وإنها ينكر المُجْمَع عليه». وهذا يعني أن المسألة إذا اختلف فيها أهل المذاهب الفقهية فلا يصح لأهل مذهب أن ينكروا على أهل مذهب آخر؛ لأن المسألة مختلف فيها). اهد

قلتُ: والكلام هنا في أربعة مطالب:

المطلب الأول: كشف التزوير فيها نقله المفتي عن الإمام السيوطي.

المطلب الثاني: كشف التدليس والتضليل في كلام المفتي عن قاعدة: «لا

<sup>(</sup>١) الكلم الطيب (٢/ ٧)، الناشر: دار السلام، الطبعة: الثانية/ ٢٠١٠).

<sup>(</sup>٢) فتاوى البيت المسلم (ص٢٣٧).

يُنْكُر المخْتَلَف فيه».

المطلب الثالث: بيان إجماع علماء المسلمين على وجوب الإنكار على مَن يخالف الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة حتى لو في مسائل مُخْتَلَف فيها.

المطلب الرابع: تنبيه مُهم لكي لا يقع المسلم في سوء الفَهم لكلام الأئمة.

وإليكم تفصيل ذلك:

## المطلب الأول: كشف التزوير فيما نقله المفتي عن الإمام السيوطي:

هذا التزوير نجده في قول المفتي في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص٢٣٧»: (الإنكار يكون في المجمع عليه: فقد ذكر العلامة السيوطي: «لا ينكر المختلف فيه، وإنها ينكر المجمع عليه». وهذا يعني أن المسألة إذا اختلف فيها أهل المذاهب الفقهية فلا يصح لأهل مذهب أن ينكروا على أهل مذهب آخر؛ لأن المسألة مختلف فيها). انتهى

قلت: وهذا تزوير شنيع؛ لأن المفتي حذف تتمة كلام الإمام السيوطي والتي صَرَّح فيها الإمام السيوطي بأنه يُنْكر ما كان دليله ضعيفًا ومأنحذه بعيدًا:

قال جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ) في كتابه «الأشباه والنظائر، ص١٥٨»: (القَاعِدَةُ الخامِسَةُ وَالثَّلاثُونَ: لَا يُنْكُرُ المخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكُرُ المحْمَعُ عَلَيْهِ. وَيُسْتَثْنَى صُورٌ يُنْكُرُ فِيهَا المخْتَلَفُ فِيهِ: إحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ المحْمَعُ عَلَيْهِ. وَيُسْتَثْنَى صُورٌ يُنْكُرُ فِيهَا المخْتَلَفُ فِيهِ: إحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ المحْمَعُ عَلَيْهِ. وَيُسْتَثْنَى صُورٌ يُنْكُرُ فِيهَا المخْتَلَفُ فِيهِ: إحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ المدْهَبُ بِوَطْئِهِ المدْهَبُ بَعِيدَ المأخذِ، بِحَيْثُ يُنْقَض. وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ الحدُّ عَلَى المرْتَهِنِ بِوَطْئِهِ المرْهُونَة، وَلَمْ يُنْظَرُ لِخَلَافِ عَطَاءٍ). انتهى كلام السيوطي.

وإليكم صفحات مصورة من كتاب المفتى وكتاب السيوطي لِتَرَوَّا ذلك:

القص ، فصارت مكة دار إسلام ، ولذا وضم رسول الله فيمي الربا عند النصم .

هـ ولأن أيا بكر العديق على غامر مشركي تربش قبل الهجرة حين أنول الله يمالي : ﴿ إِنَّ فَيْنَ الْمُهُ الآيات ، فقالت قريش له . ترون أن الروم تغلب ؟! قال: نعم ، قالوا : هل الن أن تخافي الآيات ، نعم ، فخاطرهم ، فأخبر النبي فلحكم ، فتان النبي قلميا ، وغبب الروم فارتما ، فأخذ أبو بكر قلميان هابين اليهم قود في الخطره ، فنعل ، وغبب الروم فارتما ، فأخذ أبو بكر فلميان ، فاجان البي بكر ومشركي مكة ، وكانت مكة خلان شرع حدال عرف هما أن مكة منا أيما لم تكن دار حرب حيث كان ذلك قبل شرع دار عرب حيث كان ذلك قبل شرع

البيهية وسيد . ٣- ولان مالهم مباح قمُثُنَّ للعسلم أن بإخذه بلا غدر ؛ لحومة الغدر ؛ لأن العسلمين لو ظهروا على ديارهم لأخذوا مائهم بالغنيمة .

وبعد فحاصل عذهب السادة الدعنية جواز التمامل بالعقود القاسدة في ديار غير المسلمين بين المسلم وأهل تلك الديار سواء أكان العقد بيمًا لمينة ، أم خزير ، أم خمر ، أم مقامرة . وما يجب أن يُلتَقِتُ إنه مُطائع هذا النقل عن السادة الحنفية أن بضع في اعتباره أن أهل المذاهب الاخرى لديهم قواعد يمكن من خلالها التعامل مع حالات الضرورة والابتلاه ، ويمكن من خلالها عقد صلة بين ما ذهب إليه السادة

\*\* عقليد الثانل بالجواز عند الضرورة رفئا للحرج، فقد قال النبية الإلاءة
 إيراهيم البيجوري: "فمن إجلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز ».
 الإنكار يكون في المجمع عليه، فقد ذكر العلامة السيوطي: «لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه»، وهذا يعني أن المسائة إذا اختلف فيها أمن المفاهب الفقهية فلا يصح لأهل مذهب أن ينكروا على أمل مذهب آخر؛ لأن المسائة المفاهبة فلا يصح لأهل مذهب أن ينكروا على أمل مذهب آخر؛ لأن المسائة

٣- التفريق بين حد الفقه والحكم وحد الورع ، فقد انفف كلمة اففهاء على أن حد

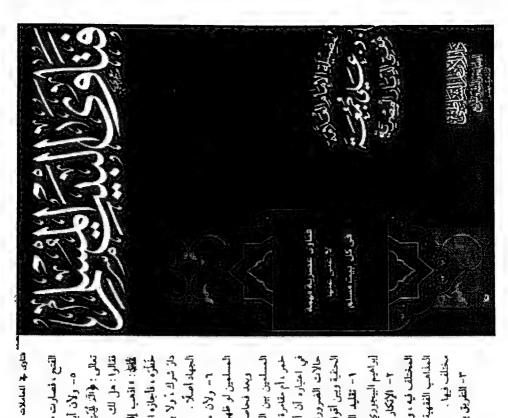

وفروع فعشة الشافعية

Let. 1.11.2

المالمينة المالميلاية はないという

ولما لوطن : لايسكن هذه العلو » ولا يقيم قبا » تودد سامه : حشك » وإن ل جمع مناه » والمهولاكسياب المثلة : فلا»

ولوكت : أنت طائل ء فم أسعيد • لكتب : [نا يباءك كتاب ؟ قال لم يعيج إلى لوقال طالب للنفعة المعتزي ه حقا لقاله : إنج للتريث ؟ أو للتريث وشيمها ؟ والابتكر الخلف نيد ، وإنما بيكر الهبيع عليه ، التامدة اغاسة والتلاون

رملاما: أن يكون قلاء لللحب جيد للأمل ، جيث ينتش الله اك بكون لمسكر فيه حق ،كالووجيتين زوجته من شرب النياء إذاكات مور، باكرايها للجلن لي: للكاء المية على المهميم ؟ ليدة ، وعلما عمد المن يشرب التيل، إذ

ريدس الدرى على الشعيف ، والاحكس التاءدة السادسة والتلاون

يتنفر فاللوسائل مالايفتنو فرالقاصد 日かられていていている

والسؤال الآن: هل قرأ المفتي سَطْرًا واحدًا فقط ولم يقرأ ما بعده؟!! أَمْ إِنَّ المفتي قرأه ولكنه تَعَمَّد تزوير كلام أهل العلم السابقين؛ ليخترع قواعد تهدم دِين رب العالمين؟!!

ا الاشتقال بثير المقصود إحراض عن القصود ا

Water Children

# المطلب الثاني: كشف التدليس والتضليل في كلام المفتي عن قاعدة: «لا يُنْكَرِ المَخْتَلَف فيه»:

نجده في قول المفتي في كتابه «الكلم الطيب، ج٢/ ص٧»: (إنها يُنْكُر المتَّفَق عليه ولا يُنْكَر المختَلَف فيه؛ فلا يُنْكِر بعضنا على بعض ما دامت المسألة خلافية. .. هذه قواعد مهمة يجب على المستفتي أن يعلمها). انتهى كلامه.

قِلتُ: عَرَض المفتي ما زعمه وكأنه قاعدة مُسَلَّم بها ومُتَّفَق عليها!!!

وهذا تدليس وتضليل للمسلمين؛ لأنَّ كبار أثمة المسلمين - كالإمام الشافعي وأبو بكر الجصاص وابن عبد البر وابن حزم والإمام ابن تيمية وغيرهم - قد نقلوا الإجماع على عكس ما زعمه المفتي!!

وستأتي تصريحاتهم في المطلب الثالث.

وقد هاجم الإمام الشوكاني مقولة «لا إنكار في المختلف فيه» وأنكرها أشد الإنكار، حتى قال في كتابه «السيل الجرار»:

(فَتِلْك مقالة تستلزم طَيَّ بساط غالب الشريعة، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - بيان بُطْلانه)(١). انتهى

وقال الإمام الشوكاني أيضًا: (هذه المقالة قد صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وقد وجب بإيجاب الله عز وجل وبإيجاب رسوله على هذه الأمر بها هو معروف .. والنهي عها هو منكر .. ومِعْيار

<sup>(</sup>١) السيل الجرار (٣/ ٢١٨).

ذلك: الكتاب والسُّنة. فَعَلَى كل مسلم أن يأمر بها وجده فيهها أو في أحدهما معروفًا، ويَنهي عها هو فيهها أو في أحدهما مُنْكَرًا. وإنْ قال قائل مِن أهل العلم بها يخالف ذلك فَقَوْله مُنْكَر يجب إنكاره عليه أوَّلًا، ثُم على العامل به ثانيًا.

وهذه الشريعة الشريفة التي أُمِرْنا بالأمر بمعروفها والنهي عن مُنْكَرها - هي هذه الموجودة في الكتاب والسُّنة، وأمَّا ما حَدَث من المذاهب فليست بشرائع مُسْتَجدَّة، ولا هي شرائع ناسخة لِهَا جاء به خاتم النبيين ﷺ، وإنها هي بِدَع ابتُدعت، وحوادث في الإسلام حدثت .. وما كان منها مخالفًا للكتاب والسُّنة فهو رَدُّ على قائله، مضروبٌ به في وَجْهه كها جاءت بذلك الأدلة الصحيحة التي منها: (كل أَمْر ليس عليه أَمْرُنا فهو رَدُّ).

فالواجب عَلَى مَن عَلِم بهذه الشريعة ولديه حقيقة مِن معروفها ومُنْكَرها أَنْ يأمر بها عَلِمه معروفًا، وينهى عها عَلِمه منكرًا؛ فالحقُّ لا يتغير حُكمه ولا يَسْقط وجوب العمل به - والأمْر بِفِعْله والإنكار على مَن خالفه - بمجرد قول قائل أو اجتهاد مجتهد أو ابتداع مبتدع.

فإنْ قال تارك الواجب أو فاعل المنْكر: «قد قال بهذا فُلان» أو «ذهب إليه فلان» أجاب عليه بأنَّ الله كَمْ يأمرنا باتِّباع فُلانك؛ بل قال لنا في كتابه العزيز: ﴿ وَمَا ءَاتَلَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوه وَمَا بَهَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾ [الحشر: ٧]، فإنْ لم يَقْنَع بهذا – حاكِمه إلى كتاب الله وسُنة رسوله ﷺ كما أمرنا الله سبحانه في كتابه بالرد إليهما عند التنازع) (۱). انتهى كلام الإمام الشوكاني.

<sup>(</sup>١) السيل الجرار (٤/ ٨٨٥ – ٥٨٩).

قلتُ: ولا نَدْري كيف تجاهل المفتي هذا البيت المشهور الآتي:

قال الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»(١): قال أبو الحسن بن الحصار في كِتَابِهِ «النَّاسِخُ وَالمنْسُوخُ»: ..

فَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلَّا خِلَافٌ لَهُ حَلظٌ مِنَ النَّظَر

قلتُ: وهذا البيت مشهور كالنار على عَلْم، ولا يَخْفَى على المفتي، ومِن شهرته قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوفى١٣٦٧هـ) في كتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن»:

فَلَيْسَ كُلُّ خِلَافِ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلَّا خِلَافٌ لَهُ حَلِّ مِنَ النَّظُر

وقد جَرى هذا البيت مَجُرَى الأمثال عند أهل العلم)(٢). انتهى كلام الزرقاني.

وقد استقرت هذه الحقيقة عند أهل العلم، حتى قال الإمام ابن القيم (٦٩١ - ٥٧ه) في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (٣): وَلِبَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: العِلْسِمُ: قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَالَ رَسولُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ، لَيْسَ خُلْفُ فِيهِ مَا العِلْمُ نَصْبُكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةً بَيْنَ النَّصوصِ وَبَيْنَ رَأْيِ سَفِيه كَالَةً بَيْنَ النَّصوصِ وَبَيْنَ رَأْيِ سَفِيه كَالَةً بَيْنَ الرَّسولِ وَبَيْنَ رَأْيِ فَقِيه كَالَّ وَلَا نَصْبُ المَحْلَافِ جَهَالَةً بَيْنَ الرَّسولِ وَبَيْنَ رَأْي فَقِيه

وقال الإمام ابن القيم في قصيدته النونية المسهاة بـ «الكافية الشافية في الانتصار

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن (١/ ٤٠-٤١).

<sup>(</sup>٢) مناهل العرفان في علوم القرآن (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (١/ ٧٩).

للفِرْقة الناجية»(١):

العِلَمُ: قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ الصَّحَابَةُ؛ هم ذَوُو العِرفَانِ مَا العِلْمُ نَصْبِكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَةً بينَ الرَّسولِ وَبَينَ رَأَي فُلاَن

قال الشيخ العلّامة صالح الفوزان في شرحها: (فهذه المصادر الثلاثة هي مصادر العِلْم: الكتاب والسُّنة وأقوال الصحابة .. ليس العلم نَصْبَك للخلاف تجعله في مقابل قول الرسول ﷺ فلا قول لأحد مع قول الرسول ﷺ وهذا مُجْمَع عليه بين أهل العِلْم، ويقول الشافعي رحمه الله: «أَجْمَعَ المسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَن اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَةُ الرَسُولِ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ ليَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ»)(٢). انتهى

وقال صلاح الدين الصفدي (٦٩٦ - ٧٦٤هـ) في كتابه «أعيان العصر وأعوان النصر» (٣): كَتب شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى .. وأنشدني من لَفْظِه لنَفْسه:

العِلَمُ: قَالَ اللهُ قَالَ رَسولُهُ إِنْ صَعَ والإِجَاع؛ فاجْهد فيه وحذَار مِن نَصْب الحلاف جَهَالة بَيْن الرسول وبَيْن رَأْي فَقِيه

قلتُ: فلهاذا أَخْفَى المفتي عن المسلمين هذا المشهور عند أهل العلم على مدار التاريخ الإسلامي؟!!!

هل هو جاهل بها؟! وهل ممكن أنْ يَبْلُغ البجهل هذه الدرجة؟!

<sup>(</sup>١) القصيدة النونية (٣/ ٧٦٣)، الناشر: دار عالم الفوائد، بإشراف: الشيخ بكر أبي زيد.

<sup>(</sup>٢) التعليق المختصر على القصيدة النونية (٢/ ٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) أعيان العصر وأعوان النصر (٤/ ٢٩٤)، الناشر:دار الفكر، الطبعة:الأولى/ ١٩٩٨م.



أُمْ أنه يَعْلَمها لكنه تَعَمَّد إخفاءها عن المسلمين لتضليلهم؟!

فإنْ كُنت تَدْرِي فَتِلْك مصيبة وإنْ كُنت لا تَدْرِي فالمصيبة أَعْظَم

المطلب الثالث: بيان إجماع علماء المسلمين على وجوب الإنكار على من يخالف الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة حتى لَوْ في مسائل مُخْتَلَف فيها:

إليكم تصريحات بهذا الإجماع:

١ - الإمام الشافعي (١٥٠ - ٢٠٤هـ):

قال الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج١/٧»: (قَالَ الشَّافِعِيُّ قَدَّسَ الله تَعَالَى رُوحَهُ: أَجْمَعَ المسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَن اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ الله عَلَيْ لَمُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِن النَّاسِ). انتهى

وقال الإمام ابن القيم في كتابه «زاد المهاجر إلى ربه»: (وقد حكى الشافعي رضي الله تعالى عنه إجماع الصحابة والتابعين ومَن بَعْدهم على أن مَن استبانت له سُنة رسول الله عَيَّا لَهُ لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ولم يَسْتَرِب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه)(١). انتهى

وقال الإمام تقي الدين السبكي (٦٨٣ – ٧٥٦هـ) في كتابه «معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي»: (قال الزعفراني عن الشافعي: إذا وجدتم لرسول الله ﷺ سُنة، فاتَّبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد) (٢). انتهى

<sup>(</sup>١) زاد المهاجر إلى ربه (ص٣٧).

<sup>(</sup>٢) معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي (ص٨٩)، تأليف: تقي الدين السبكي، تحقيق: كيلاني محمد، الناشم: مؤسسة قرطبة.

وقال الإمام الشافعي في كتابه «إبطال الاستحسان» من كتاب «الأم»:

(فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَرَأَيْت مَا اجْتَهَدَ فِيهِ المجْتَهِدُونَ، كَيْفَ الحَقُّ فِيهِ عِنْدَ الله؟

قِيلَ: لَا يَجُوزُ فِيهِ عِنْدَنَا - وَالله تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ الحَقُّ فِيهِ عِنْدَ الله كُلُّهُ إِلَّا وَاحِدًا ..

فَإِنْ قِيلَ: مَنْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فَيَقِيس عَلَى كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ هَلْ يَخْتَلِفُونَ وَيَسَعُهُم الإِخْتِلَافُ؟..

قِيلَ: الإِخْتِلَافُ وَجْهَانِ: فَهَا أَقَامَ الله تَعَالَى بِهِ الحجَّةَ عَلَى خَلْقِهِ حَتَّى يَكُونُوا عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ - لَيْسَ عَلَيْهِم إِلَّا اتِّبَاعهُ، وَلَا لَمَّمْ مُفَارَقَتهُ، فَإِن اخْتَلَفُوا فِيهِ فَذَلِكَ الَّذِي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ - لَيْسَ عَلَيْهِم إِلَّا اتِّبَاعهُ، وَلَا لَمَّمْ مُفَارَقَتهُ، فَإِن اخْتَلَفُوا فِيهِ فَذَلِكَ الَّذِي ذَمَّ الله عَلَيْهِ، وَالَّذِي لَا يَحِلُّ الإِخْتِلَافُ فِيهِ .. قَالَ الله تَعَالَى: .. ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَٱخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَتبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عَفْرَقُوا وَٱخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَتبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

فَمَنْ خَالَفَ نَصَّ كِتَابٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، أَوْ سُنَّةً قَائِمَةً - فَلَا يَحِلُّ لَهُ الحَلَافُ وَلَا أَحْسَبُهُ يَحِلُّ لَهُ خِلَافُ جَمَاعَةِ النَّاسِ .. .. وَمَنْ خَالَفَ فِي أَمْرٍ ليس فِيهِ إلَّا الإَجْتِهَادُ فَذَهَبَ إلَى مَعْنَى يَحْتَمِلُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ دَلَائِلُ - لَمْ يَكُنْ فِي الإِجْتِهَادُ فَذَهَبَ إلى مَعْنَى يَحْتَمِلُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ دَلَائِلُ - لَمْ يَكُنْ فِي الإِجْتِهَادُ فَذَهَبَ إلى غَيْرِهِ .. بِأَنَّهُ إِنَّا نَظَرَ فِي القِيَاسِ فَأَدَّاهُ إلى غَيْرِ مَا أَدَّى صَاحِبَهُ إلَيْهِ القِيَاسُ (١) انتهى كلام الإمام الشافعي.

<sup>(</sup>۱) الأم (۹/ ۷۹) كتاب «إبطال الاستحسان» للإمام الشافعي، الناشر: دار الوفاء - المنصورة، تحقيق: د. رفعت فوزي، الطبعة: الأولى/ ۱٤۲۲هـ - ۲۰۰۱م.

قلتُ: فقد صَرَّح الإمام الشافعي بأنَّ الخلاف المسموح به والذي ليس فيه ضيق هو فقط لمن قال قولًا لا يخالف نَصًّا من القرآن أو السُّنَّة النبوية، أمَّا مَن خالف نَصًّا من القرآن أو السُّنَّة النبوية فلا يجوز له ذلك، وكان قوله مذمومًا.

# ٢ - الإمام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨هـ) شيخ الحنابلة:

نقل الإمام ابن تيمية الإجماع على أنه لا يوجد إمام واحد يقول هذا القول بهذا الإطلاق الذي زعمه المفتي، بل يضعون قيودًا بمثابة شروط للإنكار في المسائل المختلف فيها.

قال الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» ناقلًا كلام شيخه ابن تيمية: (عِنْدَ فُقَهَاءِ الحدِيثِ أَنَّ مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ المُخْتَلفَ فِيهِ - حُدَّ، وَهَذَا فَوْقَ الإِنْكَار بِاللِّسَانِ، بَلْ عِنْدَ فُقَهَاءِ أَهْلِ المدِينَةِ يُفَسَّقُ، وَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: «لَا إِنْكَارَ فِي المسَائِلِ المخْتَلفِ فِيهَا»، وَهَذَا خِلافُ إِجْمَاعِ الأَئِمَّةِ، وَلاَ يُعْلَمُ أَلَى: «لَا إِنْكَارَ فِي المسَائِلِ المخْتَلفِ فِيهَا»، وَهَذَا خِلافُ أَجْمَدُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ مِن إِمَامٌ مِن أَئِمَةِ الإِسْلامِ قَالَ ذَلِكَ. وقَدْ نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ مِن الرِّنَا يُقْتَلُ، وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ لَا يَرَوْنَ خِلاف أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ الرِّنَا يُقْتَلُ، وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ لَا يَرَوْنَ خِلاف أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ أَنْ يُدْرَأُ عَنْهُ المحدُّ بِشُبْهَةٍ .. بَلْ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ مَكُ يُقْتَلُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ يُكَدِّ حَدِّ النِّنَا فِي هَذَا ..

وَكَيْفَ يَقُولُ فَقِيهُ: «لَا إِنْكَارَ فِي المسَائِلِ المخْتَلَفِ فِيهَا» وَالفُقَهَاءُ مِنْ سَائِرِ الطَّوَائِفِ قَدْ صَرَّحُوا بِنَقْضِ حُكْمِ الحاكِمِ إِذَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً وَإِنْ كَانَ قَدْ وَافَقَ فِيهِ بَعْضِ العُلَمَاءِ؟!)(١). انتهى

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٣/ ٢٨٧-٢٨٨).

قلتُ: فقد نقل الإمامان ابن تيمية وابن القيم الإجماع على عدم صحة إطلاق عبارة: (لَا إِنْكَارَ فِي المسَائِلِ المخْتَلَفِ فِيهَا).

قلتُ: فهناك اتفاق بين أئمة المسلمين على أنه لا يجوز اتّباع قول فقيه إذا عُلِم أنه يخالف نصًّا صريحًا من القرآن أو السُّنة الصحيحة.

وقال الإمام ابن تيمية في «بيان الدليل على بطلان التحليل»: (قَوْلُمُهُم: «مَسَائِلُ الخِلَافِ لَا إِنْكَارَ فِيهَا» لَيْسَ بِصَحِيحٍ .. فَإِذَا كَانَ القَوْلُ يُخَالِفُ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا قَدِيبًا، وَجَبَ إِنْكَارُهُ وِفَاقًا.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُنْكُرُ ؛ بِمَعْنَى بَيَانِ ضَعْفِهِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: «المصِيبُ وَاحِدٌ» وَهُمْ عَامَّةُ السَّلَفِ وَالفُقَهَاءِ .. وَكَمَا يُنْقَضُ حُكْمُ الحاكِمِ إِذَا خَالَفَ سُنَّةً، وَإِنْ كَانَ قَدْ اتَّبَعَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي المسْأَلَةِ سُنَّةٌ وَلَا إِجْمَاعٌ وَلِلاجْتِهَادِ فِيهَا مَسَاغٌ، لم يُنْكُرُ عَلَى مَنْ عَمِلَ بِهَا .. ، وَإِنَّمَا دَخَلَ هَذَا اللَّبْسُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ القَائِلَ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَسَائِلَ الحَلَافِ هِي عَمِلَ بِهَا .. ، وَإِنَّمَا دَخَلَ هَذَا اللَّبْسُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ القَائِلَ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَسَائِلَ الحَلَافِ هِي مَسَائِلُ الإجْتِهَادِ كَمَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ طَوَائِف مِن النَّاسِ عِنَّ لَيْسَ لَهُمْ تَحْقِيقٌ فِي العِلْمِ (۱).

وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الأَيْمَّةُ أَنَّ مَسَائِلَ الإجْتِهَادِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَلِيلٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهِ وُجُوبًا ظَاهِرًا؛ مِثْلُ حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ مِنْ جِنْسِهِ؛ فَيَسُوغُ لَهُ - إِذَا عَدِمَ ذَلِكَ فِيهَا - الإجْتِهَادُ؛ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ المتَقَارِيَةِ، أَوْ لِخَفَاءِ الأَدِلَّةِ فِيهَا ..

<sup>(</sup>۱) عبارة «عِنَّنْ لَيْسَ هَمُّمْ تَحْقِيقٌ فِي العِلْمِ» ليست في النسخة المطبوعة من كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل»، لكنها ثابتة في كلام الإمام ابن تيمية الذي نقله تلميذه الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين»، فالإمام ابن القيم نقل كلام شيخه ابن تيمية كاملًا.

وَبِالْجَمْلَةِ مَنْ بَلَغَهُ مَا فِي هَذَا الْبَابِ مِن الأَحَادِيثِ وَالآثَارِ الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَمَا – فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله عُذْرٌ)(١). انتهى

٣ - الإمام أبو بكر الجصاص (٣٠٥ - ٣٧٠هـ) شيخ الحنفية:

نقل أبو بكر الجصاص إجماع الصحابة على الإنكار في مسائل اختلفوا فيها طالما أن في المسألة دليلًا يجب المصير إليه والعمل به.

قال أبو بكر الجصاص في كتابه «الفصول في الأصول»: (وَمِمَّا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ مِن إِجْمَاعِ السَّلَفِ: أَنَّ الصَّحَابَةَ قَد اخْتَلَفَتْ فِي شَيْئَيْنِ، صَارُوا فِي أَحَدِهِمَا إِلَى الإِنْكَارِ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ .. رَأُوْا أَنَّ لله تَعَالَى عَلَيْهِ دَلِيلًا مَنْصُوبًا، يُفْضِي إِلَى العَمَلِ بِمَدْلُولِهِ، وَيَجِبُ المعِمرُ إِلَيْهِ وَتَرْكُ مُخَالَفَتِهِ) (٢). انتهى

وقال أبو بكر الجصاص أيضًا: (وكَانُوا فِي الإخْتِلَافِ الآخَرِ مُتَسَالَمينَ، غَيْر مُنْكِرٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ خِلَافَهُ إِيَّاهُ فِيهِ .. سَوَّغَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُخَالَفَةَ صَاحِبِهِ فِيهِ مَنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلَا مَنْعٍ. رَأَوْا أَنَّهُ لَيْسَ لله تَعَالَى عَلَى حُكْمِهِ فِيهِ دَلِيلٌ وَاحِدٌ يُفْضِي إِلَى مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلَا مَنْعٍ. رَأَوْا أَنَّهُ لَيْسَ لله تَعَالَى عَلَى حُكْمِهِ فِيهِ دَلِيلٌ وَاحِدٌ يُفْضِي إِلَى العِلْمِ بِهِ بِعَيْنِهِ، وَأَنَّ كُلُّ مَذْهَبٍ مِنْهُ فَلَهُ شَبِيةٌ وَنَظِيرٌ مِن الأُصُولِ يُسَوِّغُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، عَلَى خَسبِ مَا يَقْتَضِيهِ اجْتِهَادُ المَجْتَهِدِ، وَيَعْلِبُ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ أَشْبَهُ الأُصُولِ بِالحادِثَةِ) (٣).

٤ - الإمام أبو الحسنِ بْن القَصَّارِ - شيخ المالكية (المتوفى ٣٩٧هـ):
 قال في كتابه «المقدمة في الأصول»: (قال مالك رحمه الله: «قولان مختلفان لا

<sup>(</sup>١) بيان الدليل على بطلان التحليل (ص١٤٥-١٤٦).

<sup>(</sup>٢) الفصول في الأصول (٢/ ٣٨٧)، الناشر: دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) الفصول في الأصول (٢/ ٣٨٧).

يَكُونَانَ جَمِعًا حَقًّا، وما الحق إلا واحد» .. وهو أيضًا إجماع الصحابة الله الخبم اختلفوا في مسائل الاجتهاد .. ورَدَّ بعضهم على بعض .. وأنكر بعضهم على بعض بأغلظ نكير .. ولم يَقُل بعضهم لبعض: الحَقُّ معي ومعك) (١). انتهى

# ٥ – الإمام ابن حزم (٣٨٤ - ٤٥٦ هـ) شيخ الظاهرية:

قال في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: (قد غلط قوم فقالوا: «الاختلاف رحمة» .. وهذا مِن أفْسد قول يَكُون؛ لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطًا. هذا ما لا يقوله مُسْلم)(٢). انتهى

وقال أيضًا: (قوم بَلَغَت بهم رِقَّة الدِّين وقِلَّة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فَهُم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم..

فإذا وردت الأقوال، فاتَّبِع كلام الله تعالى، وكلام نبيه ﷺ .. وهذا هو الذي أُجْمَع عليه جميع أهل الإسلام قديمًا وحديثًا) ("). انتهى

## ٦ - الإمام ابن عبد البر (٣٦٨ - ٤٦٣ هـ):

قال في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»: (باب ذِكْر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب، يَلْزَم طلب الحجَّة عنده، وذِكْر بعض ما خَطَّأ فيه بعضهم بعضًا، وأَنْكَرَه بعضهم على بعض عند اختلافهم ... هذا كثير في كُتب العلهاء، وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين ومَن بعدهم من

<sup>(</sup>١) المقدمة في الأصول لابن القصار (ص١١٤-١١٥).

<sup>(</sup>٢) الإحكام في أصول الأحكام (٦١/٥).

<sup>(</sup>٣) الإحكام في أصول الأحكام (٥/ ٦٦).

المخالفين، وما رَدَّ فيه بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب فَضْلًا عن أن يُجمع في باب .. وفي رجوع أصحاب رسول الله ﷺ بعضهم إلى بعض، ورَدِّ بعضهم على بعض – دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب، ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم: «جائز ما قُلْتَ أنت، وجائز ما قُلْتُ أنا، وكلانا نجم يُهْتَدَى به، فلا علينا شيء من اختلافنا»)(۱).

ثم قال الإمام ابن عبد البر: (الاختلاف ليس بحُجَّة عند أحد عَلِمْتُه من فقهاء الأُمَّة؛ إلَّا مَنْ لا بَصَر له ولا معرفة عنده ولا حُجَّة في قوله .. وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطَوَّلُوا، وفيها لَوَّحْنَا مقنع ونصاب كاف لمن فَهِمَه وأَنْصَف نفسه، ولم يخادعها بتقليد الرجال)(٢). انتهى

قلتُ: وفيها يلي ننقل لكم تصريحات أخرى لجَمْع كبير من أئمة المسلمين – على مدار التاريخ الإسلامي – حيث صرحوا بعكس ما زعمه المفتي؛ لتروا بأنفسكم قبح هذا التدليس في كلام المفتي:

# ٧ - الإمام أحمد بن حنبل:

قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ) في كتابه «جامع العلوم والحكم»: (المنْصُوصُ عَن أَحْمَدَ .. أَنَّهُ يُحَدُّ شَارِبُ النَّبِيذِ المخْتَلَفِ فِيهِ، وَإِقَامَةُ الحدِّ أَبْلَغُ مَرَاتِبِ الإِنْكَارِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَفْسُقُ بِذَلِكَ عِنْدَهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يُنْكُرُ كُلُّ مُخْتَلَفٍ فِيهِ ضَعُفَ الخَلَافُ فِيهِ؛ لِدَلَالَةِ السُّنَّةِ عَلَى تَخْرِيمِهِ .. وَكَذَلِكَ نَصَّ أَحْمُدُ

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٩).

عَلَى الإِنْكَارِ عَلَى مَنْ لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ وَلَا يُقِيمُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، مَعَ وُجُودِ الإِخْتِلَافِ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ)(١). انتهى الإِخْتِلَافِ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ)(١).

# ۸ - العز بن عبد السلام (۷۷۵ - ۲٦٠هـ):

قال في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: (فَمَن أَتَى شيئًا مختلفًا في تحريمه .. لَمْ يَجُز الإنكار عليه؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْخَذ المحَلِّل ضعيفًا تُنْقَض الأحكام بَمِثْله؛ لبطلانه في الشرع، إذْ لا ينقض إلَّا لكونه باطلا، وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقدا لمذهب عطاء؛ فيجب الإنكار عليه) (٢). انتهى

وقال تلميذه الإمام القرافي في كتابه «نفائس الأصول»: (فائدة: كان الشيخ عز الدين يقول: حيث قُلنا بجواز التقليد والانتقال في المذاهب فإنها نقول به فيها لا يُنْقَض فيه قضاء القاضي أحد أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص الذي لا يحتمل التأويل، أو القياس الجلي) (٢). انتهى

# ٩ - الإمام شهاب الدين القرافي (المتوفى ٦٨٤هـ):

قال في كتابه «الذخيرة» في الفقه: (مَن أَتَى شَيْئًا مُخْتَلَفًا فِيهِ .. لَمْ يُنْكُرْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُدْرَكُ الحلِّ ضَعِيفًا يُنْقَضُ الحكْمُ بِمِثْلِهِ ؛ لِبُطْلَانِهِ فِي الشَّرْعِ ؛ كَوَاطِئ أَنْ يَكُونَ مُدْرَكُ الحلِّ الشَّرْعِ ؛ كَوَاطِئ الحَدْمُ المَدْمَا السَّرِية بِالإِبَاحَةِ مُعْتَقِدًا لَذْهَبِ عَطَاءِ وشارب النَّبِيذ مُعْتَقَدًا مَذْهَب أبي حنفية) (١٠).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (ص٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/٩٠١).

<sup>(</sup>٣) نفائس الأصول (٤/ ٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) الذخيرة (١٣/ ٢٠٥).

وقال في كتابه «أنوار البروق في أنواع الفروق»: (المسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا رَأَيْنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مُخْتَلَفًا فِي تَحْرِيمِهِ وَتَحْلِيلِهِ .. لَمْ نُنْكِرْ عَلَيْهِ .. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُدْرَكُ القَوْلِ فَعَلَ شَيْئًا مُخْتَلَفًا فِي تَحْرِيمِهِ وَتَحْلِيلِ .. لَمْ نُنْكِرْ عَلَيْهِ .. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُدْرَكُ القَوْلِ بِالتَّحْلِيلِ ضَعِيفًا جِدًّا يُنْقَضُ قَضَاءُ القَاضِي بِمِثْلِهِ؛ لِبُطْلَانِهِ فِي الشَّرْعِ؛ كَوَاطِئِ التَّيْدِ مُعْتَقِدًا مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةً) (الجارِيَةِ بِالإِبَاحَةِ مُعْتَقِدًا لَذْهَبِ عَطَاءٍ، وَشَارِبِ النَّبِيذِ مُعْتَقِدًا مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةً) (المُ

وعَلَّق عليه مُحَمَّدٌ عَلِيُّ بن حُسَيْنِ (١٢٨٧ - ١٣٦٧هـ) - مُفْتي المالكية بِمَكَّة -في كتابه «تَهْذِيب الفُرُوقِ وَالقَوَاعِدِ السنية فِي الأَسْرَارِ الفِقْهِيَّةِ»، فقال:

(إِنْ كَانَ مَدْرَكُ القَوْلِ بِالتَّحْلِيلِ ضَعِيفًا جِدَّا يُنْقَض قَضَاءُ القَاضِي بِمِثْلِهِ لِبُطْلَانِهِ فِي الشَّرْعِ - كَوَاطِئِ الـجارِيَةِ بِالإِبَاحَةِ مُعْتَقِدًا لَيَذْهَبِ عَطَاءٍ وَشَارِبِ النَّبِيذِ مُعْتَقِدًا لَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةً - أَنْكَرْنَا عَلَيْهِ)(1). انتهى

وقال أبو عبد الله المواق (٨٩٧هـ) في كتابه «التاج والإكليل لمختصر خليل»: (قَالَ القَرَافِيُّ وَعِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: مَن أَتَى شَيْئًا مُخْتَلَفًا فِيهِ.. لَمْ يُنْكُرْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَدْرَكَ المحَلَّلِ ضَعِيفًا يُنْقَضُ الحكُمُ بِمِثْلِهِ؛ لِبُطْلَانِهِ فِي الشَّرْعِ)(٣).

# ١٠ - الإمام شمس الدين ابن مفلح (١٠٧-٣٦٣هـ):

قال في موسوعته الفقهية «الفروع»: (مَسَائِل الإَجْتِهَادِ لَا إِنْكَارَ فِيهَا .. وَفِي كَلَامِ أَحْدَ أَوْ بَعْضِ الأَصْحَابِ مَا يَدُلُّ على أنه إِنْ ضَعُفَ الخلَافُ فِيهَا أُنْكِرَ، وَإِلَّا فَلَا) (٤). انتهى

<sup>(</sup>١) أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ٤٣٧–٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) تَهْذِيبِ الفُرُوقِ وَالقَوَاعِدِ السنية فِي الأَسْرَارِ الفِقْهِيَّةِ (٤/ ٤٤٠)، مطبوع مع أنوار البروق.

<sup>(</sup>٣) التاج والإكليل لمختصر خليل (٤/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) الفروع (٢/ ١٤)، واللفظ فيه: (مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ).

# ١١ - أبو العباس زَرُّوق المالكي (٨٤٦ - ٨٩٩هـ):

قال أبو عبد الله الخرَشِيّ في شرح «مختصر خليل» في الفقه: (قال الشيخ زرُّوق في شرح «الإرشاد»: الفرع الثالث: مَن فعل فِعْلًا مختلفًا في تحريمه .. لَمْ يُنْكَر عليه إلَّا أَنْ يَكُون مدْرَك القول بالتحليل ضعيفًا يُنْقَض قضاء القاضي بمثله)(١). انتهى

قلتُ: وستأتي تصريحات أخرى لأئمة المسلمين في المطلب التالي.

## المطلب الرابع: تنبيه مُهم لكي لا يقع المسلم في سوء الفَّهُم لكلام الأئمة:

هذا الإجماع الذي نقله الإمام الشافعي والإمام ابن تيمية وغيرهم - لا يخالف فيه مُعْتَبَر، فمن قال من الأئمة: (لا ينكر المختلف فيه) تجده يصرح أيضًا بأنهم ينكرون القول الذي يخالف نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا.

فهذا الإمام بدر الدين الزركشي يقول في كتابه «المنثور في القواعد الفقهية»: (الإِنْكَارَ مِن الـمُنْكِرِ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا المحخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ .. وَإِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا خَالَفَ نَصًّا، أَوْ إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا، أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا) (٢). انتهى

وكذلك قال الإمام النووي في شرحه لـ «صحيح مسلم»: (العُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ، أَمَّا الـمخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ .. وَكَذَلِكَ قَالُوا: لَيْسَ لِلْمُفْتِي وَلَا لِلْقَاضِي أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا أَوْ إجماعا أو قياسًا جَلِيًّا) (٣).

وكذلك قال زكريا بن محمد الأنصاري (٨٢٣ - ٩٢٦هـ) في كتابه «أسنى

<sup>(</sup>۱) شرح مختصر خلیل (۳/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ٢٣).

المطالب في شرح روض الطالب»: (وَلَا يُنْكِرُ العَالَم إِلَّا مُجْمَعًا عَلَيْهِ .. لَا مَا اخْتُلِفَ فِيهِ ..، وَاسْتُشْكِلَ عَدَمُ الإِنْكَارِ - إِذَا لَمْ يَرَ الفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ - بِحَدِّنَا لِلْحَنَفِيِّ الْخُلُفَ فِيهِ لِلنَّبِيذِ مَعَ أَنَّ الإِنْكَارَ بِالفِعْلِ أَبْلَغُ مِنْهُ بِالقَوْلِ .. وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ أَدِلَّةَ عَدَمِ بِشُرْبِهِ لِلنَّبِيذِ مَعَ أَنَّ الإِنْكَارَ بِالفِعْلِ أَبْلَغُ مِنْهُ بِالقَوْلِ .. وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ أَدِلَّةً عَدَمِ يَعْرِيمِ النَّبِيذِ وَاهِيَةٌ .. وَإِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا) (١). انتهى

قلتُ: فمن الضلال المبين أنْ يأخذ إنسان عبارة «لا يُنكر المختلف فيه» ويطير بها فرحًا، متجاهلًا تفصيل هؤلاء الأئمة لهذه القاعدة.

# المبحث الرابع

# إجماع علماء المسلمين على أنه يَحْرُم على المفتي الإفتاء بِحُكْم م مرجوح ظَهَر ضَعْفه

قال مفتي مصر في كتابه «الفتاوى العصرية، ص٤٠»: (الإمام الشافعي يرى حلق اللحية من العادات .. فإذن عندما يأتي شخص ويحلق لحيته في هذا العصر، فإنني أقول له: قلّد الإمام الشافعي، نحن دائها نقول إذا رأينا خلافا نقول: قلّد من أجاز). انتهى كلام المفتى.

قلتُ: هذا كذب على الإمام الشافعي (انظر تفصيل ذلك ص١٥،١٥). وهذا المنهج الذي رسمه مفتي مصر يخالف ما اتفق عليه جميع علماء

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ١٨٠).

المسلمين المعتبرين على مدار التاريخ الإسلامي!!

فقد أَجْمَع أَئمة المسلمين على وجوب الإفتاء بالحكم الشرعي الراجح (يعني الذي ظهر أن أدلة الشرع تدل عليه)، وأجمعوا على تحريم الفتوى بِحُكْم مرجوح ظهَر ضَعْفه.

وكُتُب عِلم أصول الفقه طافحة بنقل التصريحات بهذا الإجماع، ولا نَدْري كيف تُجَرَّأ مفتي مصر على مخالفة هذا الإجماع وهو حاصل على دكتوراه في الأصول؟!!

وإليكم بعض تصريحات علماء الإسلام بذلك:

## ١ - الإمام الشافعي (١٥٠ - ٢٠٤هـ) :

نقلنا - فيها سَبَق - كلامه كاملًا في كتابنا هذا (ص١٢٢).

<sup>(</sup>۱) شرح الصدور في تحريم رفع القبور (٦/ ٣٠٨٦-الرسالة رقم: ٩٤)، مطبوع ضمن الفتح الرباني.

٢ - الإمام أبو الوليد الباجي (٤٠٣ - ٤٧٤هـ): سيأتي كلامه مع الإمام ابن الصلاح.

#### ٣ - الحافظ ابن الصلاح (٥٥٧ - ٦٤٣هـ):

قال الحافظ ابن الصلاح (٥٥٧ - ٦٤٣هـ) في كتابه «أدب المفتي والمستفتى»: (واعْلَم أنَّ مَنْ يَكْتَفِي بِأَنْ يَكُونَ فِي فُتْيَاه أَوْ عَمَله مُوَافِقًا لِقَوْلٍ أَوْ وَجْهِ وَالمستَفْتِي»: (واعْلَم أنَّ مَنْ يَكْتَفِي بِأَنْ يَكُونَ فِي فُتْيَاه أَوْ عَمَله مُوَافِقًا لِقَوْلٍ أَوْ وَجْهِ فِي المسألَةِ، وَيَعْمَلُ بِهَا شَاءَ مِن الأَقْوَالِ أو الوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ نَظرٍ فِي التَّرْجِيح، ولا تَقَيَّد به - فَقَدْ جَهِلَ وَحَرَقَ الإِجْمَاع، وَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الَّذِي حَكَى عَنْهُ أَبُو الوليدِ البَاجِيُّ اللهِ البَاجِيُّ اللهِ البَاجِيُّ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "إنَّ الَّذِي لِصَدِيقِي عَلَيَّ إِذَا وَقَعَتْ لَهُ عُكُومَةٌ أَن افْتِيهُ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي تُوَافِقُهُ» .. قال [أبو الوليد الباجي]:: وَهَذَا عِمَا لَا حَلاف بَيْنَ المسْلِمِينَ عَنَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ) (١٠). انتهى خلاف بَيْنَ المسْلِمِينَ عَنَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ) (١٠). انتهى

#### ٣ - الفخر الرازي (٤٤٥ - ٢٠٦٥):

قال في كتابه «المحصول» في أصول الفقه: (القول في الدين بمجرد التشهي باطل بإجماع المسلمين)(٢). انتهى

قلتُ: ومفتي مصر يرى أن الفخر الرازي يُعَدُّ صاحب إحدى أشهر ثلاثة مدارس أصولية كبرى، فقد قال المفتي في كتابه «القياس، ص $V-\Lambda$ »( $^{(7)}$ ): (اعتمدنا في ذلك على أُمهات كتب الأصول، واعتنينا عناية خاصة بمدرسة الإمام الرازي ..

<sup>(</sup>١) أدب المفتي وَالمسْتَفْتِي (ص١٢٥).

<sup>(</sup>Y) المحصول (T/00).

<sup>(</sup>٣) القياس (ص٧-٨)، الناشر: منشورات علاء سرحان- الرسالة، الطبعة: الأولى/٢٠٠٦م.

مع العناية أيضًا بمدرسة الإمام الآمدي وكتابه «الإحكام» وفروعه، ومدرسة التاج السبكي .. وهذه المدارس الثلاثة هي أشهر وأوثق مدارس المتكلمين الأصولية). انتهى كلام المفتي.

# ٤ - الإمام شهاب الدين القَرَافِيُّ (المتوفى: ١٨٤هـ):

قال في كتابه «الإحكام في تمييز الفتاوى عَن الأَحْكَامِ وَتَصَرُّ فَاتِ القَاضِي وَالإِمَامِ»: (الحاكِم إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ أَوْ يُفْتِيَ إِلَّا بِالرَّاجِحِ عِنْدَهُ.. وَالْإِمَامِ»: (الحاكِم إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ أَوْ يُفْتِيَ إِلَّا بِالرَّاجِحِ عِنْدَهُ.. وَأَمَّا اتَّبَاعُ الْهَوَى فِي الحُكْمِ وَالفُتْيَا فَحَرَامٌ إِجْمَاعًا..

أما الحكم أو الفُتيا بها هو مرجوح - فَخِلاف الإجماع)(١). انتهى

# ٥ - الإمام ابن القيم (٦٩١ -٥٧١هـ):

قال في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: (لَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يَعْمَلَ بِمَا يَشَاءُ مِن الأَقْوالِ وَالوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ مِن التَّرْجِيحِ .. بَلْ يَكْتَفِي فِي الْعَمَلِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِ ذَلِكَ قَوْلًا قَالَهُ إِمَامٌ أَوْ وَجْهًا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ فَيَعْمَلُ بِمَا يَشَاءُ مِن الوُجُوهِ وَالأَقْوالِ حَيْثُ رَأَى القَوْلَ وَفْقَ إِرَادَتِهِ وَغَرَضِهِ عَمِلَ بِهِ، فَإِرَادَتُهُ وَغَرَضُهُ الوُجُوهِ وَالأَقْوالِ حَيْثُ رَأَى القَوْلَ وَفْقَ إِرَادَتِهِ وَغَرَضِهِ عَمِلَ بِهِ، فَإِرَادَتُهُ وَغَرَضُهُ هُوَ المعْيَارُ وَبِهَا التَّرْجِيحُ، وَهَذَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الأُمَّةِ .. فَلَا يَجُوزُ العَمَلُ وَالإِفْتَاءُ فِي دِينِ الله بِالتَّشَهِي وَالتَّخَيُّرِ وَمُوافَقَةِ الغَرَضِ فَيَطْلُبُ القَوْلَ الَّذِي يُوافِقُ غَرَضَهُ وَعَرَضِهِ مِنْ يُعَايِيهِ فَيَعْمَلُ بِهِ، وَيَعْكُمُ بِهِ .. وَهَذَا مِن أَفْسَقِ الفُسُوقِ وَأَكْبَرِ وَاللهُ المُسْتَعَانُ) (٢). انتهى الكَبَائِرِ، وَالله المُسْتَعَانُ) (٢). انتهى

<sup>(</sup>١) الإحكام في تمييز الفتاوي (ص٩٢)، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (١١/٤).

وقال الإمام ابن القيم أيضًا: (وَالمَقْصُودُ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ حَرَّمَ القَوْلَ عَلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ .. وَالمَفْتِي يُخْبِرُ عَن الله عَزَّ وَجَلَّ وَعَنْ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَبَرُهُ مُطَابِقًا لِمَا شَرَعَهُ - كَانَ قَائِلًا عَلَيْهِ بِلَا عِلْم)(۱). انتهى

#### ٦ - أبو العباس الونشريسي (٨٣٤ - ٩٩٤هـ):

قال في كتابه «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب»:

(أجاب الفقيه أبو العباس سيدي أحمد بن زكري بها نصه: قد تظافرت نصوص الأثمة من الأصوليين والفروعيين على امتناع الفتيا والقضاء بالقول المرجوح عند المفتي أو القاضي، فيتعين الراجح .. فإن العدول عن الراجح إلى المرجوح إذ ذاك من اتباع الهوى المنهي عنه بالإجماع)(٢). انتهى

وقال أبو العباس الونشريسي أيضًا: (سألني بعض طلبة حاضرة فاس الممحروسة سنة أربع وثهانين وثهانهائة .. ونص سؤاله ..: المقلّد تُعْرَضُ لَهُ الممسألَة في شخصه في دينِهِ أَوْ فِي بَعْضِ مُعَامَلاتِهِ وَقَدْ حَفِظَ مِنْ مَذْهَبِ إِمَامِهِ فِيهَا الممسألَة في شخصه في دينِهِ أَوْ فِي بَعْضِ مُعَامَلاتِهِ وَقَدْ حَفِظَ مِنْ مَذْهَبِ إِمَامِهِ فِيهَا قَوْلَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ .. فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّد غَيْرَ المشْهُورِ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ يُفْتِي بِهِ بِقَصْدِ التَّوْسِعَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ مُسْتَنِدًا فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ وَيَا الله يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى الله يُسِرُ ﴿ وَمَا لَتَوْسِعَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ مُسْتَنِدًا فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ وَيَالِيَّةِ: "إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ" .. وَالأَخْذُ بِالرُّحَصِ مَحَبُّوبٌ وَدِينُ الله يُسُرُ ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] ..

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) المعيار المعرب (١٢/ ٨).

فأجبتُ عنه بها نصه: .. لَيْسَ لِلْمُقَلِّدِ المنتَّسِ إِلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِن المَذَاهِبِ .. فِي المَشْأَلَةِ ذَاتِ القَوْلَيْنِ أَوْ الأَقْوَالِ أَنْ يَتَخَيَّرَ فَيَعْمَلَ أَوْ يُفْتِي أَوْ يَخْكُمَ الْمَشْهُورِ وَالصَّحِيحِ إِنْ كَانَ بِأَيِّهَا شَاءَ قَبْلَ النَّظْرِ فِي التَّرْجِيحِ وَإِعْمَالِ الفِكْرِ فِي تَعْيِينِ المَشْهُورِ وَالصَّحِيحِ إِنْ كَانَ المَقْلِدُ أَهْلًا لِلنَّظْرِ فِي التَّرْجِيحِ .. وَإِنَّمَا الوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي القَوْلَيْنِ .. أَنْ لَا يَعْمَلَ المَقْلِدُ أَهْلًا لِلنَّظْرِ فِي طُرُقِ التَّرْجِيحِ .. وَإِنَّمَا الوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي القَوْلَيْنِ .. أَنْ لَا يَعْمَلَ أَوْ يُفْتِي أَوْ يُعْمِلُ أَوْ يُفْتِي أَوْ يُعْمَلَ أَوْ يُفْتِي اللَّالِيلِ لَهُ عَاضِدٌ .. وَأَمَّا أَنْ يَعْمَلَ أَوْ يُفْتِي أَوْ يُفْتِي أَوْ يُفْتِي أَوْ يُغْتِى أَوْ يُفْتِي أَوْ يُعْمِلُ أَوْ يُفْتِي أَوْ يُعْمَلَ أَوْ يُفْتِي أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يُفْتِي أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يُوْتِي اللَّا يَعْمَلُ أَوْ يُعْمِلُ وَخَوَق صَبِيلَ فَعَلَ فَقَدْ أَيْمَ بِلَا يَزَاعٍ وَجَهِلَ وَخَرَقَ سَبِيلَ وَالصَّحِيحِ فَإِنَّهُ لَا يَكُلُ وَلَا يَجُوزُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَيْمَ بِلَا يَزَاعٍ وَجَهِلَ وَخَرَقَ سَبِيلَ وَالصَّحِيحِ فَإِنَّهُ لَا يَكُلُ وَلَا يَقِيدِ بِالمَشْهُورِ وَلِلْ وَالسَّرِيسِي.

#### ٧ - الإمام الشوكاني (١١٧٣ -١٢٥٠هـ):

قال في كتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»: (المبحث الثاني: فِي وُجُوهِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ المتعَارِضَيْنِ .. وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي المبْحَثِ الأَوَّلِ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ.

وَمَنْ نَظَرَ فِي أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِيهِمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَجَدَهُمْ مُتَّفِقِينَ عَلَى الْمَتِعْمَالِ التَّرْجِيحِ فِي مُتَّفِقِينَ عَلَى الْمَتِعْمَالِ التَّرْجِيحِ فِي مُتَّفِقِينَ عَلَى الْمَتَعْمَالِ التَّرْجِيحِ فِي كُلِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتٍ أَهْلِ الإِسْلَامِ.. الإجماع انعقد على وجوب العمل بالظن)(٢٠).

#### تنبیه مهم:

قد يسأل سائل: وهل مفتي مصر يجهل كل هذه التصريحات بالإجماع؟!!

- (1) المعيار المعرب (١٢/ ٩-٣٢).
- (٢) إرشاد الفحول (ص٤٦٠).

والجواب: إن مفتي مصر على عِلم بهذه الإجماعات؛ لأنه – من سبع سنوات – قد نقل بعضها في كتابه «تعارض الأقيسة، ص٤٣»(١) الطبعة الأولى ٢٠٠٤م – ١٤٢٥هـ!!

فهل المفتي نَسِيَ ما نقل بيده منذ ٧ سنوات؟! أم ان جلوسه في كرسي مفتي السلطان طوال عدة سنوات قد أنساه هذه الحقائق؟! أم انه يتذكرها جيدًا لكنه أغمض عينيه عنها وتجاهلها ورماها وراء ظَهْره لِغَرَض في نَفْسه؟!

نُعيذ مفتي مصر من أنْ يكون ممن قال الله تعالى فيهم: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱلْخَذَ إِلَنْهَهُ مُونِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِمِ وَقَلْبِمِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِمِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

# المبحث الخامس

# كشف كذب ما زعمه المفتي من قاعدة «عند الخلاف نُقلًد مَن أجاز»

قال مفتي مصر في كتابه «الفتاوى العصرية، ص١٠٥»: (عندما نرى العلماء يختلفون في شيء فإننا نقلد مَن أجاز. وهذه قاعدة مقررة في الفقه الإسلامي عبر التاريخ، أنه إذا حدث خِلاف بين الأُمة أو بين العلماء في تقديم شيء مُعَيَّن فإننا نُقَلِّد فيه مَن أجاز). انتهى

<sup>(</sup>١) تعارض الأقيسة (ص٤٣)، الناشر: دار الرسالة، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٤م.

قلتُ: وهذا مِن أَبْشَع الكذب وأَقْبَحه!!

وذلك لأنَّ أئمة المسلمين المعْتَبَرين - في القرون الأُولى - قد أَخْمَعوا على عكس ما زعمه مفتي مصر، ثم تتابع عامَّة أهل العلم على نقل هذا الإجماع طوال التاريخ الإسلامي!!

وسننقل لكم تصريحاتهم في المبحث التالي بعنوان:

(إجماع علماء المسلمين على أنه يَحْرُم على المسلم أنْ يَتَعَمَّد تَتَبُّع القول الأسهل من أقوال العلماء «يَتَتَبَّع الرُّخص»).

وسنكتفي في المبحث المذكور بنقل الإجماع في عشرين تصريحًا لكبار أئمة الإسلام على مدار التاريخ الإسلامي، وذلك لعدم الإطالة، ومَن أراد الاستزادة فسيجد كتب أهل العلم – طوال التاريخ الإسلامي – طافحة بنقل هذا الإجماع.

## المبحث السادس

إجماع علماء المسلمين على أنه يَحْرُم على المسلم أنْ يَتَعَمَّد تَتَبُّع الأسهل من أقوال العلماء «يَتَتَبَع الرُّخَص»، ويَحْرُم العمل بِقَوْلِ مرجوح ظَهَر ضَعْفه

# الإجماع الأول: نقله الإمام الشافعي (١٥٠ - ٢٠٤هـ):

قد ذَكَرنا - فيها سَبَق - كلامه كاملًا في كتابنا هذا (ص١٢٢).

# الإجماع الثاني: نقله الإمام أحمد بن حنبل (١٦٤-٢٤١هـ):

قال الإمام ابن تيمية في «المسودة» في أصول الفقه (مع هامش المحقق

للمخطوط): (إذا جُوِّز للعامي أن يقلد من شاء، فالذي يدل عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له يتتبع الرخص مُطْلَقًا؛ فإنَّ أحمد حَكَى مِثْل ذلك عن السلف، وأَخبَر به راضيًا به؛ فروى عبد الله بن أحمد عن أبيه، قال: سمعت يحيى القطان يقول: لو أنَّ رَجُلًا عمل بكل رخصة؛ بِقَوْل أهل المدينة في السماع - يعنى في الغناء - وبِقَوْل أهل الكوفة في النبيذ، وبِقَوْل أهل مكة في المتْعَة، لكان فاسقًا)(١). انتهى

#### الإجماع الثالث: نقله الإمام ابن عبد البر (٣٦٨ - ٤٦٣هـ):

قال في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»: (قَالَ سُلَيُهَانُ التَّيْمِيُّ: «لَوْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالَم اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ» .. هَذَا إِجْمَاعٌ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَاقًا) (٢).

#### الإجماع الرابع: نقله الإمام ابن حزم (٣٨٤ - ٢٥٤هـ):

قد ذَكَرنا - فيما سَبَق - كلامه كاملًا في كتابنا هذا (ص١٠٧).

## الإجماع الخامس: نقله الإمام أبو الوليد الباجي (٢٠٣ - ٤٧٤هـ):

سيأتي كلامه مع الإمام ابن الصلاح.

#### الإجماع السادس: نقله الإمام الحافظ ابن الصلاح (٥٥٧ - ٦٤٣ هـ):

قال الحافظ ابن الصلاح (٥٥٧ - ٦٤٣هـ) في كتابه «أدب المفتي وَالمستَفْتِي»: (واعْلَم أَنَّ مَنْ يَكْتَفِي بِأَنْ يَكُونَ فِي فُتْيَاه أَوْ عَمَله مُوَافِقًا لِقَوْلٍ أَوْ وَجْهِ فِي المسْأَلَةِ، وَيَعْمَلُ بِهَا شَاءَ مِن الأَقْوَالِ أو الوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي التَّرْجِيحِ، ولا تَقَيَّد به - فَقَدْ جَهِلَ وَخَرَقَ الإِجْمَاعَ، وَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الَّذِي حَكَى عَنْهُ أَبُو الوَلِيدِ البَاحِيُّ

<sup>(</sup>١) المسودة (ص١٨٥) مع هامش المحقق، مطبعة المدني، تحقيق: محمد محيى الدين.

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩١).

الم الكِيُّ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الَّذِي لِصَدِيقِي عَلَيَّ إِذَا وَقَعَتْ لَهُ حُكُومَةٌ أَن أَفْتِيهُ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي تُوَافِقُهُ» .. قال [أبو الوليد الباجي]: وَهَذَا مِمَّا لَا خُكُومَةٌ أَن أَفْتِيهُ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي تُوَافِقُهُ» .. قال [أبو الوليد الباجي]: وَهَذَا مِمَّا لَا خُكُومَةٌ أَن أَنْهُ لَا يَجُونُ) (١). انتهى خلاف بَيْنَ المسْلِمِينَ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا يَجُونُ) (١). انتهى

## الإجماع السابع: نقله الفخر الرازي (٥٤٤ - ٢٠٦هـ):

قال في كتابه «المحصول» في أصول الفقه: (إجماع الصحابة على العمل بالترجيح)(٢). انتهى

وقال أيضًا: (القول في الدين بمجرد التشهي باطل بإجماع المسلمين .. لأن الأُمة مُجْمِعَة على أنه لا يجوز العمل بالأضعف عند وجود الأقوى؛ فيَكُون مخالفه مُخْطِئًا). انتهى كلام الرازي.

قلتُ: ومفتي مصر يرى أن الفخر الرازي يُعَدُّ صاحب إحدى أشهر ثلاثة مدارس أصولية كبرى، فقد قال المفتي في كتابه «القياس، صV-A»: (اعتمدنا في ذلك على أُمهات كتب الأصول، واعتنينا عناية خاصة بمدرسة الإمام الرازي .. مع العناية أيضًا بمدرسة الإمام الآمدي .. ومدرسة التاج السبكي .. وهذه المدارس الثلاثة هي أشهر وأوثق مدارس المتكلمين الأصولية). انتهى كلام المفتي.

#### الإجماع الثَّامن: نقله أبو الحسن الآمدي (٥٥١-٦٣١هـ):

قال في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: (وَأَمَّا أَنَّ العَمَلَ بِالدَّلِيلِ الرَّاجِحِ

<sup>(</sup>١) أدب المفتى وَالمسْتَفْتِي (ص١٢٥).

<sup>(</sup>Y) المحصول (٥/ ٩٢٥).

وَاجِبٌ فَيَدُلُ عَلَيْهِ مَا نُقِلَ وَعُلِمَ مِن إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ فِي الوَقَائِعِ المختَلِفَةِ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الرَّاجِحِ مِنَ الظَّنَيْنِ .. وَمَنْ فَتَشَ عَن أَحْوَالِهِمْ وَنَظَرَ فِي وَقَائِعِ الْجَبَهَادَاتِهِمْ عَلِمَ عَلْمً لَا يَشُوبُهُ رَيْبٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يُوجِبُونَ العَمَلَ بِالرَّاجِحِ مِنَ الظَّنَيْنِ دُونَ أَضْعَفِهِمَا) (١). انتهى

قلتُ: ومفتي مصر يرى أن أبا الحسن الآمدي يُعَدُّ صاحب إحدى أشهر ثلاثة مدارس أصولية كبرى، وقد نقلنا كلام المفتي في ذلك.

## الإجماع التاسع: نقله الحسين بن رشيق (المتوفى ٣٣٣هـ):

قال في كتابه «لباب المحصول في علم الأصول»: (وجوب الترجيح واتِّباع الأرجح .. ودليل ذلك إجماع الصحابة على طلب الأرجح والأوقع في النَّفْس في الرواية، ومَن تَتَبَّع وقائعهم ألفَى من ذلك ما يحصل له الثقة واليقين)(٢). انتهى

## الإجماع العاشر: نقله الإمام ابن تيمية (٦٦١-٧٢٨ه):

قال في «مجموع الفتاوى»: (فَهَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ وَالسُّنَةُ مِن الحَبَرِ وَالأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَجَبَ اتِّبَاعُهُ، وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى مَنْ خَالَفَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، وَلَمْ يَجُزْ اتِّبَاعُ أَحَدِ فِي خِلَافِ ذَلِكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ، وَلَمْ يَجُزْ اتِّبَاعُ أَحَدِ فِي خِلَافِ ذَلِكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ كَمَا ذَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الأُمَّةِ مِن اتِّبَاعِ الرَّسُولِ وَطَاعَتِهِ)(١). انتهى

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) لباب المحصول (٢/ ٧٤٢).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۳۸۳).

وقال الإمام ابن تيمية أيضًا: (وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَدِ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ حُكْمُ الله وَرَسُولِهِ فِي أَمْرٍ أَلَّا يَعْدِلَ عَنْهُ وَلَا يَتَبع أَحَدًا فِي مُخَالَفَةِ الله وَرَسُولِهِ؛ فَإِنَّ الله فَرَضَ طَاعَة رَسُولِهِ ﷺ عَلَى كُلِّ أَحَدِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا يَحْبُونَ اللهَ فَالَّبِعُونِي يَسُلِمُوا يَسَلِمُ وَاللهَ وَاللهَ عَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَالَّبِعُونِي يَكُمُ اللهُ وَيَعْوِلِهِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَسُولُهُ وَلَسُولُهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَتَحْلِيلُ مَا حَلَلهُ الله وَرَسُولُهُ وَعَمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَحْلِيلُ مَا حَلَّلهُ الله وَرَسُولُهُ وَتَحْلِيلُ مَا حَلَّلهُ الله وَرَسُولُهُ وَعَذَيلُ مَا حَلَّهُ الله وَرَسُولُهُ وَعَمْ الله وَرَسُولُهُ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ وَالْحِبٌ وَالْحِبٌ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ وَالْحَرَّ مَا وَالْحِبُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ وَالْمَامُ أَحْدِ فِي كُلِّ حَلِيهُ الله وَرَسُولُهُ وَ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ وَالْحَرَّ فَلَانِيَةً وَالْحَبُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ وَالْمَامُ وَالْحَبُ الله وَرَسُولُهُ وَ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحِدٍ فِي كُلِّ حَالٍ وَالْمِنْ وَعَلانِيَةً وَالْحَبُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ اللهُ وَالْحِبُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ اللهُ وَالْحِبُ عَلَى كُلُ أَحْدِ فِي كُلِّ حَالٍ وَاللهِ وَالْحَالُ وَالْمَالِ وَعَلَائِيةً وَالْحَالَ اللهُ وَالْمَاعِلُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ وَالْحَالِ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُولُولُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَمُولُولُ وَلَمُ اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ اللهُ وَلَمُولُولُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا ا

#### الإجماع الحادي عشر: نقله الإمام ابن القيم (٦٩١ -٧٥١):

قال في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: (لَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يَعْمَلَ بِمَا يَشَاءُ مِن الأَقْوَالِ وَالوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ مِن التَّرْجِيح)(٢).

ثم قال الإمام ابن القيم مُنْكِرًا على مَنْ يَتَنَبَّع أقوال الإباحة: (يَكْتَفِي فِي الْعَمَلِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِ ذَلِكَ قَوْلًا قَالَهُ إِمَامٌ أَوْ وَجْهًا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ، فَيَعْمَلُ بِهَا يَشَاءُ مِن الوُجُوهِ وَالأَقْوَالِ حَيْثُ رَأَى القَوْلَ وَفْقَ إِرَادَتِهِ وَغَرَضِهِ عَمِلَ بِهِ، فَإِرَادَتُهُ وَغَرَضُهُ الوُجُوهِ وَالأَقْوَالِ حَيْثُ رَأَى القَوْلَ وَفْقَ إِرَادَتِهِ وَغَرَضِهِ عَمِلَ بِهِ، فَإِرَادَتُهُ وَغَرَضُهُ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۰/۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (٤/ ٢١١).

# هُوَ المعْيَارُ، وَبِهَا التَّرْجِيحُ، وَهَذَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الأُمَّةِ)(١). انتهى

## الإجماع الثاني عشر: نقله الإمام شمس الدين ابن مفلح (٧٠٨-٣٦٧هـ):

نقل في كتابه «أصول الفقه» كلام ابن عبد البر في الإجماع، ولم يُنْكره، فقال:

(ولا يجوز للعامي تَتَبُّع الرُّخص، وذَكَره ابن عبد البر إجماعًا، ويفسق عند أحمد وابن القطان وغيرهما)(٢). انتهى

## الإجماع الثالث عشر: نقله الإمام بدر الدين الزركشي (٧٤٥ –٧٩٤هـ):

قال في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه: (إذَا تَحَقَّقَ التَّرْجِيحُ، وَجَبَ العَمَلُ بِالرَّاجِحِ وَإِهْمَالُ الآخرِ، لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى العَمَلِ بِمَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُمْ مِن الأَخْبَارِ)(٢). انتهى

# الإجماع الرابع عشر: نقله برهان الدين ابن فرحون المالكي (المتوفى ٧٩٩ هـ):

فَقَدْ نقل الإجماع الذي ذكره الإمام أبو الوليد الباجي والحافظ ابن الصلاح وأقرَّهما، فقال في كتابه «تَبْصِرَة الحكَّامِ فِي أُصُولِ الأَقْضِيَةِ وَمَنَاهِجِ الأَحْكَامِ»:

(فَإِنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى المشْهُورِ مِن الرِّوَايَتَيْنِ أَوْ القَوْلَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ التَّشَهِّي وَالحَكْمُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظْرِ فِي التَّرْجِيحِ، فَقَدْ قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ فِي كِتَابِ «المفْتِي وَالمسْتَفْتِي»: اعْلَمْ بِأَنَّ مَنْ يَكْتَفِي بِأَنْ يَكُونَ فَتْيَاهُ أَوْ عَمَلُهُ مُوَافِقًا لِقَوْلٍ أَوْ

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>۲) أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٦٣ – ١٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٤/ ٢٥).

وَجْهِ فِي المَسْأَلَةِ وَيَعْمَلُ بِهَا شَاءَ مِن الأَقْوَالِ وَالوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي التَّرْجِيحِ فَقَدْ جَهِلَ وَخَرَقَ الإِجْمَاعَ .. قَالَ البَاجِيُّ: وَهَذَا عِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمَسْلِمِينَ - عِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الإِجْمَاعِ - أَنَّهُ لَا يَجُونُ (١). انتهى

#### الإجماع الخامس عشر: نقله الإمام علاء الدين المرداوي (٨١٧ - ٨٨٥هـ):

قال في كتابه «التحبير شرح التحرير في أصول الفقه»: (إِذا تَرَجَّح، وَجب العَمَل بِهِ، لَلْإِجْمَاعِ على وجوب العَمَل بالراجح)(٢). انتهى

وقال الإمام المرداوي أيضًا: (التَّرْجِيح: تَقْوِيَة إِحْدَى الأمارتين على الأُخْرَى بِدَلِيل؛ فَيعْلَم الأَقْوَى، فَيعْمل بِهِ ..، قَالَ الطوفي: .. العَمَل بالأرجح مُتَعَيِّن عَقْلًا وَشرعًا، وَقد عملت الصَّحَابَة بالترجيح مُجْمِعِينَ عَلَيْهِ) (٣). انتهى

وقال الإمام الـمرداوي أيضًا: (يحرم على العَاميّ تَتَبُّع الرُّخص، وَهُوَ: أَنه كلما وجد رخصَة فِي مَذْهَب عمل بهَا .. بل هَذِه الفعلة زندقة من فاعلها ..

وَمِمًّا يُحْكَى أَنَّ بعض النَّاس تَتَبَّع رُخَص المذَاهب وأقوال العلمَاء وَجَمعهَا فِي كتاب، وَذهب بهَا إِلَى بعض الحلفَاء، فعرضها على بعض العلمَاء الأَعْيَان، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: «يَا أَمِير المؤمنينَ، هَذِه زندقة فِي الدِّين، وَلَا يَقُول بِمَجْمُوع ذَلِك أحد من المسلمين»)(٤). انتهى

<sup>(</sup>١) تَبْصِرَةَ الحكَّامِ فِي أُصُولِ الأَقْضِيةِ وَمَنَاهِجِ الأَحْكَامِ (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) التحبير شرح التحرير (٨/ ١٤١٤-٤١٤٢).

<sup>(</sup>٤) التحبير شرح التحرير (٨/ ٤٠٩٠).

#### الإجماع السادس عشر: نقله ابن حجر الهيتمي (٩٠٩ - ٩٧٤هـ):

قال ابن حجر الهيتمي في كتابه «تحفة المحتاج»: ((يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّقْلِيدِ ..

في «الرَّوْضَةِ»: «لَيْسَ لِمُفْتٍ وَعَامِلٍ عَلَى مَذْهَبِنَا فِي مَسْأَلَةٍ ذَاتِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ أَنْ يَعْتَمِدَ أَحَدَهُمَا بِلَا نَظْرِ فِيهِ .. بَلْ يَبْحَثُ عَنَ أَرْجَحِهِمَا ..». وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيهِ أَنْ يَعْتَمِدَ أَحَدَهُمَا بِلَا نَظْرِ فِيهِ .. بَلْ يَبْحَثُ عَنَ أَرْجَحِهِمَا ..». وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَتَتَبَّعَ الرُّخَصَ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبِ بِالأَسْهَلِ الْإِجْمَاعَ ..، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَتَتَبَعَ الرُّخَصَ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبِ بِالأَسْهَلِ مِنْ عُنُقِهِ حِينَفِذٍ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الأَوْجَهُ أَنَّهُ يُفَسَّقُ بِهِ .. مِنْ عُنُقِهِ حِينَفِذٍ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الأَوْجَهُ أَنَّهُ يُفَسَّقُ بِهِ .. نَقَل ابْنِ حَزْمِ الإِجْمَاعَ) (١). انتهى

ثم قال ابن حجر الهيتمي وهو يُحَذِّر من الاغترار بِمَن أخطأ – في القرن التاسع الهجري – وخالف هذا الإجماع: (وَهُوَ خِلَافُ الإجْمَاعِ أَيْضًا، فَتَفَطَّنْ لَهُ، وَلَا تَغْتَرَّ بِمَن أَخَذَ بِكَلَامِهِ هَذَا المخالِف لِلْإِجْمَاعِ) (٢). انتهى

#### الإجماع السابع عشر: نقله أبو العباس الونشريسي (٨٧٤ - ٨٩١هـ):

قال في كتابه «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب»: (لَيْسَ لِلْمُقَلِّدِ المنتَسِبِ إِلَى مَذْهَبِ مَالِكِ أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِن المَدَاهِبِ .. فِي المسْأَلَةِ ذَاتِ القَوْلَيْنِ أَوْ الأَقْوَالِ أَنْ يَتَخَيَّرَ فَيَعْمَلَ أَوْ يُفْتِي أَوْ يَحْكُمَ المَدَاهِبِ .. فِي المسْأَلَةِ ذَاتِ القَوْلَيْنِ أَوْ الأَقْوَالِ أَنْ يَتَخَيَّرَ فَيَعْمَلَ أَوْ يُفْتِي أَوْ يَحْكُمَ المَدْاهِبِ .. فِي المسْأَلَةِ فَاتِ القَوْلِيْنِ أَوْ الأَقْوَالِ أَنْ يَتَخَيَّرَ فَيعْمَلَ أَوْ يُفْتِي أَوْ يَحْكُم بَى التَّرْجِيحِ وَإِعْمَالِ الفِكْرِ فِي تَعْيِينِ المشْهُورِ وَالصَّحِيحِ .. وَأَمَّا أَنْ يَعْمَلَ أَوْ يُغْتِي أَوْ يَعْمَلَ أَوْ يُخْمَم بِما شَاء مِن الأَقْوَالِ وَالوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرِ فِي التَّرْجِيحِ وَلَا أَنْ يَعْمَلَ أَوْ يُغْتَى أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يُعْمَلُ أَوْ يُعْمَلَ أَوْ يُعْمَلَ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يُعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يُعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يُعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يُعْمَلُ أَوْ يُعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ فَعَلَ فَقَدْ أَثِمَ بِلا نِزَاعٍ وَجَهلَ تَقْيِيدِ بِالمَشْهُورِ وَالصَّحِيحِ فَإِنَّهُ لَا يَجُونُ وَلَا يَجُوزُ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَثِمَ بِلا نِزَاعٍ وَجَهلَ تَقْيِيدِ بِالمَشْهُورِ وَالصَّحِيحِ فَإِنَّهُ لَا يَكُلُ وَلَا يَجُوزُ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَثِمَ بِلَا يَزَاعٍ وَجَهلَ

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١١/ ١١١-١١٢).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (١١/ ١١٢).

وَخَرَقَ سَبِيلَ الإِجْمَاعِ ..، المقلِّد بَعْدَ اطَّلَاعِهِ عَلَى الرَّاجِحِ أَوْ الأَرْجَحِ من قولي إمامه أو أقواله لا يجوز له تقليد المرجوح لا باعتبار نفسه ولا باعتبار حمل غيره عليه لأن العمل بالراجح أو الأرجح وَاجِبٌ)(١). انتهى

ثم قام أبو العباس الونشريسي ببيان أنَّ أي أحد سيخالف هذا الإجماع فلن يُعْتَد بقوله، وسيكون قوله مُهْمَلًا، فقال:

(وَأَيَّا مَا كَانَ فَهُوَ إِحْدَاثُ قَوْلٍ بَعْدَ تَقَدُّمِ الإِجْمَاعِ؛ فَيَكُونُ بَاطِلًا؛ لِتَضَمُّنِهِ تَخْطِئَةَ الأُمَّةِ، وَتَخْطِئَتُهَا مُمْتَنِعَةٌ – عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي أُصُولِ الفِقْهِ)(٢). انتهى

# الإجماع الثامن عشر: نقله شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني (ت: ١١٨٨هـ):

قال في كتابه «لوامع الأنوار البهية»: (يَحْرُمُ عَلَى العَامِّيِّ الَّذِي لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ تَتَبُّعُ الرُّحَصِ فِي التَّقْلِيدِ .. وَهُوَ أَنَّهُ كُلَّمَا وَجَدَ رُخْصَةً فِي مَذْهَبٍ عَمِلَ بِهَا .. قَالَ عُلَمَاوُنَا: وَيُفَسَّقُ بِذَلِكَ لِآنَهُ لَا يَقُولُ بِإِبَاحَةِ جَمِيعِ الرُّخَصِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ المسْلِمِينَ .. قَالَ وَيُفَسَّقُ بِذَلِكَ لِآنَهُ لَا يَقُولُ بِإِبَاحَةِ جَمِيعِ الرُّخَصِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ المسْلِمِينَ .. قَالَ الرِّمَامُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: لَا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ إِجْمَاعًا) (١٣). انتهى

### الإجماع التاسع عشر: نقله الإمام الشوكاني (١١٧٣-١٢٥٠هـ):

قال في كتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»: (إجماع الصحابة على العمل بالترجيح)(٤). انتهى

وقال أيضًا: (وَمَنْ نَظَرَ فِي أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ -

<sup>(</sup>١) المعيار المعرب (١٢/ ٩-٣٢).

<sup>(</sup>٢) المعيار المعرب (١٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) لوامع الأنوار البهية (٢/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) إرشاد الفحول (ص٥٦٥).

وَجَدَهُمْ مُتَّفِقِينَ عَلَى الْعَمَلِ بِالرَّاجِحِ وَتَرْكِ الْمرْجُوحِ، .. بِالإِجْمَاعِ عَلَى اسْتِعْمَالِ التَّرْجِيحِ فِي كُلِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ أَهْلِ الإِسْلَام)(١).

الإجماع العشرون: نقله العلامة عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي (المتوفى

قال في كتابه «نشر البنود على مراقي السعود» في أصول الفقه: (القول الصحيح الذي وقع عليه الإجماع هو وجوب الأخذ - أي العمل - بالدليل الراجح .. سواء كان قَطْعِيًّا .. أَمْ ظُنَيًّا) (٢). انتهى

#### خاتمة:

نختم هذا المبحث بثلاث نقولات مهمة لكل مسلم:

١ – قال الإمام ابن الصلاح في كتابه «أدب المفتي والمستفتي»: (لو جاز له البّاع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رُخص المذاهب مُتّبِعًا هواه، ومُتَخَيِّرًا بين التحريم والتجويز، وفي ذلك انحلال ربقة التكليف..

ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وَجَد عليه أباه) (٢). انتهى

٢ - وقال العَلَّامة أبو العباس الونشريسي ( ٨٣٤ - ١٩٩٤) في كتابه «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب»:

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول (ص٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) نشر البنود (٢/٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) أدب المفتي والمستفتي (١٦٢)، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب، تحقيق: د. موفق عبد الله، الطبعة: الأولى – ١٤٠٧هـ.

(سألني بعض طلبة حاضرة فاس المحروسة سنة أربع وثمانين وثمانيائة .. ونص سؤاله .. : المقلّد تُعْرَضُ لَهُ المسْأَلَةُ في شخصه فِي دِينِهِ أَوْ فِي بَعْضِ مُعَامَلَاتِهِ وَقَدْ حَفِظَ مِنْ مَذْهَبِ إِمَامِهِ فِيهَا قَوْلَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ .. فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقلّدَ غَيْرَ المَشْهُورِ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ يُفْتِي بِهِ بِقَصْدِ التَّوْسِعَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ مُسْتَنِدًا فِي ذَلِكَ المَشْهُورِ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ يُفْتِي بِهِ بِقَصْدِ التَّوْسِعَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ مُسْتَنِدًا فِي ذَلِكَ المَشْهُورِ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ يُفْتِي بِهِ بِقَصْدِ التَّوْسِعَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ مُسْتَنِدًا فِي ذَلِكَ المَشْهُورِ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ يُغْتِي بِهِ بِقَصْدِ التَّوْسِعَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ مُسْتَنِدًا فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْحَةً (إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ » .. وَالأَخْذُ بِالرُّخَصِ عَبُوبٌ وَدِينُ الله يُسْرُ ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْحُرٌ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: بِالرُّخَصِ عَبُوبٌ وَدِينُ الله يُسْرُ ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْحُرٌ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: اللهُ يُسْرُ

فأجبت عنه بها نصه: .. أمَّا قُوْلُكُمْ: «وَالأَخْذُ بِالرُّخَصِ مَحَبُّوبٌ، وَدِينُ الله يُسْرٌ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْنا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» فَجَوَابُهُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي الرُّخَصِ المعْهُودَةِ العَامَّةِ؛ كَالقَصْرِ فِي السَّفَرِ وَلَيْلَةِ المطرِ، وَالمِسْحِ عَلَى الحَفَيْنِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.

وَأُمَّا تَتَبُّعُ أَخَفِّ المذَاهِبِ وَأَوْفَقِهَا لِطَبْعِ الصَّائِرِ إِلَيْهَا وَالذَّاهِبِ فَمِمَّا لَا يَجُوزُ...

وَلِمِتَذَا الْمَعْنَى قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: «لَا يَجُوزُ للمفتي وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَسَاهَلَ وَلا يَتُكَاسَكَ بِالشّبَهِ طَلَبًا لِلرُّخَص عَلَى مَنْ يَرُومُ نفعه .. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ هَانَ عَلَيْهِ يَتُكَاسَكَ بِالشّبَهِ طَلَبًا لِلرُّخَص عَلَى مَنْ يَرُومُ نفعه .. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ هَانَ عَلَيْهِ وَيُنّهُ، وَنَسْأَلُ الله تَعَالَى العَفْوَ وَالعَافِيَةً) (١٠). انتهى كلام الونشريسي.

٣ - ننصح بإعادة قراءة كلام الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات» في بيال أصول الشريعة والذي نقلنا بَعْضه في كتابنا هذا (ص١١٠).

<sup>(</sup>١) المعيار المعرب (١٢/ ٩-٣٢). وهو في (أدب المفتي والمستفتي، ص١١١) لابن الصلاح.

# المبحث السابع

# الإجماع السكوتي والآثار الصحيحة عن أنَّمة القرون الثلاثة الإجماع اللهُولَى في تحريم تَتَبُّع الرُّخُص

لقد نقلنا بالأسانيد الصحيحة عن التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين ومَن بَعْدهم ما يؤكد تحريم تَتَبُع الرخص، مما يؤكد صحة الإجماع الذي نقله أهل العلم.

فهل يستطيع المفتي أن ينقل لنا إسنادًا واحدًا صحيحًا عن أحد من أهل العلم في القرون الأولى يُصرح بعكس ذلك؟!!!

هیهات هیهات!!

وهذه الآثار صحيحة ثابتة عن هؤلاء الأئمة:

١ - سُلَيُهَانُ بنُ طَرْخَانَ أَبُو المعْتَمِرِ التَّيْمِيُّ (٤٦-١٤٣هـ): من التابعين المعاصرين لأصحاب النبي علية.

٢ - الإمام أبو عمرو الأوزاعي (٨٨-٨٨ هـ): من كبار أتباع التابعين.

٣ - الإمام مالك بن أنس (٩٣ - ١٧٩ هـ): من كبار أتباع التابعين.

٤ - الإمام الليث بن سعد (٩٤ - ١٧٥ هـ): من كبار أتباع التابعين.

٥ - الإمام معمر بن راشد (٩٦-١٥٤هـ) من كبار أتباع التابعين.

٦ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ (١٠٠-١٦٢هـ) من أتباع التابعين.

٧ - الإمام يَحْيَى بنُ سَعِيْدِ القَطَّانُ (١٢٠ -١٩٨هـ): من أتباع التابعين.

٨ - الإمام الشافعي (١٥٠ - ٢٠٤٥): من أتباع التابعين.

٩ - الإمام أحمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١هـ) معاصِر لأتباع التابعين.

١٠ - إِسْمَاعِيل بْن إِسْحَاقَ القَاضِي (١٩٩ -٢٨٢هـ): معاصِر لأتباع التابعين.

ونلاحظ أنَّ كل هؤلاء الأئمة جَمَعَهم عصر واحد: سُلَيُّمانُ التَّيْمِيُّ (٤٦- ١٤هـ)، الأوزاعي (٨٨- ١٥٨هـ)، مالك (٩٣- ١٧٩هـ)، الليث (٩٤- ١٧٥هـ)، معمر بن راشد (٩٦- ١٥٤هـ)، إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ (١٠٠- ١٦٢هـ)، يَحْيَى القَطَّانُ (١٠٠- ١٩٨هـ). ولا يُعْلَم لهم مخالف في عصرهم؛ وبذلك يَتَحَقَّق الإجماع.

وفيها يلي ننقل لكم تصريحات كل هؤلاء الأثمة بالأسانيد القوية.

# ١ - سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ (٤٦-١٤٣هـ):

قال الإمام ابن عبد البر (٣٦٨ - ٣٦٨هـ) في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»: (أُخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ (١)، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ (٢)، حدثنا

<sup>(</sup>١) قال الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء، ١٧/ ٨٤): (عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سُفْيَانَ .. الثَّقَّةُ).

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء، ١٥/ ٤٧٢-٤٧٣): (قَاسمُ بنُ أَصْبَغَ .. الإِمَامُ، الحفظ .. انْتَهَى إِلَيْهِ عُلُو الإِسْنَاد بِالأَنْدَلُسِ مَعَ الحفظ وَالإِثْقَان).

<sup>(</sup>٣) قال الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد، ١٦٢/٤): (أَحْمَد بْن أَبِي خيثمة زهير.. كَانَ ثِقَةً).

الغِلَابِيُّ (١)، حدثنا خَالِدُ بْنُ الحارِثِ (٢) قَالَ: قَالَ سُلَيُهَانُ التَّيْمِيُّ (٣): «لَوْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالَم - اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ». وَذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ .. خَالِدُ بْنُ الحارِثِ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالَم اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ». قَالَ: قَالَ لِي سُلَيُهَانُ التَّيْمِيُّ: «إِن أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالَم اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ». هَذَا إِجْمَاعٌ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا) (١). انتهى كلام الإمام ابن عبد البر.

قلتُ: الإسناد صحيح، وهو من التابعين الذين سمعوا أصحاب الرسول ﷺ.

#### ٢ - الإمام أبو عمرو الأوزاعي (٨٨-١٥٨هـ):

قال الإمام ابن تيمية في كتابه «الاستقامة»: (كانَ الأَوْزَاعِيّ يَقُول: «مَن أَخذ

وقال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل، ص١٨٨»: (سليهان بن طرخان التيمي أحد حفاظ التابعين). وقال الإمام ابن حبان في كتابه «مشاهير علماء الأمصار، ص٩٣»: (سليهان التيمى .. كان من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة وإتقانا وحفظا، ممن كان يذب عن السنن ويقوى من انتحلها).

(٤) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>١) قال الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد، ٣٢٨/١٢): (غسان بن المفضل أبو معاوية الغلابي البصري سكن بغداد .. عن أبي الحسن الدارقطني قال: .. الغلابي بصرى ثقة).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء، ١٢٦/٩-١٢٨): (خَالِدُ بنُ الحارِثِ بنِ عُبَيْدِ .. كَانَ مِن أُوعِيَةِ الْعِلْمِ .. مَلِيحَ الإِثْقَانِ .. وَرَوَى الأَثْرَمُ عَن أُحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: إِلَيْهِ المنتَهَى فِي التَّبُتُ بِالبَصْرَةِ .. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ثِقَةٌ، ثَبْتُ).

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء، ٦/ ١٩٥-): (سُلَيُهَانُ بنُ طَرْخَانَ أَبُو المعْتَمِرِ التَّيْمِيُّ الإِمَامُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ .. رَوَى عَن أنسِ بنِ مَالِكٍ .. وَكَانَ مُقَدَّمًا فِي العِلْمِ وَالعَمَلِ .. قَالَ أَخْدُ بنُ حَنْبَلِ: هُوَ ثِقَةٌ ..، قَالَ العِجْلِيُّ: ثِقَةٌ، مِنْ حِيَادٍ أَهْلِ البَصْرَةِ).

بِقَوْل أهل الكُوفَة فِي النَّبِيذ، وَبِقَوْل أهل مَكَّة فِي المتْعَة وَالصرْف، وبِقَوْل أهل المُدينَة فِي الغناء .. فَقَدْ جَمَعَ الشَّرِ كُله»، أو كلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ)(١). انتهى

وقال الإمام البيهقي في كتابه «السنن الكبرى»: (عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ الله .. أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا زَلَّةَ العَالَم، وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ» .. وَفِي مِثْلِ هَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله الله ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا زَلَّةَ العَالَم، وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ» .. وَفِي مِثْلِ هَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله الحافظُ (٢)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ (٣) يَقُولُ: سَمِعْتُ العَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ شَعَيْبِ بْنِ شَابُورَ (٥) يَقُولُ: سَمِعْتُ العَبَّاسَ بْنَ الوَلِيدِ (٤) يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ (٥) يَقُولُ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: «مَن أَخَذَ بِنَوَادِرِ العُلَمَاءِ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ».

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله الحافِظُ .. الأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: «يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ مَكَّةَ: المتْعَةُ، وَالصَّرْفُ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ المدِينَةِ: السَّمَاعُ، وَإِثْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ .. وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ المدِينَةِ: السَّمَاعُ، وَإِثْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ .. وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الكُوفَةِ: النَّبِيذُ) (1).

<sup>(</sup>١) الاستقامة (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) هو المحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله؛ الإمام الثقة، صاحب «المستدرك على الصحيحين». انظر: تاريخ بغداد (٥/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) إمام ثقة. ترجمته في (سير أعلام النبلاء، ١٥/ ٥٢) للإمام الذهبي، وفي كُتب الرجال الأخرى.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء، ١٢/ ٤٧١): (الإِمَامُ الحجَّةُ المقْرِئُ .. العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ). وقال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب، ص٤٩٢»: (العباس بن الوليد بن مَزْيَد .. صدوق عابد).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب، ص٤٨٣»: (محمد بن شعيب بن شابور .. صدوق صحيح الكتاب).

<sup>(</sup>٦) السنن الكيرى (١٠/ ٢١١).

قَوْل الأوزاعي: «مَن أَخَذَ بِنَوَادِرِ العُلَمَاءِ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ» إسناده صحيح، و«النوادر» يقصد بها زَلَّات العلماء حين يفتون العوام بِرُخْصَة (بإباحة) تخالف النصوص الشرعية الصحيحة؛ كَمَن أباح إتيان النساء في الدبر، وأباح شرب النبيذ.

#### ٣ - الإمام مالك بن أنس (٩٣ - ١٧٩هـ):

ذكرناه في كتابنا هذا (ص١٠٦).

#### ٤ - الإمام الليث بن سعد (٩٤-١٧٥هـ):

ذكرناه مع الإمام مالك بن أنس في كتابنا هذا (ص١٠٦).

#### ٥ - الإمام معمر بن راشد (٩٦ -١٥٤هـ):

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «التلخيص الحبير»: (رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ المدِينَةِ فِي اسْتِيَاعِ الغِنَاءِ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي مَعْمَرٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ المُدينَةِ فِي اسْتِيَاعِ الغِنَاءِ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، وبِقَوْلِ أَهْلِ الكُوفَةِ فِي المسْكِرِ - كَانَ شَرَّ عِبَادِ اللهُ) (١).

قلتُ: هذا إسناد صحيح، معمر بن راشد أحد شيوخ الإمام عبد الرزاق الصنعاني. وأخرجه الإمام أبو بكر الخلال (المتوفى ٣١١هـ) في كتابه «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بإسناده إلى معمر.

<sup>(</sup>١) التلخيص الحبير (٣/ ١٨٧). وقال الإمام الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء، ٧/ ٥»: (مَعْمَرُ بنُ رَاشِدٍ .. الإِمَامُ، الحافِظُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ .. كَانَ مِن أَوْعِيَةِ العِلْمِ).

وقال الذهبي أيضًا في كتابه «تذكرة الحفاظ، ١/ ١٩٠»: (معمر بن راشد الإمام الحجة).

## ٦ - إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَدْهَمَ (١٠٠-١٦٢هـ):

قال أبو بكر الخلال (المتوفى: ٣١١هـ) في كتابه «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (١): (أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ (٢)، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ عُثْهَانَ (٢)، حَدَّثَنَا ابنُ مِمْيَر (١)، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ (٥)، قَالَ: «مَنْ حَمَلَ شَاذَ العُلَهَاءِ حَمَلَ شَرَّا كَبِيرًا»).

## ٧ - الإمام يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ (١٢٠ -١٩٨هـ):

قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: (سَمِعت أبي يَقُول: سَمِعت يحيى بن سعيد القطَّان يَقُول: «لَو أنَّ رَجُلًا عمل بِكُل رُخصَة؛ بِقَول أهل الكُوفَة فِي النَّبِيذ،

وقال العلامة المعلمي في كتابه «التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل، ١/ ٤٣٩» طبعة المكتب الإسلامي - ١٤٠٦هـ: (حرب بن إسهاعيل .. من ثقات أصحاب أحمد، لم يتكلم فيه أحد). وانظر: الجرح والتعديل (٣/ ٢٥٣).

- (٣) قال الإمام الذهبي في «الكاشف، ٢/ ٣٧١»: (يحيى بن عثمان بن سعيد .. ثقة عابد).
- (٤) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب، ص٥٧٥»: (محمد بن حمير بن أنيس .. صدوق).
- (٥) قال الإمام الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء، ٧/ ٣٨٧-٣٩٦»: (إِبْرَاهِيمُ بنُ أَدْهَمَ .. القُدْوَةُ، الإِمَامُ، العَارِفُ، سَيِّدُ الزُّهَّادِ .. حَدَّثَ عَن أَبِيهِ، وَمُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ المجمَحِيِّ صَاحِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ ..، قَالَ النِّمَامُ، العَارِفُ، سَيِّدُ الزُّهَّادِ .. حَدَّثَ عَن أَبِيهِ، وَمُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ المجمَحِيِّ صَاحِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ ..، قَالَ النِّمَامُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ عَيَانِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ أَحَدُ مشاهير العباد وأكابر الزهاد).

<sup>(</sup>١) الأمر بالمعروف (ص٨٨)، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الأولى-١٤١٠هـ.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء، ٢٤٤/١٣: (الإِمَامُ العَلاَّمَةُ أَبُو مُحَمَّدِ حَرْبُ ابنُ إِسْهَاعِيْلَ الكِرْمَانِيُّ، الفَقِيهُ، تِلْمِيذُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ .. قَالَ الحَلاَّلُ: كَانَ رَجُلا جَلِيلا .. "مَسَائِلُ حَرْبٍ" مِن أَنْفَسِ كُتُبِ الحَنَابِلَةِ .. عُمِّرَ، وَقَارَبَ التَّسْعِينَ، وَمَا عَلِمْتُ بِهِ بَأْسًا).

وأهل المدِينَة فِي السماع - يَعْنِي الغناء - وأهل مَكَّة فِي المتَّعَة .. كَانَ بِهِ فَاسِقًا »)(١).

#### ٨ - الإمام الشافعي (١٥٠ - ٢٠٤هـ):

قد ذَكَرنا – فيها سَبَق – كلامه كاملًا في كتابنا هذا (ص١٢٢). وفيه صَرَّح الشَّافعي بأنَّ مَن خالف نَصَّا من القرآن أو السُّنَّة فلا يجوز له ذلك، وكان مذمومًا.

#### ٩ - الإمام أحمد بن حنبل (١٦٤-٢٤١هـ):

قال الإمام ابن تيمية في «المسودة» في أصول الفقه: (إذا جُوِّز للعامي أن يُقلِّد مَن شاء، فالذي يَدُل عليه كلام أصحابنا وغَيْرهم أنه لا يجوز له يَتَتَبَّع الرُّخص مُطْلَقًا؛ فإنَّ أحمد حَكَى مِثل ذلك عن السَّلَف، وأُخْبَر به راضيًا به)(٢). انتهى

وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح (٨١٦ - ٨٨٤هـ) في كتابه «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر»: (قَالَ القَاضِي على ظهر أَجزَاء «العدة»: نقلت من «المجْمُوع» لأبي حَفْص البَرْمَكِي من خطّ وَلَده أبي إِسْحَاق: قال عبد الله: سَمِعت أبي يَقُول: لَو أَن رجلا عمل بِكُل رُخْصَة؛ بِقَوْل أهل الكُوفَة فِي النَّبِيذ، وَأهل المدِينَة فِي السَّمَاع [الغناء]، وَأهل مَكَّة فِي المتْعَة - لَكَانَ فَاسِقًا) (٣). انتهى

<sup>(</sup>۱) مسائل أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله (ص٤٤٩). قال الحافظ ابن حبان في كتابه "مشاهير علماء الأمصار، ص١٦١»: (يحيى بن سعيد بن فروخ القطان .. كان من سادات أهل البصرة وقرائهم، ممن مهد لأهل الحديث طُرُق الأخبار، وحَثَّهم على تَتَبُّع العِلَل للآثار، وعنه تَعَلَّم رسم الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المديني .. وسائر أثمتنا).

<sup>(</sup>٢) المسودة (ص١٨٥) مع هامش المحقق، مطبعة المدني، تحقيق: محمد محيي الدين.

<sup>(</sup>٣) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (٢/ ٢٦١).

# ١٠ - إسْمَاعِيل بْن إِسْحَاقَ القَاضِي (١٩٩-٢٨٢هِ):

قال الإمام أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ) في كتابه «السنن الكبرى»: (أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله الحافِظُ (١) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الوَلِيدِ (١) يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ ابْنَ سُرَيْجٍ (١) يَقُولُ: «دَخَلْتُ عَلَى ابْنَ إِسْحَاقَ القَاضِي يَقُولُ: «دَخَلْتُ عَلَى ابْنَ السَحَاقَ القَاضِي يَقُولُ: «دَخَلْتُ عَلَى الْمَعْتَضِدِ، فَدَفَعَ إِلِيَّ كِتَابًا نَظَرْتُ فِيهِ، وَكَانَ قَدْ جَمَعَ لَهُ الرُّخَصَ مِنْ زَلَلِ العُلَمَاءِ..

فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ، مُصَنِّفُ هَذَا الكِتَابِ زِنْدِيقٌ.

فَقَالَ: ألم تَصِحّ هَذِهِ الأَحَادِيثُ؟

قُلْتُ: الأَحَادِيثُ عَلَى مَا رُوِيَتْ، وَلَكِنَّ مَن أَبَاحَ المسْكِرَ لَمْ يُبِحِ المَتْعَةَ، وَمَن أَبَاحَ المَسْكِرَ لَمْ يُبِحِ المَتْعَةَ، وَمَن أَبَاحَ المَتْعَةَ لَمْ يُبِحِ الغِنَاءَ وَالمَسْكِرَ، وَمَا مِنْ عَالَم إِلَّا وَلَهُ زَلَّةٌ، وَمَنْ جَمَعَ زَلَلَ العُلَمَاءِ ثُمَّ أَخَذَ بِهَا - ذَهَبَ دِينُهُ. فَأَمَرَ المَعْتَضِدُ فَأُحْرِقَ ذَلِكَ الكِتَابُ»)(1). انتهى

قلت: فهل هذا هو الغرض الذي يسعى إليه المفتي؟ أن يضيع دين الناس؟!!

<sup>(</sup>١) التحاكم النيسابوري الثقة، صاحب «المستدرك على الصحيحين». تاريخ بغداد (٥/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>۲) قال ابن العاد الحنبلي (المتوفى: ۱۰۸۹هـ) في كتابه الشدرات الذهب في أخبار من ذهب، ۲ «۳۸۰،/۲ (العلامة أبو الوليد حسّان بن محمد .. شيخ الشافعية بخراسان، .. وكان بصيرا بالحديث وعلله. خرّج كتابا على «صحيح مسلم» .. وهو ثقة. أَثْنَى عليه غَيْر واحد). انتهى

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ، ٣/ ٨١٢»: (ابْنُ سُرَيْجِ: الإمام، العلَّامة، شيخ الإسلام . . رأيت له فيه تصنيفا يحتج فيه بالأحاديث وبطرقها عمل مَن يَفهم هذا الشأن، وأما الفقه فهو حامل لوائه وعَلَم نظرائه . . تَفَقَّه به أَنْمَة أعلام) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٢١١/١٠). قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء، ٣٣٩ / ٣٣٩»: (إِسْهَاعِيلُ الفَاضِي .. الإِمَامُ الحافِظُ، شَيْخُ الإِسْلاَم .. قَاضِي بَغْدَادَ .. فَاقَ أَهْلَ عَصْرِهِ فِي الفِقْهِ).

# المبحث الثامن

# كشف التضليل والتدليس فيما نقله الـمفتي عن العلماء بشأن التيسير على الناس

قال المفتي في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ج١/ص٢٠» (١): (المسائل التي أجمعت عليها الأُمة سلفًا وخَلَفًا، شرقًا وغربًا، وهي حقيقة هذا الدِّين، وما دُون ذلك من أمور اجتهادية يجوز للمسلم أنْ يتبع أيًّا من المذاهب. قال الإمام القاسِم بن مُحَمَّد بنِ أَبِي بَكْرِ: «لَقَدْ نَفَعَ الله بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا فِي أَعْمَالِمِم، القاسِم بن مُحَمَّد بنِ أَبِي بَكْرِ: «لَقَدْ نَفَعَ الله بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ النَّبِي عَيَّا فِي أَعْمَالِمِم، لا يَعْمَلُ العَامل بِعَمَلِ رَجُلٍ مِنْهُم الله رَأَى أَنَّهُ فِي سَعَةٍ، وَرَأَى أَنَّ خَيْرًا مِنْهُ قَدْ عَمِلَهُ». قال سفيان الثوري رحمه الله: «إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ اللّذِي قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ وَأَنْتَ تَرَى غَيْرُهُ فَلَا تَنْهَهُ». وقال الإمام أحمد بن حنبل: «لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ويشتد عليهم». قال الإمام الحنبلي ابن قدامة المقدسي: «وَجَعَلَ فِي سَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ أَيْمَةً مِن الأَعْلَامِ، مَهَّد بِمِمْ قَوَاعِدَ الإِسْلامِ، وَأَوْضَحَ الناس على مذهبه، ويشتد عليهم». قاطِعَةٌ، وَاخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ»). انتهى كلام المفتي. كلام المفتي.

وقد ذكر المفتي أيضًا في كتابه «صناعة الإفتاء، ص٥٠٥-٥١» كلام سفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن قدامة، ثم قال: (فالتيسير على الناس

<sup>(</sup>١) البيان لما يشغل الأذهان(١/٢٠٤).

والترخص لهم لإدخالهم في الدين خير من التعسير عليهم وإلزامهم بالقول الشديد). انتهى كلام المفتى.

وذكر المفتي ذلك أيضًا في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ج٢» ثم قال: (ولعل بهذا العَرْض قد اتضحت حقيقة الفتوى، وفضلها، وشروط المفتي، وآدابه). انتهى كلامه.

قلتُ: كلام الدكتور على جمعة فيه تدليس قبيح وتضليل للمسلمين.

وإليكم تفصيل ذلك:

# أولا: كشف التدليس في نقل المفتي لكلام الإمام ابن قدامة:

قال المفتي في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ج١/ص٢٠» عام ٢٠٠٥: (قال الإمام الحنبلي ابن قدامة المقدسي: «وَجَعَلَ فِي سَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ أَثِمَّةً مِن الأَعْلَامِ، مهد بِمِمْ قَوَاعِدَ الإِسْلَامِ، وَأَوْضَحَ بِهِمْ مُشْكِلَاتِ الأَحْكَامِ، اتَّفَاقُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، وَاحْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ»). انتهى

قلتُ: والله إنا نتعجب - أشد العجب - من استدلال المفتي بهذا الكلام وهو يعلَم أن الإمام ابن قدامة لا يقصد من ذلك أنَّ المسلم يختار بالتشهي دون الترجيح بالدليل!!

فالمفتي يَعْلَم أن الإمام ابن قدامة قد قال في كتابه «روضة الناظر» في أصول الفقه: (إذا اختلف الصحابة على قولين، لَمْ يَجُز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل .. لأننا نعلم أن أحد القولين صواب، والآخر خطأ، ولا نَعلم ذلك إلا بدليل. وإنها يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين، أما على الأخذ به:

فكلًا). انتهى كلام الإمام ابن قدامة.

قلتُ: فالمفتي في كتابه «قول الصحابي عند الأصوليين، ص٩٠» (١) - المطبوع عام ٢٠٠٤م - قد نقل هذا الكلام للإمام ابن قدامة!!

والسؤال الآن:

لماذا تجاهل – الآن - مفتي مصر الكلام الصريح للإمام ابن قدامة وأغمض عينيه عنه ورماه وراء ظهره، وأَظْهَر فقط عبارة «الاختلاف رحمة» وهي عبارة تحتمل عدة معان؟!!

## إن في ذلك تضليلًا للمسلمين!!

وقد يسأل سائل: ما معنى قول الإمام ابن قدامة: (الاختلاف رحمة) وهو نفسه القائل: (وإذا اختلف الصحابة على قولين: لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل .. لأننا نعلم أن أحد القولين صواب، والآخر خطأ)؟!!

والجواب: معناه قد ذكره الإمام ابن قدامة حين قال: (وإنها يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين). انتهى

وقد سبق بيان معنى ذلك تفصيلا عند شرح ما رُوي عن عمر بن عبد العزيز (انظر كتابنا هذا، ص١٦٦).

#### ثانيا: كشف التدليس في نقل المفتي لكلام الإمام أحمد:

قال المفتي في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ج١/ ص٢٠٤»: (يجوز للمسلم

(١) قول الصحابي عند الأصوليين (ص٩٠).

أَنْ يتبع أيًّا من المذاهب .. قال الإمام أحمد بن حنبل: «لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ويشتد عليهم»). انتهى

وقال المفتي في كتابه «صناعة الإفتاء، ص٥١٥»: (فالتيسير على الناس والترخص لهم لإدخالهم في الدين خير من التعسير عليهم وإلزامهم بالقول الشديد). انتهى

قلتُ: كلام المفتي فيه تدليس شنيع وتضليل للمسلمين؛ وذلك لسبين:

## التدليس الشنيع الأول:

أن الدكتور علي جمعة أخفى عن المسلمين أن الإمام أحمد بن حنبل إنها قال هذا الكلام في حالة مُحَدَّدة، وهي حين يكون الفقيه في شك ولا يَتَبيَّن له الحكم الشرعي بيانًا واضحًا، فالفقيه – حينئذ – يُلزم نفسه بالأحوط ويأخذ بالأشد؛ من باب الورع، ففي هذه الحالة لا يصح لهذا الفقيه أن يُلزم الناس بذلك.

أما حين يَتَبيّن للفقيه الحكم الشرعي بيانًا واضحًا فإنه يأمر الناس به وينهاهم عن مخالفته.

وسننقل لكم تصريحات الإمام أحمد بن حنبل بذلك من نفس المراجع التي نقل منها المفتى:

ذكر المفتي في الهامش (ص٢٠٤) أنه نقل رواية الإمام أحمد من الكتابين التاليين: (الآداب الشرعية) لابن مفلح، و(غذاء الألباب) للسفاريني.

جاء في كتاب «الآداب الشرعية» للإمام ابن مفلح: (قَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ

المرُّوذِيِّ: لَا يَنْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ. وَلَا يُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ)(١). انتهى

قلتُ: فقد ذكر ابن مفلح أن المروذي هو الذي نقل كلام الإمام أحمد بن حنبل، ولم ينقل المفتي كلام المروذي الذي يوضح الحالة التي قال فيها الإمام أحمد كلامه هذا!!

قال الإمام ابن مفلح في كتابه «الآداب الشرعية»: (قَالَ المرُّوذِيُّ: «سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ كَرَمًا، وَكَرَمُ القَلْبِ الرِّضَا عَن الله تَعَالَى» .. قَالَ: «وَذَكَرْت لِأَبِي عَبْدِ الله [الإمام أحد] عَنْ بَعْضِ المفْتِينَ شَيْنًا فِي الوَرَعِ فَشَدَّدَ عَلَى السَّائِلِ .. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله [الإمام أحد]: لَيْسَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَا يَفْعَلُ .. إذَا كَانَ يُفْتِي») (١٠). انتهى

وقال الإمام ابن مفلح – أيضًا - في كتابه «الآداب الشرعية»: (قَالَ المرُّوذِيُّ: . أَنْكَرَ أَبُو عَبْدِ الله [الإمام أحمد] عَلَى مَنْ يَتَهَجَّمُ فِي المسَائِلِ وَالحوابَاتِ، وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يَقُولُ: «لِيَتَّقِ الله عَبْدُ وَلِيَنْظُرْ مَا يَقُولُ وَمَا يَتَكَلَّمُ، فَإِنَّهُ مَسْتُولٌ». وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يَقُولُ: «لَيَتَّقِ الله عَبْدُ وَلِيَنْظُرْ مَا يَقُولُ وَمَا يَتَكَلَّمُ، فَإِنَّهُ مَسْتُولٌ». وَقَالَ: «مَن أَفْتَى النَّاسَ - لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ وَيُشَدِّدَ عَلَيْهِمْ». وَقَالَ: «مَن أَفْتَى النَّاسَ - لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ وَيُشَدِّدَ عَلَيْهِمْ». وَقَالَ فِي رَوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ: «إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْمَرَ النَّاسُ بِالأَمْرِ البَيِّنِ الَّذِي لَا شَكَ فَيْهِمْ». وقَالَ فِي رَوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ: «إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْمَرَ النَّاسُ بِالأَمْرِ البَيِّنِ الَّذِي لَا شَكَ

قلتُ: ها هو الإمام أحمد بن حنبل يعلنها صراحةً قائلا: «إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْمَرَ

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية (٢/ ٦٢).

النَّاسُ بِالأَمْرِ البَيِّنِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ".

فالفقيه لا يصح أنْ يُلزم الناس بها يفعله من باب الورع، لكن عليه أن يأمر الناس بالحكم الشرعي الذي تَبَيَّن له أنه حق لا شك فيه.

والآن ننقل لكم من المرجع الثاني «غذاء الألباب» ما يوضح هذا:

قال السفاريني في كتابه «غذاء الألباب»: (قَالَ الإِمَامُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُعْتَقَدِهِ: «وَمَنْ لَمْ يَعْلَم أَنَّ الفِعْلَ الوَاقِعَ مِن أُخِيهِ المسْلِم جَائِزٌ فِي الشَّرْعِ أَمْ غَيْرُ جَائِزٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ وَلَا يَنْهَى». وَكَذَا ذَكَرَهُ القَاضِي، وَقَدْ رُويَ هَذَا عَنْ سَيِّدِنَا الإِمَامِ أَحْمَدَ مَكْ. قَالَ [الإمام أحمد] فِي رِوَايَةِ المرُّوذِيِّ: «لَا يَنْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ وَلَا يُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ») (١). انتهى

قلتُ: فقد صَرَّح السفاريني بأن قول الإمام أحمد هو معنى ما قاله ابن عقيل: «وَمَنْ لَمْ يَعْلَم أَنَّ الفِعْلَ الوَاقِعَ مِن أُخِيهِ المسْلِمِ جَائِزٌ فِي الشَّرْعِ أَمْ غَيْرُ جَائِزٍ فَلَا يَخُلُ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ وَلَا يَنْهَى».

أي في حالة ما إذا كان الفقيه ليس على عِلْم بالحكم الشرعي للفعل، وإنها هو في شك.

## التدليس الشنيع الثاني:

أن المفتي أخْفَى عن المسلمين ما نقله السفاريني في كتابه «غذاء الألباب» من تصريحات الإمام أحمد بن حنبل بأن المسلم إذا كان على عِلْم بالحكم الشرعي -

<sup>(</sup>١) غذاء الألباب (١/ ١٧٢)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى/ ١٩٩٦م.

كما في حالة الشطرنج - فيجب عليه أن يأمر الناس وينهاهم بالالتزام بهذا الحكم الشرعي، بل له أنْ يُلزمهم بذلك بأنْ يرمي الشطرنج أو يَقْلبه عليهم.

ولا نَدْري لماذا أَخْفَى المفتي هذه التصريحات على الرغم من أن السفاريني ذكرها في نفس الصفحة التي نقل منها مفتي مصر!!

قال السفاريني في كتابه «غذاء الألباب»: (قَالَ [الإمام أحمد] فِي رِوَايَةِ الميْمُونِيِّ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالقَوْمِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ: «يَنْهَاهُمْ وَيَعِظُهُمْ».

وَقَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشَّطْرَنْجِ، فَنَهَاهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَأَخَذَ الشِّطْرَنْجَ فَرَمَى بِهِ، فَقَالَ [الإمام أحمد]: «قَدْ أَحْسَنَ».

وَقَالَ [الإمام أحمد] فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِيمَنْ يَمُرُّ بِالقَوْمِ يَلْعَبُونَ بِالشَّطْرَنْجِ: «يَقْلِبُهَا عَلَيْهِمِ الَّا أَنْ يُغَطُّوهَا وَيَسْتُرُوهَا»)(١٠). انتهى

# ثالثًا: كشف التدليس في نقل المفتي لكلام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز:

قال في كتابه «صناعة الإفتاء، ص٥٠٥»: (قال ابن مفلح الحنبلي: «قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَصْحَابَ محمد ﷺ لَمْ يُخْتَلِفُوا؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ تَكُنْ رُخْصَةٌ».. فالتيسير على الناس والترخص لهم لإدخالهم في الدين خير من التعسير عليهم وإلزامهم بالقول الشديد). انتهى كلام مفتي مصر.

قلتُ: كلام الدكتور على جمعة فيه تدليس قبيح وتضليل للمسلمين؛ لثلاثة

<sup>(</sup>١) غذاء الألباب (١/ ١٧٢ - ١٧٣).

#### أسباب

## التضليل الأول:

لأنه ذكر في الهامش أنه نقل كلام الإمام ابن مفلح من كتابه «الفروع»، وهذا الكلام يوجد في كتاب الفروع (ج٦/ ص٣٧٥) وأخْفَى المفتي عن المسلمين أن الإمام ابن مفلح قال في الصفحة التي بعد هذه الصفحة مباشرة (ص٣٧٦):

(وَيَحْرُمُ الْحَكْمُ وَالفُتْيَا بِالْهُوَى إِجْمَاعًا، وَبِقَوْلٍ أَوْ وَجْهِ عَنْ غَيْرِ نَظَرِ فِي التَّرْجِيحِ إِجْمَاعًا) (١٠). انتهى كلام الإمام ابن مفلح.

قلتُ: ها هو الإمام ابن مفلح يُعْلنها صراحةً أن أهل العلم أجمعوا واتفقوا على أنه يحرم الإفتاء بالهوى، ويحرم الإفتاء بقول من غير أنْ ينظر المفتي في أنه هو الراجح. فالإفتاء لا يكون بالقول الأيسر، وإنها يكون بالقول الراجح والأقوى من حيث الدليل الشرعي. فالإفتاء بالأيسر حتى إنْ كان خلاف الدليل الشرعي القوي – هو إفتاء بالأهواء واتّباع للشهوات.

ليس هذا فقط، بل قد أخْفَى المفتي - أيضًا - أن الإمام ابن مفلح ذَكَر في نفس هذه الصفحة (التي نقل منها المفتي) أنَّ الإمام أحمد بن حنبل أَنْكَر على مَن يترك ما صح من حديث رسول الله عليه ويتبع أقوال الناس لموافقتها هواه.

قال الإمام ابن مفلح في كتابه «الفروع»: (قَالَ أَحْمَدُ لِأَحْمَدُ بْنِ الحسنِ: أَلَا تَعْجَبُا لِعُطَالُ اللهِ عَلَيْهِ» فَلَا يَقْنَعُ، وَ«قَالَ فَلَانٌ» فَيَقْنَعُ .. «عَجَبًا تَعْجَبُا

<sup>(</sup>١) الفروع (٦/ ٣٧٦)، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى – ١٠٤١هـ.

لِقَوْمِ عَرَفُوا الإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ، يَدَعُونَهُ ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره: ﴿ فَلْيَحْذَرِ اللَّهِ مَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيَبُهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣]، الفتنة: الكفر)(١). انتهى

قلتُ: فالإمام أحمد يُنكر على مَن لا يقتنع بقول رسول الله ﷺ، بينها يقتنع إذا قيل له: «قال فُلان، وقال سفيان» لأن هذا القول يوافق هواه!!

فهذا ينطبق عليه قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وَهُوَلَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمَ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمِّعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشْنُوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

التضليل الثاني:

لأن هذا الكلام - الذي نقله المفتي عن عمر بن عبد العزيز - لا يصح ولا يُثبُت عن عمر بن عبد العزيز، فالإسناد ضعيف لا يَصِح.

وقد تم بيان ذلك في كتابنا (الرد على القرضاوي والجديع والعلواني، ص٣١). التضليل الثالث:

أنَّ المفتي أخفَى عن المسلمين تصريحات كبار أهل العلم المتقدمين التي توضح أنَّ هذه الرواية عن عمر بن عبد العزيز - ليس فيها أي تصريح بجواز اختيار الأيسر من أقوال الصحابة هي وإنها معناها أنه لو وقعت واقعة - مثلًا - واجتهد فيها أبو بكر الصديق تنك؛ لاستنباط حُكمها الشرعي، فإذا ظهر لسائر فقهاء

<sup>(</sup>١) الفروع (٦/ ٣٧٥)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٨هـ.

الصحابة الكبار أن الحقّ في هذه الواقعة غير الذي قاله أبو بكر، فما هو موقفهم حينئذ؟ أمامهم خياران:

الخيار الأول: أن يقولوا: لا ينبغي أن نختلف. فيسكتون عن قول الحق الذي ظهر لهم ويكتمونه، وفي ذلك مشقة كبيرة عليهم وعلى مَن بَعْدهم من علماء الأُمة؛ لأن المجتهدين مِن بَعْدهم عليهم أن يسيروا على نفس منهج الصحابة، فيكون المجتهد – بذلك – في صراع بين أن يكتم الحق الذي يَعلمه؛ مَنْعًا للاختلاف وحرصًا على وحدة الرأي، أو يُصَرِّح بها يراه حقًا، فيكون بذلك قد تسبّب في حصول اختلاف الأقوال، فيكون قد سار على غير منهج أصحاب النبي يسبّ.

الخيار الثاني: أن يواجهوا أبا بكر من بها ظهر لهم أنه الحق، فيذكر كل منهم اجتهاده ودليله الشرعي، وبذلك يَعْلَم مَنْ بَعْدهم أن هناك رُخْصَة في أن يُظهر الفقيه ما يراه حقًا، وأنه لا حرج في وقوع مثل هذا الخلاف؛ لأن أصحاب النبي على قد فعلوا ذلك.

ولا شك أن الخيار الثاني هو الذي سار عليه أصحاب النبي ﷺ كما دَلَّت على ذلك الروايات الصحيحة الثابتة عنهم، وفي ذلك توسعة على سائر الفقهاء المجتهدين مِن بَعْدهم.

فهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: «لو لم يختلفوا لم يكن رُخصة».

يعني: إذا افترضنا أن الصحابة ساروا على الخيار الأول المذكور سابقًا، ثم جاء مَنْ بَعْدهم ووقعت لهم واقعة وأفتى فيها أحد الفقهاء بقول، فحينئذ لا يجوز

لسائر فقهاء عصره أن يخالفوه، فليس لهم رخصة في أن يقولوا بغير قَوْلِه؛ حتى إن ظهر لهم من الأدلة الشرعية ما يؤكد أن قوله خطأ، وفي ذلك مشقة كبيرة وحَرَج عظيم عليهم.

وفي ذلك يقول الإمام ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»: (قال إسهاعيل القاضي (١): «إنها التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن تكون توسعة لأن يقول الإنسان بِقَول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه - فك، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا».

كلام إسهاعيل هذا حَسَنٌ جدًّا)(٢). إنتهى كلام الإمام ابن عبد البر.

وقال الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات» في أصول الشريعة: (وأما قول مَن قال: «إن اختلافهم رحمة وسعة»؛ فقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال: «ليس في اختلاف أصحاب رسول الله علي سعة، وإنها الحقُّ في واحد.

<sup>(</sup>۱) هو إساعيل بن إسحاق الجهضمي (۲۰۰ – ۲۸۲هـ)، ترجم له العلامة ابن فرحون في كتابه «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ص٩٣» فقال: (قال أبو بكر بن الخطيب: «كان إسماعيل فاضلًا عالما متفننا فقيهًا على مذهب مالك .. وقال أبو إسحاق الشيرازي: «كان إسماعيل جمع القرآن وعلَّم القرآن والحديث وآثار العلماء والفقه .. وكان ثقة صدوقًا». قال أبو عمد بن أبي زيد: «القاضي إسماعيل شيخ المالكية في وقته .. ». وقال أبو الوليد الباجي - وذكر من بَلغ درجة الاجتهاد وجُمع إليه من العلوم - فقال: «ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي). انتهى من «الديباج المذهب»، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. وانظر «تاريخ بغداد، ٦/ ٢٨٤».

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٢).

قيل له: فمن يقول إن كل مجتهد مصيب؟ فقال: هذا لا يكون هكذا، لا يكون قولان مختلفان صوابين». ولو سُلِّم فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب الاجتهاد، وأن مسائل الاجتهاد قد جعل الله فيها سعة بتوسعة مجال الاجتهاد؛ لا غير ذلك.

قال القاضي إسماعيل: «إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله عليه توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه - فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا، فاختلفوا».. وذلك لأنه قد ثَبَت أن الشريعة لا اختلاف فيها، وإنها جاءت حاكمة بين المختلفين، وقد ذَمَّت المختلفين فيها وفي غيرها من متعلقات الدِّين؛ فكان ذلك عندهم عامًّا في الأصول والفروع، حسبها اقتضته الظواهر المتضافرة والأدلة القاطعة، فما جاءتهم مواضع الاشتباه وكُّلوا ما لم يتعلق به عمل إلى عالمه على مقتضى قوله: ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِـ، ﴾ «آل عمران: ٧»، ولم يَكُنْ لَمْم بد من النظر في متعلقات الأعمال؛ لأن الشريعة قد كملت، فلا يمكن خلو الوقائع عن أحكام الشريعة؛ فَتَحُروا أَقْرَب الوجوه عندهم إلى أنه المقصود الشرعي، والفِطَر والأنظار تختلف؛ فوقع الاختلاف من هنا لا من جهة أنه من مقصود الشارع، فلو فُرض أن الصحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات الفرعية ولم يتكلموا فيها - وَهُم القدوة في فَهم الشريعة والجَرْي على مقاصدها- لم يكن لمن بعدهم أن يفتح ذلك الباب؛ للأدلة الدالة على ذُمِّ الاختلاف، وأن الشريعة لا اختلاف فيها، ومواضع الاشتباه مظانُّ الاختلاف في إصابة الحق فيها؛ فكان المجال يَضِيق على مَنْ بَعْد الصحابة، فلما اجتهدوا ونَشَأ - مِن اجتهادهم في تَحَرِّي الصواب - الاختلاف (۱)؛ سهل على من بعدهم سلوك الطريق، فلذلك - والله أعلم - قال عمر بن عبد العزيز: «ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم»)(۲). انتهى

وقال الإمام الشاطبي - أيضًا - في كتابه «الاعتصام»: (ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق، لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة كما تَقَدم، فيصير أهل الاجتهاد - مع تكليفهم باتِّباع ما غلب على ظنونهم -مكلَّفين باتِّباع خِلَافه (٢)، وهو نوع من تكليف ما لا يُطاق، وذلك من أعظم الضيق) (١). انتهى

# رابعًا: كشف التدليس في نقل المفتي لكلام القاسم بن محمد:

قال المفتي في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ج١/ص٢٠»: (قال الإمام القاسِم بْن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ: «لَقَدْ نَفَعَ الله بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَعْمَالِمِم، القاسِم بْن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: «لَقَدْ نَفَعَ الله بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي أَعْمَالِمِم، لَا يَعْمَلُ رَجُلٍ مِنْهُم الَّا رَأَى أَنَّهُ فِي سَعَةٍ، وَرَأَى أَنَّ خَيْرًا مِنْهُ قَدْ عَمِلَهُ». جامع بيان العلم «ج٤/ ٨٠»). انتهى كلام المفتي.

<sup>(</sup>١) يعنى: الاختلاف نشأ من اجتهادهم في تحري الصواب.

<sup>(</sup>٢) الـموافقات (٤/ ١٢٩)، الناشر: دار الـمعرفة – بيروت، تحقيق: عبد الله دراز.

<sup>(</sup>٣) يعني: الفقيه مُكَلَّف باتِّباع ما يَغْلب على ظنه أنه الحق، فإذا كان مُكَلَّفًا - في نفس الوقت - باتِّباع قول غَيْرِهِ وكان هذا القول خِلَاف الذي غلب على ظنه، فينتج عن ذلك أن يكون مُكَلَّفًا با لا يُطاق. وهذا لا يحدث عند إجماع أهل العلم الذين سبقوه؛ لأن الفقيه يَعْلَم أن الأُمة يستحيل أن تجتمع على باطل، فَيَعْلم - عِلْمًا يقينيًّا - أن قولهم هو الحق الذي أراده الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) الاعتصام (٢/ ١٩١)، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر.

قلتُ: وهذا أيضا فيه تدليس قبيح وتضليل للمسلمين؛ لأن المفتي نقل كلام القاسم من كتاب «جامع بيان العلم» للإمام ابن عبد البر، وأخْفَى المفتي عن المسلمين بداية كلام الإمام ابن عبد البر؛ لأن كلام ابن عبد البريوضح معنى كلام القاسم بن محمد ويَهْدم الأساس المتهالك الذي يحاول المفتي بناءه!!

قال الإمام ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم»: (بَابُ جِامِع بَيَانِ مَا يَلْزَمُ النَّاظِرَ فِي اخْتِلَافِ العُلَمَاءِ: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي هَذَا البَابِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ اخْتِلَافَ العُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الأَئِمَّةِ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ، وَجَائِزٌ لِمَنْ نَظَرَ فِي اخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ – كَذَلِكَ النَّاظِرُ فِي أَقَاوِيلِ غَيْرِهِمْ مِنَ الأَئِمَّةِ – مَا لَمْ يَعْلَم انَّهُ خَطَأٌ.

فَإِذَا بَانَ لَهُ أَنَّهُ خَطَأٌ لِخِلَافِهِ نَصَّ الكِتَابِ أَوْ نَصَّ السُّنَّةِ أَوْ إِجْمَاعِ العُلَمَاءِ، لَمْ يَسَعْهُ البَّاعُهُ، فَإِنْ لَمْ يَبِنْ لَهُ مِنْ هَذِهِ الوُجُوهِ جَازَ لَهُ اسْتِعْمَالُ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ صَوَابَهُ مِنْ خَطَيْهِ .. هَذَا قَوْلُ يُرْوَى مَعْنَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ مَكُ، وَالقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِنْ صَحَّ عَنْهُ ...

عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: "لَقَدْ نَفَعَ الله تَعَالَى بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ قَالَ: "لَقَدْ نَفَعَ الله تَعَالَى بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ فَي اللهِ عَمَلُ العَالَم بِعَمَلِ رَجُلٍ مِنْهُم اللهَ رَأَى أَنَّهُ فِي سَعَةٍ وَرَأَى أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ قَدْ عَمِلَهُ") (١). انتهى كلام الإمام ابن عبد البر.

قلتُ: ها هو الإمام ابن عبد البر يُعْلنها صراحةً أن قول القاسم إنها هو في حالة

<sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم (۲/ ۷۸-۸۰).

مُحَدَّدة؛ وهي حين لا يتبين للناظر الخطأ من الصواب في المسألة، أما إذا ظهر له أن القول خطأ، فلا يجوز له حينئذ اتِّباع هذا القول.

هل عرفتم الآن لماذا أخْفَى مفتي مصر بداية كلام الإمام ابن عبد البر؟!!

## خامسًا: كشف التدليس في نقل المفتي لكلام الثوري:

قال المفتي في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ج١/ص٢٠»: (قال سفيان الثوري رحمه الله: «إِذَا رَأَيتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ الَّذِي قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ وَأَنْتَ تَرَى غَيْرَهُ فَلَا تَنْهَهُ». حلية الأولياء «ج٦/ ٣٦٨»). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا تدليس قبيح ورَجْمٌ بالغيب؛ لأن هذه الرواية لا تصح ولا تَشْبُت، فإسنادها ضعيف، إنها حكاها رجُل طعن فيه جَمْعٌ من كبار أئمة الحديث، ومفتي مصر قد أخْفَى اسم الراوي لهذه الحكاية ثم جزم بأنَّ سفيان الثوري قال ذلك، ولكم أن تتعجبوا – أشد العجب – من جُرْأة مفتي مصر على ارتكاب ذلك!!

نقل المفتي هذه الرواية من كتاب «حلية الأولياء»، وإليكم النص كاملا من هذا الكتاب الذي نقل منه المفتي:

جاء في كتاب «حلية الأولياء»: (أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ، يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ الَّذِي غِيَاثٍ، يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ الَّذِي قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ وَأَنْتَ تَرَى غَيْرَهُ فَلَا تَنْهَهُ)(١). انتهى

قلتُ: فكما تَرَون أن الذي نقل هذه الرواية هو أبو هشام الرفاعي، واسمه:

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٦/ ٣٦٨).

محمد بن يزيد، وإليكم تصريحات جَمْع من كبار أئمة الحديث بالطعن في هذا الراوي:

١ - قال الإمام البخاري في أبي هشام الرفاعي: (رأيتهم مجتمعين على ضعفه)<sup>(۱)</sup>. انتهى

٢ - وقال الإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتابه «الجرح والتعديل»: (محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي .. سألت أبي عنه، فقال: ضعيف، يتكلمون فيه) (٢). انتهى

٣ - وقال الإمام النسائي في كتابه «الضعفاء والمتروكين»: (أبو هشام الرفاعي ضعيف)

٤ - وقال الإمام الحافظ ابن حبان في كتابه «الثقات»: (أبو هشام الرفاعي ..
 كان يُخْطئ ويخالف)<sup>(١)</sup> انتهى

٥ - وقال الإمام أبو أحمد بن عَدِي في كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال»: (وقد أُنْكِر عَلَى أَبِي هشام الرفاعي أحاديث عَن أبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عن ابن إدريس وغيرهما عن مشايخ الكوفة يَطُول ذِكْرهم) (٥). انتهى

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب (٩/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) النجرح والتعديل (٨/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء والمتروكين (ص٥٥).

<sup>(</sup>٤) الثقات (٩/ ٩٠١).

<sup>(</sup>٥) الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٢٧٤). وهذا جَرْح مُفَسَّر، والجرح المفسر يُقَدَّم على التعديل كما هو مُقَرَّر في علم الحديث، لذلك أعْرَضْنا عن الأقوال الأخرى المتعارضة فيه.

#### ثم:

إذا افترضنا صحة هذه الرواية عن سفيان الثوري، فهذا إنها قاله الإمام الثوري فيها لم يَتَبَيَّن المسلم أنه خطأ، وقد صَرَّح بذلك الإمام ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم» وهو يحكي هذا القول، وقد نقلنا كلامه في كتابنا هذا (ص١٧١).

# المبحث التاسع

# تنبيهات مُهمة بخصوص الإجماع على تحريم تَـتَبُّع الرخص

#### التنبيه الأول:

أَخْطَأُ الإمام الصنعاني حيث تَوَهَّم أَنَّ تحريم تَتَبُّع الرُّخَص هو قول الجمهور وليس إجماعًا، وسبب هذا التوهم هو ما زُعِم من أنَّ العز بن عبد السلام وأبي إسحاق المروزي قد أباحا تَتَبُّع الرُّخَص، وقد أخْطَأ الإمام الصنعاني في ذلك؛ لأن الصواب أن العز بن عبد السلام قد صرح بعدم الجواز، وكذلك المروزي كما نقلوا عنه ذلك.

قال الصنعاني في كتابه «إجابة السائل»: (أمَّا لو قَلد جماعة العلماء وتَتَبَّع رُخَص أقوالهم - فمنعه الجمهور، وادُّعِيَ الإجماع على ذلك وليس بصحيح؛ فإنه قال أبو إسحاق المروزي من علماء الشافعية والعزبن عبدالسلام: إنه يجوز له)(١). انتهى

<sup>(</sup>١) إجابة السائل (ص١٦).

قلتُ: لقد أخطأ الإمام الصنعاني في ذلك؛ وبيان ذلك فيما يلي:

## أوَّلا: تصريح العزبن عبد السلام بعدم الجواز:

قد صَرَّح ابن عبد السلام في كُتُبه بعدم جواز تتبع الرخص، وإليكم بيان ذلك:

قال العز بن عبد السلام في كتابه «الفتاوى، ص١٢٢»: (يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة ويجوز لكل واحد أن يقلد واحدا منهم في مسألة، ويقلد إماما آخر منهم في مسألة أخرى، ولا يتعين عليه تقليد واحد بعينه في كل المسائل، ولا يجوز تَتَبُّع الرُّحَضِ) (١): انتهى

قلتُ: ها هو العز يعلنها صراحةً قائلا: (ولا تجوز تَتَبُّع الرُّحَص).

وقال العزبن عبد السلام أيضًا في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: (وَمِن العَجَب العَجِيب أَنَّ الفُقَهَاءَ المقلِّدِينَ يَقِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى ضَعْفِ مَأْخَذِ إمَامِهِ بَحَيْثُ لَا يَجِدُ لِضَعْفِهِ مَدْفَعًا وَمَعَ هَذَا يُقلِّدُهُ فِيهِ، وَيَثرُكُ مِن الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالأَقْيِسَةِ بَحَيْثُ لَا يَجِدُ لِضَعْفِهِ مَدْفَعًا وَمَعَ هَذَا يُقلِّدُهُ فِيهِ، وَيَثرُكُ مِن الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالأَقْيسَةِ الصَّحِيحةِ .. جُمُودًا عَلَى تَقْلِيدِ إمَامِهِ .. فَالبَحْثُ مَعَ هَوُلاءِ ضَائِعٌ مُفْضِ إلى التَّقَاطُع الصَّحِيحةِ .. جُمُودًا عَلَى تَقْلِيدِ إمَامِهِ .. فَالبَحْثُ مَعَ هَوُلاءِ ضَائِعٌ مُفْضٍ إلى التَّقَاطُع وَالتَّدَابُرِ مِنْ غَيْرِه؛ بَلْ يَصِيرُ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِضَعْفِهِ وَبُعْدِهِ، فَالأَوْلَى تَرْكُ البَحْثِ مَعَ الحَقُّ فِي غَيْرِه؛ بَلْ يَصِيرُ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِضَعْفِهِ وَبُعْدِهِ، فَالأَوْلَى تَرْكُ البَحْثِ مَعَ الحَقُّ فِي غَيْرِه؛ بَلْ يَصِيرُ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِضَعْفِهِ وَبُعْدِهِ، فَالأَوْلَى تَرْكُ البَحْثِ مَعَ الحَقُّ فِي غَيْرِه؛ بَلْ يَصِيرُ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِضَعْفِهِ وَبُعْدِهِ، فَالأَوْلَى تَرْكُ البَحْثِ مَعَ عَلْمَ الصَّقَى اللَّهُ عَلَى إلَيْهِ الْمَعْمِ وَقَفَ عَلَى وَقَفَ عَلَى وَلَى اللهُ مَا أَكْثَرَ مَن أَعْمَى التَقْلِيدُ بَصَرَهُ حَتَّى حَمَلَهُ عَلَى مِثْلِ مَا ذُكِرًا!!) (١٠ . انتهى فَشُبُوانَ الله مَا أَكْثَرَ مَن أَعْمَى التَقْلِيدُ بَصَرَهُ حَتَّى حَمَلَهُ عَلَى مِثْلِ مَا ذُكِرَا!!) (١٠ . انتهى فَشُبُوانَ الله مَا أَكْثَرَ مَن أَعْمَى التَقْلِيدُ بَصَرَهُ حَتَى حَمَلَهُ عَلَى مِثْلِ مَا ذُكِرَا!!) (١٠ . انتهى

<sup>(</sup>١) الفتاوي (ص١٢٢) للعزبن عبد السلام، الناشر: دار المعرفة - بيروت، الطبعة: الأولى.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٣٥ - ١٣٦).

قلتُ: هذه هي حقيقة مذهب العزبن عبد السلام؛ تحريم تتبع الرخص، وينكر أشد الإنكار على مَن يتبع قول إمامه على الرغم من ضعف قوله ومخالفته للأدلة من القرآن والسُّنة الصحيحة.

#### والسؤال الآن:

ما سبب خطأ بعض المتأخرين في معرفة حقيقة مذهب العز بن عبد السلام؟!!

والجواب: السبب هو أن العز بن عبد السلام قال كلامًا في نفس كتابه هذا (ص١٥٣) أدَّى إلى سوء فَهُم مذهبه بسبب الخطأ في تفسير كلامه هذا.

به فقد قال في كتابه «الفتاوى، ص١٥٣»: (له أن يقلد في كل مسألة مَن شاء من الأئمة .. لأن الناس مِن لدن الصحابة إلى أن ظهرت يسألون فيها يسنح لهم العلهاء المختلفين من غير نكير مِن أحد، وسواء اتَّبع الرُّخص في ذلك أو العزائم)(١).

قلت: فقوله: (وسواء اتَّبع الرُّخَص في ذلك أو العزائم) هو الذي سبب سوء الفَهْم عند بعض المتأخرين كما سيأتي توضيحه.

# فهناك فَرْق بين «اتَّبع» و «تَتَبَّع»:

فقوله: «اتَّبع» معناه أن السائل حين يسأل المفتي فإنه يَنْوِي اتِّباع فتوى المفتي سواء أفتاه بشيء فيه تيسير أو فيه صعوبة، فَهُنا نجد السائل يَنْوِي اتِّباع فتوى أهل العلم أيًّا كان محتواها.

<sup>(</sup>١) الفتاوي(ص١٥٣).

لذلك قال العز: (وسواء اتَّبع الرُّخَص في ذلك أو العزائم).

أمَّا «تَتَبَّع» فنجد فيها معنى التعَمُّد، فالسائل لا ينوي اتباع فتوى المفتي الذي يفتي بشيء فيه صعوبة، وإنها يتعمد البحث عن الفتوى التي فيها تيسير وإباحة!!

لذلك نجد العزبن عبد السلام قال: (ولا تجوز تَتَبُّع الرُّخص).

وكنتُ قد كتبتُ هذا الفَرْق بين «اتَّبع» و «تَتَبَّع» لإزالة هذا الإشكال، ثم بعد فترة قصيرة وجدت ابن حجر الهيتمي قد صَرَّح بهذا الفَرْق، فحمدت الله تعالى على توفيقه.

قال ابن حجر الهيتمي (المتوفى ٩٧٤هـ) في كتابه «تحفة المحتاج»: (قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ: «لِلْعَامِلِ أَنْ يَعْمَلَ بِرُخَصِ المذَاهِبِ».. لَا يُنَافِي حُرْمَةَ التَّتَبُّعِ وَلَا الْفِسْقَ بِهِ وَلَا عَلَى لَيْ فَيَهِ وَلِا لَيْنَافُهُ لَمْ يُعَبِّرْ بِهِ «التَّتَبُّعِ»، وَلَيْسَ العَمَلُ بِرُخَصِ الفَسْقَ بِهِ وَلَا لَنْ وَهَمَ فِيهِ وَلِانَّهُ لَمْ يُعبِر بِ «التَّتَبُّعِ»، وَلَيْسَ العَمَلُ بِرُخَصِ المَذَاهِبِ مُقْتَضِيًا لَهُ وَلِيسَ الكَلامُ فِي المَّخْذِ بِالعَزَائِمِ أَيْضًا، وَلَيْسَ الكَلامُ فِي المَذَاهِبِ مُقْتَضِيًا لَهُ وَلِيسَ الكَلامُ فِي المَّخْذِ بِالعَزَائِمِ وَالرُّخصِ - لَا يُقَالُ فِيهِ أَنَّهُ مُتَتَبِّعٌ لِلرُّخَصِ) (١٠). انتهى هَذَا وَلِأَنَّ مَنْ عَمِلَ بِالعَزَائِمِ وَالرُّخَصِ - لَا يُقَالُ فِيهِ أَنَّهُ مُتَتَبِّعٌ لِلرُّخَصِ) (١٠). انتهى

وما أحسن قول الإمام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى»: (فَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ إِذَا بَلَغَتْهُ مَقَالَةٌ ضَعِيفَةٌ عَنْ بَعْضِ الأَئِمَّةِ أَنْ لَا يَحْكِيَهَا لَمِنْ يَتَقَلَّدُ جِمَا، بَلْ يَسْكُتَ عَنْ ذِكْرِهَا إِلَى أَنْ يَتَيَقَّنَ صِحَّتَهَا، وَإِلَّا تَوَقَّفَ فِي قَبُولِهَا؛ فَهَا أَكْثَرَ مَا يُحْكَى عَن الأَئِمَّةِ مَا لَا حَقِيقَةَ لَهُ) (۱). انتهى

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١١/ ١١٢).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الكبري (۳/ ۱۸۰).

## ثانيًا: تصريح أبي إسحاق المروزي بفسق مَن يتتبع الرُّخَص:

لقد تتابع جَمْع من كبار أئمة أصول الفقه على بيان خطأ مَن تَوَهَّم أن أبا إسحاق أجاز تتبع الرخص، فنقلوا عنه أنه صَرَّح بعدم جواز ذلك وأن فاعل ذلك فاسق.

۱ – قال الإمام علاء الدين المرداوي (۸۱۷ – ۸۸۵هـ) في كتابه «التحبير شرح التحرير في أصول الفقه»: (يحرم على العاميّ تتبع الرُّخص، وَهُو أَنه كلما وجد رخصة في مَذْهَب عمل بها .. بل هَذِه الفعلة زندقة من فاعلها .. وَنُقِل عَن إِسْحَاق المروزِي جَوَازه، لَكِن الَّذِي فِي «فَتَاوَى الحناطي» عَنهُ أَنه قَالَ: مَن تَتَبَّع الرُّخص فسق) (۱). انتهى

٢ - وقال الإمام النووي (٦٣١ - ٢٧٦هـ) في كتابه «روضة الطالبين وعمدة المفتين»: (حَكَى الحنَّاطِيُّ وَغَيْرُهُ عَن أبِي إِسْحَاقَ فِيهَا إِذَا اخْتَارَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مَا هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَسَّقَ بِهِ) (١٠). انتهى

٣ - وقال عبد الكريم الرافعي (المتوفى ١٢٣هـ) في كتابه «العزيز شرح الوجيز»: (حَكَى الحنّاطِيُّ وَغَيْرُهُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ فِيهَا إِذَا اخْتَارَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مَا هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ أَنْه يُفَسَّقَ بِهِ) (١). انتهى

٤ - وقال الإمام بدر الدين الزركشي (٧٤٥ - ٧٩٤هـ) في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه: (مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مَا هُوَ الأَهْوَنُ عَلَيْهِ ..

<sup>(</sup>١) التحبير شرح التحرير (٨/ ٩٠٠ - ٤٠٩١).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١١/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٤٢٧).

# قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ المرْوَزِيُّ: يُفَسَّقُ .. حَكَاهُ الحنَّاطِيُّ فِي فَتَاوِيهِ)(١). انتهى

## التنبيه الثاني:

نُقِل عن ابن أبي هريرة أنَّ مَن يَتَتَبَّع الرُّخَص لا يفسق، وهذا ليس معناه جواز تتبع الرخص، فالفسق شيء غَيْر التحريم، كما سيأتي بيانه:

قال عبد الكريم الرافعي (المتوفى ٦٢٣هـ) في كتابه «العزيز شرح الوجيز»: (حَكَى الحنَّاطِيُّ وَغَيْرُهُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ فِيهَا إِذَا اخْتَارَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مَا هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ أَنْه يُفَسَّقَ بِهِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا يُفَسَّقُ)(١). انتهى

قلتُ: وقول ابن أبي هريرة بعدم الفسق لا يعني بالضرورة أنه يبيح ذلك، فالإنسان قد يرتكب المحرم ويأثم لكن لا يحكمون عليه بالفسق.

جاء في فتاوى الإمام النووي المسهاة بـ «المسائل المنثورة»: (مسألة: هل يجوز لمن تمذهب بمذهب أن يقلد مذهبا آخر فيها يكون به النفع ويتتبع الرخص؟

أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يجوز تتبع الرخص.

مسألة: إذا علم الإنسان شيئا هو حرام أو مكروه ففعله، هل يفسق ..؟

أجاب تعني: .. أمَّا الحرام فيستحق العقاب عليه في الآخرة إنْ لم يتب منه توبة صحيحة، وأمَّا الفسق فيحصل بارتكاب كبيرة، أو الإصرار على صغيرة) (٣). انتهى

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) العزيز شرح الوجيز (١٢/٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) المسائل المنثورة (ص٢٥٩-٢٦١)، الناشر: مكتبة دار الدعوة بحلب.

قلتُ: لذلك نجد شمس الدين الرملي (٩١٩ - ١٠٠٤هـ) يُصَرِّح بأنَّ تَتَبُّع الرخص حرام يأثم فاعله وأنَّ فاعله لا يفسق بذلك.

قال شمس الدين محمد بن أحمد الرملي في كتابه "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»: (وَمَحَلِ ذَلِكَ وَغَيْرهِ مَا لَمْ يَتَبَعَ الرُّخَصَ فِي سَائِرِ صُورِ التَّقْلِيدِ بِحَيْثُ المنهاج»: (وَمَحَلِ ذَلِكَ وَغَيْرهِ مَا لَمْ يَتَبَعَ الرُّخَصَ فِي سَائِرِ صُورِ التَّقْلِيدِ بِحَيْثُ تَنْحَلُّ رِبْقَةُ التَّكْلِيفِ مِنْ عُنُقِهِ وَإِلَّا أَثِمَ بِهِ، بَلْ ذَهَبَ بَعْضُهُم الَى أَنَّهُ فَسَقَ، وَالأَوْجهُ خِلَافُهُ) (١). انتهى

وعَلَّق عليه نور الدين بن علي الشبراملسي (١٠٨٧هـ) في حاشيته على «نهاية المحتاج» فقال: (قَوْلُهُ: «وَالأَوْجَهُ خِلَافُهُ» أَيْ: فَلَا يَكُونُ فِسْقًا وَإِنْ كَانَ حَرَامًا، وَلَا يَلْزَمُ مِن الحرْمَةِ الفِسْقُ) (٢). انتهى

وقال أبو بكر الدمياطي (المتوفى بعد ١٣٠٢هـ) في كتابه «إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين»: (التقليد هو الأخذ والعمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله .. وله شروط ستة: .. الرابع: أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل، وإلا فتنحل ربقة التكليف من عنقه.

قال ابن حجر: ومِن ثَمَّ كان الأَوْجَه أن يفسق به. وقال الرملي: الأَوْجَه أنه لا يفسق وإن أَثِمَ به) (٢). انتهى كلام الدمياطي.

قلتُ: فَتَأَمَّل قُولُه: (لا يفسق وإن أَثِمَ به).

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ٤٧)، مطبوع مع نهاية المحتاج.

<sup>(</sup>٣) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٤/ ٢١٧).

فالرملي يرى أن مَن يتبع الرخص آثم مرتكب للحرام، لكنه لا يحكم عليه بالفسق، فالفسق يترتب عليه أحكام أخرى، بينها يرى ابن حجر أنه فاسق.

ومن المعلوم أن التفسيق مسألة تختلف تماما عن مسألة التحريم وعدم المجواز، فقد يكون الفعل حراما ولا يحكم على فاعله بالفسق، فالإنسان المحكوم عليه بالفسق يصير غير مقبول الشهادة؛ فَتُرَد شهادته ولا تُقْبل له شهادة (كما في «نهاية المحتاج» و «تحفة المحتاج» بحواشيهما) (١).

#### (١) وفي ختام هذا الفصل نَعْرض الـمبحث التالي:

#### كشف التدليس فيما نقله المفتي عن ابن أمير الحاج وشيخه ابن الهمام:

قال المفتي في كتابه «المتشددون، ص٥٥»: (قاعدة «مَن ابتُلي بشيء مما اختُلف فيه فليقلد مَن أجاز» .. والتيسير الذي نقصده هو ما نقل تعريفه ابن أمير الحاج حيث قال: «أَيْ أَخْذهِ مِنُ كُلُّ مِنْهَا مَا هُوَ الأَهْوَنُ فِيهَا يَقَعُ مِن المسَائِلِ. وَلا يَمْنَعُ مِنْهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ؛ إذْ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْلُكَ الأَخَفَّ عَلَيْهِ إذَا كَانَ لَهُ إلَيْهِ سَبِيلٌ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عَمِلَ بِآخِرِ فِيهِ.

وَقَالَ أَيْضًا: وَالغَالِبُ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ إِلزَامَاتٌ مِنْهُمْ لِكَفِّ النَّاسِ عَنْ تَتَبُّعِ الرُّخُصِ، وَإِلَّا أَخَذَ الْعَامِّيُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِقَوْلِ مُحْتَهِدٍ قَوْلَهُ أَخَفَّ عَلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَا يَمْنَعُ هَذَا مِن العَقْلِ وَالسَّمْعِ، وَكُوْنُ الإِنْسَانِ يَتَبَعُ مَا هُوَ أَخَفُّ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَوْلِ مُجْتَهِدٍ مُسَوَّعْ لَهُ الإَجْتِهَادُ مَا عَلِمْت مِن الشَرْع ذَمّهُ عَلَيْهِ. وَكَانَ ﷺ يُحِبُ مَا خُفِّفَ عَلَيْهِ). انتهى نَقْل المفتى.

قلتُ: هذا تدليس قبيح جدًّا؛ وذلك في موضعين:

#### التدليس القبيح الأول في كلام المفتي:

هو أنَّ المفتي حذف كلام ابن أمير الحاج الذي يوضح أنَّ كلامه وكلام شيخه ابن الحمام

إنها كان في مسألة ليس فيها نَص من الكتاب أو السُّنة أو إجماع سَلَف الأُمَّة، وإليكم كلام ابن أمير الحاج الذي أخفاه عنكم المفتي:

قال ابن أمير الحاج في كتابه «التقرير والتحبير، ٣/ ٤٧١-٤٧١» بَعْد أَنْ ذَكَر شروط العلماء لجواز التقليد: (وَالشَّرْطُ الثَّانِي: انْشِرَاحُ صَدْرِهِ لِلتَّقْلِيدِ الـمَذْكُورِ، وَعَدَمُ اعْتِقَادِهِ لِكَوْنِهِ مُتَلَاعِبًا بِالدِّينِ مُتَسَاهِلًا فِيهِ، وَدَلِيلُ هَذَا الشَّرْطِ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ» .. قُلْت [القائل هو ابن أمير الحاج]: أمَّا عَدَمُ اعْتِقَادِ كَوْنِهِ مُتَلَاعِبًا بِالدِّينِ مُتَسَاهِلًا فِيهِ - فَلا بُدَّ مِنْهُ، وَأَمَّا انْشِرَاحُ صَدْرِهِ لِلتَّقْلِيدِ فَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ .. فَقَدْ قَالَ الحافِظُ المتْقِنُ ابْنُ رَجَبِ فِي الكَلَام عَلَى هَذَا الحدِيثِ: .. «مَا حَاكَ فِي صَدْرِ الإِنْسَانِ فَهُوَ إِثْمٌ، وَإِن أَفْتَاهُ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِثْم .. وَهَذَا إِنَّهَا يَكُونُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ مِثَنْ شُرِحَ صَدْرُهُ بِالإِيهَانِ، وَكَانَ المفْتِي لَهُ - يُفْتِي بِمُجَرَّدِ ظَنِّ أَوْ مَيْل إِنَّى هَوَّى مِنْ غَيْرِ دَلِيلِ شَرْعِيِّ. فَأَمَّا مَا كَانَ مَعَ المفْتَى بِهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فَالوَاجِبُ عَلَى المستَفْتِي الرُّجُوعُ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْشَرِحْ لَهُ صَدْرُهُ .. فَهَا وَرَدَ النَّصُّ بِهِ فَلَيْسَ لِلْمُؤْمِن إِلَّا طَاعَةُ الله وَرَسُولِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَلَقَّى ذَلِكَ بِانْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَالرِّضَا؛ فَإِنَّ مَا شَرَعَهُ الله وَرَسُولُهُ يَجِبُ الرِّضَا وَالإِيمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥] وَأَمَّا مَا لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا عَمَّنْ يُقْتَدَى بِقَوْلِهِ مِن الصَّحَابَةِ وَسَلَفِ الأُمَّةِ - فَإِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِ المؤمِنِ .. مِنْهُ شَيْءٌ، وَحَاكَ فِي صَدْرِهِ لِشُبْهَةٍ مَوْجُودَةٍ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُفْتِي فِيهِ بِالرُّخْصَةِ إِلَّا مَنْ يُخْبِرُ عَنْ رَأْيِهِ – وَهُوَ مِكَّنْ لَا يُوثَقُ بِعِلْمِهِ وَبِدِينِهِ بَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ " بِاتِّبَاعِ الْهَوِّي - فَهُنَا يَرْجِعُ المؤْمِنُ إِلَى مَا حَاكَ فِي صَدْرِهِ، وَإِنْ أَفْتَاهُ هَؤُلَاءِ المفتُّون وَقَدْ نَصَّ الإِمَامُ أَخْمَدُ عَلَى مِثْلِ هَذَا".

بَقِيَ هَلْ بِمُجَرَّدِ وُقُوعٍ صِبِحَّةِ جَوَابِ المفْتِي وَحَقِّيَتِهِ فِي نَفْسِ المسْتَفْتِي يَلْزَمُهُ العَمَلُ بِهِ؟

.. وَشَيْخُنَا المَصَنَّفُ [ابن الهمام] عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ؛ لَا فِيمَا إِذَا وُجِدَ غَيْرُهُ، وَلَا فِيمَا إِذَا لَمُ يُوجَدُ .. حَتَّى قَالَ: "لَوْ اسْتَفْتَى فَقِيهَيْنِ - أَعْنِي مُجْتَهِدَيْنِ - فَاخْتَلَفَا عَلَيْهِ، الأَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ بِهَا يُوسِلُ إِلَيْهِ قَالُبُهُ مِنْهُمًا، وَعِنْدِي أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِقَوْلِ الَّذِي لَا يَمِيلُ إِلَيْهِ جَازَ؛ لِأَنَّ مَيْلَهُ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ، وَالوَاجِبُ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ وَقَدْ فَعَلَ "). انتهى كلام ابن أمير الحاج.

فابن أمير الحاج اعْتَمَد كلام ابن رجب، وفيه تصريح بِوَصْف الـمسألة التي يتكلمون فيها، وهي: (مَا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ عَن الله وَرَسُولِهِ، وَلَا عَمَّنْ يُفْتَدَى بِقَوْلِهِ مِن الصَّحَابَةِ).

فهذه هي الحالة الخاصة التي يتكلمون فيها عن اختيار المقلّد للقول الذي يميل إليه قلبه، أو اختياره أَحَد القولين. لذلك نجد ابن أمير الحاج - بعد أنْ ذكر هذه الحالة - قال بعدها مباشرةً: (بَقِيَ: هَلْ بِمُجَرَّدِ وُقُوعٍ صِحَّةِ جَوَابِ المفْتَى وَحَقِّيَّتِهِ فِي نَفْسِ المسْتَفْتِي يَلْزَمُهُ العَمَلُ بِهِ؟ .. وَشَيْخُنَا المصنَّفُ [ابن الهام] عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ ..). انتهى

فكلام شيخه ابن الهام إنها كان في الحالة الخاصة التي ذكرنا وَصْفَها؛ وهي:

(مَا لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَن الله وَرَسُولِهِ، وَلَا عَمَّنْ يُقْتَدَى بِقَوْلِهِ مِن الصَّحَابَةِ وَسَلَفِ الأُمَّةِ).

أمَّا حين يكُون في المسألة نَص من الكتاب أو السُّنة - فليس أمام المقلِّد إلا اتَّباع المعتهد الذي يوافق قَوْلُه نَص الكتاب أو السُّنة، ولا يجوز له اختيار أيْسَر القولين؛ وذلك لقوله تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْجَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾. وهذا هو الذي نقله ابن أمير الحاج واعْتَمَدَه.

#### التدليس القبيح الثاني في كلام المفتي:

هو أنَّ المفتي أخْفَى أنَّ ابن أمير الحاج إنها كان ينقل كلام شيخه ابن الهمام.

فالإمام ابن الهمام له كتابان: «التحرير» في أصول الفقه، وكتاب «فتح القدير» في الفقه،

فجاء تلميذه ابن أمير الحاج وشرح كتاب «التحرير»، وأثناء شُرْحه كان ينقل كلام شيخه ابن الهام من كتابه الثاني «فتح القدير».

وشَرْح ابن أمير الحاج اسمه: «التقرير والتحبير».

فَقُوْل ابن أمير الحاج الذي نَقَله المفتي: (وَقَالَ أَيْضًا: وَالغَالِبُ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الزَامَاتُ .. وَكَانَ ﷺ يُحِبُّ مَا خُفِّفَ عَلَيْهِ) هذا كُله نَقَله ابن أمير الحاج مِن كتاب شَيْخه ابن الهمام "فتح القدير».

والسؤال الآن:

لماذا لم ينقل المفتي كلام ابن الهام نَفْسه من كتابه «فتح القدير»؟!

الجواب: لأن كلام ابن الهمام صريح في أنه إنها كان يتكلم عن حالة خاصة؛ وهي عندما يُعْرَض على المستَفْتي (السائل) قَوْلَان للعلماء المجتهدين دُون معرفة الدليل ودُون القدرة على الترجيح بين القولين. وإليكم كلام ابن الهمام:

قال الإمام ابن الهمام في كتابه "فتح القدير، ٧/ ٢٥٦-٢٥٨»: (فَلَا يُفْتِي إِلَّا المَجْتَهِدُ، وَقَد السَّتَقَرَّ رَأْيُ الأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّ المَفْتِي هُوَ المَجْتَهِدُ، وَأَمَّا غَيْرُ المَجْتَهِدِ عِمَّنْ يَخْفَظُ أَقْوَالَ المَجْتَهِدِ فَلَيْسَ بِمُفْتِ .. فَلَوْ كَانَ حَافِظًا لِلأَقَاوِيلِ المَخْتَلِفَةِ لِلْمُجْتَهِدِينَ وَلا يَعْرِفُ الحَجَّةُ المَمْتَقِيدِ فَلَيْسَ بِمُفْتِ .. فَلَوْ كَانَ حَافِظًا لِلأَقَاوِيلِ المَخْتَلِفَةِ لِلْمُجْتَهِدِينَ وَلا يَعْرِفُ الحَجَّةُ وَلَا قُدْرَةً لَهُ عَلَى الإَجْتِهَادِ لِلتَّرْجِيحِ - لَا يَقْطَعُ بِقُولٍ مِنْهَا يُفْتِي بِهِ، بَلْ يَحْكِيهَا لِلْمُسْتَفْتِي، فَيَخْتَالُ المَسْتَفْتِي مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ الأَصُوبُ .. وَعَلَى هَذَا إِذَا اسْتَفْتَى فَقِيهِيْنِ - أَعْنِي مُحْتَهِدُينِ - المَسْتَفْتِي مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ الأَصُوبُ .. وَعَلَى هَذَا إِذَا اسْتَفْتَى فَقِيهِيْنِ - أَعْنِي مُحْتَهِدُينِ المَسْتَفْتِي مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ الأَصُوبُ .. وَعَلَى هَذَا إِذَا المَتَقْتَى فَقِيهِيْنِ - أَعْنِي مُحْتِهِدُينِ اللّهُ وَعَلَى مَنْ اللّهُ وَعَلَى هَذَا إِذَا المَتَقِلُ مِنْ مَذْهَبِ إِلَى مَنْهُ اللّهُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ ... وَعَلَى هَذَا المَتَقِلُ مِنْ مَذْهَبِ إِلَى مَذْهَبِ إِلَى مَنْهُ هَلِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاتُ مِنْهُمْ لِكُفَّ النَّاسِ عَنْ تَتَبُعِ الرُّحُصِ، وَإِلّا يَعْمَى النَّقُ إِلَّ الْعَامِي فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِقَوْلِ مُحْتَهِدٍ قَوْلُهُ أَخَفَ عَلَيْهِ. وَأَنَا لَا أَدْرِي مَا يَمْنَعُ هَذَا مِن النَقْلِ أَو

العَقْلِ، وَكَوْنُ الإِنْسَانِ يَتَبِعُ مَا هُوَ أَخَفُّ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَوْلِ مُجْتَهِدٍ مُسَوَّع لَهُ الإجْتِهَادُ مَا عَلِمْت مِن الشَّرْعِ ذَمَّهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ ﷺ يُحِبُّ مَا خَفْفَ عَن أَمَّتِهِ). انتهى كلام ابن الهمام.

قلتُ: نجد الإمام ابن الهام ذكر وَصْفَيْن:

الوصف الأول: (فَلَوْ كَانَ حَافِظًا لِلْأَقَاوِيلِ المخْتَلِفَةِ لِلْمُجْتَهِدِينَ وَلَا يَعْرِفُ الحجَّةَ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الإِجْتِهَادِ لِلتَّرْجِيحِ .. فَيَخْتَارُ المسْتَفْتِي).

الوصف الثاني: (قَوْل مُجْتَهِدِ مُسَوَّعَ لَهُ الإجْتِهَادُ).

فالوصف الأول يدل على أنه إذا اتضح للسائل القول الراجح ودليله واتضح له خطأ القول الآخر، فليس له أنْ يختار غَيْره.

والوصف الثاني يدل على أن السائل المستفتي ليس له تقليد المجتهد إلا فيها يسوغ فيه الاجتهاد. وقد صَرَّح ابن الهمام بأن المجتهد لا يسوغ ولا يجوز له الاجتهاد إذا كان في المسألة نَصُّ من الكتاب أو السُّنة أو إجماع.

فقال ابن الهمام في كتابه «التحرير» مع شرح تلميذه ابن أمير المحاج «التقرير والتحبير، ٣/ ٤٠٤» وهو يتكلم عن الاجتهاد: (شَرُط حِلِّهِ مِنْ عَدَمِ كَوْنِهِ فِي مُقَابَلَةِ قَاطِعِ نَصَّ أَوْ إِجْمَاعِ).

وقال أيضًا (٣/ ٣٨٩): (حَرَام - وَهُوَ الإجْتِهَادُ - فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ مِنْ نَصٌّ أَوْ إِجْمَاع).

فَشَرْط أَن يكون الاجتهاد حلالًا هو عدم وجود دليل قاطع في المسألة من نَصٌّ أو إجماع.

فإذا كان أمام السائل المستَفْتِي قَوْلَان للعلماء المجتهدين، ووَجَدَ أحد القولين يؤيده نَصُّ من الكتاب أو السُّنة أو إجماع أهل العلم، فيجب عليه اتَّباع هذا القول، ويَحْرُم عليه اختيار القول الآخر المخالِف للنَّص أو الإجماع؛ لأن العالم صاحب القول الآخر قد ارتكب حرامًا جين خالف الكتاب أو السُّنة أو الإجماع.

بل صَرَّح ابن الهام بأن الحاكم إذا حَكَم في قضية بِحُكْم يخالف الأدلة الشرعية المذكورة، فإن هذا الحكم يَتِمُّ نَقْضه، فهو حُكْم باطل.

وفي ذلك يقول ابن الهمام في كتابه «التحرير» مع شرح تلميذه ابن أمير الحاج «التقرير والتحبير، ٣/ ٤٤٦»: (لَا يُنْقَضُ حُكُمٌ اجْتِهَادِيٌّ .. إذَا لَمْ يُخَالِفْ مَا ذكر؛ أَيْ: الكِتَابَ، وَالسُّنَّة، وَالإِجْمَاعَ، وَالقِيَاسَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِقَطْعِيٍّ مِنْهَا، وَيُنْقَضُ إذَا خَالَفَ قَطْعِيًّا مِنْهَا اتَّفَاقًا). انتهى

وقال ابن الهمام أيضًا: (فَبالإِجْمَاعِ عَلَى اتَّبَاعِ الرَّاجِحِ). انتهى. التقرير والتحبير (١/ ٣٥٨). فهناك إجماع مِن أهل العلم على وجوب اتِّباع القول الراجع.

وقال تلميذه ابن أمير الحاج في «التقرير والتحبير، ٣/ ٣٦٦»: (لِلْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِالرَّاجِحِ). انتهى

وبذلك يتأكد لكم أن ابن الهمام لم يخالف الإجماع الذي نقلناه على تحريم تَتَبُع الرخص ويدلك يتأكد القول الأيسر الذي اتضح أنه يخالف نصوص القرآن والسُّنة. وإذا افترضنا أن ابن الهمام خالف هذا الإجماع، فإنَّ قَوْله يكون مُهْمَلًا وغَيْر مُعْتَبَر؛ لأنه شَذَّ عن إجماع أهل العلم.

# رانسی راهای

كشف الكذب في كلام المفتي عن شَرْع مَن قَبْلنا

## كشف الكذب في كلام المفتي عن شُرع مَن قَبلنا

المقصود بـ «شَرْع مَن قَبْلنا» ما حكاه الله تعالى لنا من الأحكام التي كانت في شرائع الأنبياء السابقين الذين أُرْسِلوا قَبْل رسولنا ﷺ؛ مثل يوسف وموسى عليها السلام. فهل نحن مُكلَّفون بالالتزام بهذه الأحكام بحيث تَكُون شَرْعًا لنا أيضًا؟

الكلام في هذه القضية فيه مبحثان:

المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (مِن الأدلة المردودة في مذهب الشافعي: شرْع مَن قَبْلنا)،

المبحث الثاني: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (فبعضهم يقول: إنه شَرْعٌ لنا مُطْلَقًا).

# المبحث الأول

### كشف كِذْب قَوْل المفتي:

(مِن الأدلة المردودة في مذهب الشافعي: شَرْع مَن قَبْلنا)

قال المفتي في كتابه «الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية، ص٣٨»(١): (ومن الأدلة المردودة في مذهب الشافعي: شرع من قبلنا. لقد ذهب بعض العلماء إلى أننا

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية (ص٣٨)، الناشر: دار الرسالة، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٤م.

متعبدون بها صح مِن شرائع مَن قبلنا .. ولكن رد الشافعية هذا القول، لأن الإسلام قد نَسخ كل الشرائع التي قبله، فلم يبق فيها حُجة). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذه – والله – سَقْطَة عِلْمية صارخة؛ وذلك لأن كُتُب كثير من أئمة الشافعية الفقهاء والأصوليين قد امتلأت بتصريحاتهم بَعَكس هذا الذي زَعَمه المفتي!! فهذا الذي قاله المفتي ما هو إلا زَعْم كاذب.

وإليكم بعض تصريحات كبار أئمة الشافعية من الفقهاء وعلماء أصول الفقه:

١- إمام الحرمين الجويني الشافعي (١٩ ٤ - ٤٧٨ هـ):

قال في كتابه «البرهان» في أصول الفقه: (فَصَار صائرون إلى أنَّا إذا وَجَدنا حُكُمًّا فِي شَرع مَن قَبْلنا ولم نَرَ في شَرْعنا ناسخًا له، لَزِمَنَا التعلق به، وللشافعي مَيْلٌ إلى هذا، وبَنَى عليه أَصْلًا مِن أُصُوله في كتاب الأطعمة، وتابعه مُعْظم أصحابه)(١). انتهى

قلتُ: ها هو أحد كبار أئمة الشافعية المتقدمين يُصَرِّح بأن الإمام الشافعي ومُعْظم أصحابه الشافعيين يَرَوْن أن شرع مَن قَبْلنا يَلْزَمْنا اتِّباعه؛ إلا ما نُسِخ في شَرْعنا.

ويجب التنبيه على أنَّ هذا فقط في شرع من قبلنا الذي أخبرنا به الله في القرآن أو على لسان محمد ﷺ، فلا يجوز معرفة شرعهم من كُتُبهم؛ لأنهم حَرَّفوا كُتُبهم.

٢ - الإمام أبو المظفر السَّمْعاني الشافعي (٢٦٦ - ٤٨٩ هـ):

قال في كتابه «قواطع الأدلة في أصول الفقه»: (شريعة مَن قَبْلنا .. على ثلاثة

<sup>(</sup>١) البرهان (١/ ٣٣١).

مذاهب: .. المذهب الثانى: أنه ﷺ كان متعبدا باتباعها إلا ما نُسخ منها، وإلى هذا مال أكثر أصحابنا .. قد نَصَره كثير من أصحابنا، وقد أَوْمَأ إليه الشافعي في بعض كُتُبه، وقيل أنه بَنَى عليه أَصْلًا مِن أُصُوله في كتاب الأطعمة)(١). انتهى

وقد قال الإمام بدر الدين الزركشي (٧٤٥ - ٧٩٤هـ) في مقدمة كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه: («القَوَاطِعُ» لِأَبِي المظَفَّرِ بْنِ السَّمْعَانِيِّ، وَهُوَ أَجَلُّ كِتَابِ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ)(٢). انتهى

#### ٣ - أبو حامد الغزالي الشافعي (٠٥٠-٥٠٥هـ):

قال في كتابه «المنخول» في أصول الفقه: (قال الشافعي تعطي في «كتاب الأطعمة»: الرجوع في استحلال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة في الله في أم يكن .. فَمَا صادَفْنا حرامًا أو حلالا في شَرْع مَن قَبْلنا ولَم نَجِد ناسخًا له - اتَّبعْناه)("). انتهى

قلتُ: يظهر من ذلك ثبوت كلام الإمام الشافعي في نُسْخة «كتاب الأطعمة» التي ينقل عنها الإمام الغزالي، وهو يتفق مع قول إمام الحرمين الجويني الذي نقلناه سابقًا حيث قال:

(وللشافعي مَيْلٌ إلى هذا، وبَنَى عليه أَصْلًا مِن أُصُوله في «كتاب الأطعمة»).

قواطع الأدلة (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (١/٥).

<sup>(</sup>٣) المنخول (١/ ٢٣٢-٢٣٣).

#### ٤ - الإمام بدر الدين الزركشي الشافعي (٥٤٥ - ١٩٤هـ):

قال في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه: (المسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي أَنَّهُ هَلْ تَعَبَّدَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ ﷺ؟ أَمْ كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهَا؟ .. عَلَى مَذَاهِبَ..

المذْهَبُ النَّانِي: أَنَّهُ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِاتِّبَاعِهَا، إلَّا مَا نُسِخَ مِنْهَا، وَنَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَن أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا ..، وَقَالَ سُلَيْمٌ أَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا ..

وَاخْتَارَهُ ابْنُ بَرْهَانِ، وَقَالَ: إِنَّهُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا ..

قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: وَقَدْ أَوْمَا إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ ..

وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي «المطلبِ»: إنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي «الأُمِّ» فِي كِتَابِ الإِجَارَةِ، وَأَنَّهُ أَظْهَرُ الوَجْهَيْنِ فِي الحاوِي ..

وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لِلشَّافِعِيِّ مَيْلٌ إِلَى هَذَا، وَبَنَى عَلَيْهِ أَصْلًا مِن أَصُولِهِ فِي «كِتَابِ الأَطْعِمَةِ»، وَتَابَعَهُ مُعْظَمُ الأَصْحَابِ) (١). انتهى كلام الإمام الزركشي.

تنبيه: قول الزركشي: «أَكْثَر أَصْحَابِنَا» يعني: أَكْثَر أَصْحَابِنَا الشافعية.

٥ - الإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي (٣٦٤ - ٠ ٥٤ هـ):

قال في موسوعته في فقه الشافعية «الحاوي الكبير»: (إِذَا فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ بِأُصْبُعِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ القَوَدُ .. لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِأُصْبُعِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ القَوَدُ .. لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِأَلْعُيْنِ ﴾ [المائدة: ٤٥] .. وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَرَأَ بِالنَّصْبِ إِخْبَارٌ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤/ ٣٤٨-٣٥٠).

عَنْ شَرِيعَةِ غَيْرِنَا، وَهِي لَازِمَةٌ لَنَا - فِي أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ - مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخٌ)(١). انتهى

قلتُ: فهذا أحد كبار أئمة الشافعية المتقدمين يُصَرِّح بأن شريعة غَيْرنا: (لَازِمَةٌ لَنَا - فِي أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ - مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخٌ).

٦ - أبو الحسين العِمْراني الشافعي (٤٨٩ - ٥٥ هـ):

قال في موسوعته الفقهية «البيان» في مذهب الإمام الشافعي: (﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ ﴾ [الهائدة: ٤٥]. وهذه الآية حُجة لنا بلا خِلاف؛ لأن مِن أصحابنا مَن يقول: شَرْع مَن قَبْلنا شَرْع لنا إذا لَمْ يتصل به نكير)(١). انتهى

#### الخلاصة:

ها هي بين أيديكم تصريحات جَمْع من كبار أئمة الشافعية الفقهاء والأصوليين بِعَكْسَ ما زُعمه عنهم المفتي!!

والسؤال الآن: كيف غابت كل هذه التصريحات عن المفتي د. علي جمعة، حتى قال: (ومِن الأدلة المردودة في مذهب الشافعي: شَرْع مَن قَبْلنا) (٢٠٠٠)!

لقد وَجَدْنا كلام المفتى (غَلَط في غَلَط)، فلا يمكننا السكوت؛ لأن هذا تحريف

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (١) ٨٧).

<sup>(</sup>٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١١/ ٢٩٧ - ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) فلو كان المفتي ذكر أن هذا أحد قولين للشافعي وقول طائفة من الشافعية – لكان من الممكن أنْ نَسْكت فلا نَرُد عليه.

لعِلم أصول الفقه، ذلك العِلم الشريف الذي عليه تنبني أحكام شرع الله تعالى.

وقد يتساءل بعض القراء: كيف حصل المفتي على الدكتوراه في عِلْم أصول الفقه؟!

# المبحث الثاني

# كَشْف كِذْب قُول المفتي: (فبعضهم يقول: إنه شَرْعٌ لنا مُطْلَقًا)

قال المفتي في كتابه «الطريق إلى التراث، ص١٧٧»: (شرع مَن قبلنا هل هو شَرْع لنا؟ هذا دليل أنشأه مجتهدون، واختُلف فيه، فبعضهم يقول: إنه شَرْعٌ لنا مُطْلَقًا، وبعضهم يقول: شرع لنا إنْ لم يوجد عندنا ما يلغيه). انتهى

قلتُ: هذا كذب، نَتَج عن جَهْل وسُوء تحقيق!

وإنه مما يثير العجب أن المفتي د. علي جمعة معه دكتوراه في أصول الفقه، ومع ذلك نجد هذه الجهالات في كتاباته في عِلْم أصول الفقه!!

وهذا قد يثير في النفس سؤالا: كيف حصل المفتي على هذه الدكتوراه؟! والكذب نجده في قول المفتي: (فبعضهم يقول: إنه شَرْعٌ لنا مُطْلَقًا).

فهذا كذب عِلْمي، نَتَج عن جَهل وسوء تحقيق؛ لأنه لَمْ يَقُل أحدٌ من علماء المسلمين بأن شرع مَن قبلنا هو شَرْع لنا دُون قيود، بل وضعوا قَيْدًا لذلك وهو ألّا يكون شَرْعنا قد نَسَخ هذا الذي كان في شَرْع مَن قبلنا.

وهل يُعْقل أن يقول مسلم: شَرْع الذين مِن قَبْلنا هو شَرْع لنا حتى لو ألغاه شَرْ عُنا؟!!

فلا يوجد مسلم أطْلَق الاحتجاج بشرع مَن قَبْلنا هكذا دُون قيود.

مثال توضيحي: كان في شَرْع مَن قَبْلنا أشياء حَرَّمها الله تعالى عليهم، ثم جاء شَرْعُنا فأباح الله هذه الأشياء لنا، كما في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عُلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ طُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَايَا ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٦].

قال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: (فَأَخْبَرَ الله سُبْحَانَهُ أَنَّهُ كَتَبَ عَلَيْهِمْ تَحْرِيمَ هَذَا فِي التَّوْرَاةِ .. ثُمَّ نَسَخَ الله ذَلِكَ كله بشريعة محمد. وَأَبَاحَ لَمُمْ مَا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِمْ مِنَ الحيَوَانِ)(١). انتهى

قلتُ: فهذا الذي كان مُحَرَّمًا في شَرْع مَن قَبْلنا مِن اليهود - قد نَسَخه شَرْعُنا حِيث أباحه الله لنا.

وقد اتفق العلماء على أن هذا المنسوخ لا يكون شَرْعًا لنا؛ لأن الله نَسَخه وشَرَع لنا حُكْمًا غَبْرَه.

وقد صَرَّح كبار أئمة أصول الفقه بالإجماع على أن شَرْع مَن قَبْلنا لا يكون شرعًا لنا إذا نسخه الله في شَرْعنا، وإليكم بعض تصريحاتهم:

١ - أبو الحسن الآمدي (٥٥١-٦٣١هـ): قال في كتابه «الإحكام في أصول

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٧/ ١٢٦).

الأحكام»: (إجماع المسلمين على أن شريعة النبي رضي الشريعة مَن تَقَدَّم)(١).

٢ - أبو حامد الغزالي (٤٥٠ - ٥٠٥هـ): قال في كتابه «المستصفى» في أصول الفقه: (إطْبَاقُ الأُمَّةِ قَاطِبَةً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ نَاسِخَةٌ)(٢). انتهى

٣ - الإمام جمال الدين ابن الحاجب (٥٧٠ - ٢٤٦هـ): قال في كتابه «منتهى الوصول والأمل في عِلْمَي الأصول والجدل»:

(قالوا: «الإجماع على أن شريعته ﷺ ناسخة لجميع الشرائع».

أُجيب بأن معناه: ناسخة لِمَا خالفها)(٢). انتهى

٤ - تاج الدين السبكي (٧٢٧ - ٧٧١هـ): قال في كتابه «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه:

(قالوا: «الإجماع على أن شريعته ﷺ ناسخة لجميع الشرائع».

قلْنا: ناسخة لِهَا خالفها فقط)(1). انتهى

٥ - العَلَّامة أبو العباس القيرواني المالكي المعروف بـ «حلولو» (٨١٥- ٨١٥):قال في موسوعته في أصول الفقه «الضياء اللامع شرح جمع الجوامع»:

(الخلاف إنها هو فيها لم يَثْبُت بشرعنا أنه شَرْع لنا، وفيها لم يَثبت ناسخ، أو ثبت

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام (١٤٨/٤).

<sup>(</sup>٢) المستصفى (ص١٦٧).

<sup>(</sup>٣) منتهى الوصول والأمل في عِلْمَى الأصول والجدل (ص٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٤/ ١١٥).

فيه أنه شرع لنا، أمَّا ما تُبَتَ فيه أحد الطرفين فلا نزاع فيه)(١). انتهى

قلتُ: أي أنه إذا ثَبَت في حُكم ما أنه كان في شرع من قَبْلنا، فعندنا طرفان:

الأول: إذا ثبت أنه نُسِخ في شرعنا، فلا نزاع - حينئذ - في أنه ليس شرَّعًا لنا.

والثاني: إذا ثَبَت أنه مشروع لنا أيضًا، فلا نزاع حينئذ في أنه أصبح شرْعًا لنا.

٦ - يقول الإمام أبو بكر بن العربي (المتوفى: ٥٤٣هـ) في كتابه «أحكام القرآن»: (المسألَةُ تُلَقَّبُ بِأَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا مِن الأَنْبِيَاءِ هَلْ هُوَ شَرْعٌ لَنَا حَتَّى يَشْبُتَ القرآن»: (المسألَةُ تُلَقَّبُ بِأَنَّ شَرْعَ لَنَا وَلِنَبِيِّنَا .. الثَّانِي: أَنَّ التَّعَبُّدَ نَسْخُهُ؟ أَمْ لَا؟ فِي ذَلِكَ خَمْسَةُ أَقُوالِ: الأَوَّلُ: أَنَّهُ شَرْعٌ لَنَا وَلِنَبِيِّنَا .. الثَّانِي: أَنَّ التَّعَبُّد وَقَعَ بِشَرْعِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .. الثَّالِثُ: أَنَّا تُعُبِّدُنا بِشَرْعٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. الخَامِسُ: أَنَّا لَمْ ثُتَعَبَّد بِشَرْعِ أَحَدٍ) (١٠).
الرَّابعُ: أَنَّا تُعُبِّدُنا بِشَرْعِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. الخامِسُ: أَنَّا لَمْ ثُتَعَبَّد بِشَرْعِ أَحَدٍ) (١٠).

قلتُ: فالإمام ابن العربي حَصر الأقوال فيها ذكر، وليس فيها ذلك القول الذي زَعَمه المفتي!!

#### الخلاصة:

أنه لَـمْ يَقُل أحد بأن شرع مَن قبلنا هو شرع لنا بإطلاق دُون قيود.

وبذلك يتأكد لكم أن كلام المفتي ما هو إلا كذب ناتج عن جَهْل وسُوء تحقيق! وذلك حين قال المفتي: (شرع مَن قبلنا هل هو شَرْع لنا؟ .. فبعضهم يقول: إنه شَرْعٌ لنا مُطْلَقًا). انتهى

<sup>(</sup>١) الضياء اللامع شرح جمع الجوامع (٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (١/ ٣٨).

# النعلى العالئ

كشف التزوير في كلام المفتي عن مذهب الشافعي في قول الصحابي

#### كشف التزوير في كلام المفتي عن مذهب الشافعي في قول الصحابي

تكلم المفتي في كتابه «قول الصحابي عند الأصوليين» عن قضية مُهمة جدًّا في عِلْم أصول الفقه؛ وهي أنْ يكون عندنا قَوْل لأحد الصحابة في مسألة، ولا يعرف له خالِف من الصحابة، ولم يشتهر هذا القول، فهل يكون قول الصحابي حُجَّة بحيث يجب أن نَتَّبعه؟ أمْ لا؟

صَرَّح المفتي بأنَّه يرى أنَّ قول الصحابي ليس حُجَّة، ولَسْنا مُلْزَمين باتِّباعه!! ثم انطلق المفتى زاعها أنَّ هذا هو رأي الإمام الشافعي أيضًا، فذكر عِدَّة

تم انطلق المفتي زاعها أن هذا هو راي الإمام السافعي اليصاء فدر عِنه نصوص للإمام الشافعي من كُتُبه «الأُم» و «الرسالة» وغَيْرها.

لكن – للأسف – لَـمْ يتم النقل بأمانة عِلْمية؛ وإنها حصل تزوير بَشِع كما سنرى!!

قال المفتي في كتابه «قول الصحابي عند الأصوليين، ص٥٦٥-٢٤»(١): (هذه النصوص تُبين أن الشافعي في كُتبه الجديدة والقديمة يذهب إلى الاستئناس بقول الصحابي .. ويبين ذلك استعاله «أَفْعَل» التفضيل، وأرى أن الاستئناس غَيْر المحجية التي نَعْنيها هنا). انتهى

ثم ذَكر المفتي تفسيرات الأئمة لكلام الإمام الشافعي، ثم قال في كتابه هذا (ص٦٤): (نصوص الشافعي أَوْلَى بالاتِّباع من كل ذلك، فالحقُّ أنه ذهب إلى

<sup>(</sup>١) قول الصحابي عند الأصوليين(ص٥٦-٦٤)، الناشر: دار الرسالة، الطبعة:الأولى/ ٢٠٠٤.ظ

الاستئناس بقول الصحابي بشروطه في القديم والجديد). انتهى كلام المفتي.

وقال المفتي أيضًا في كتابه هذا (ص١٢٧): (والذي ثَبَتَ لَدَيَّ أن مذهب الصحابي بهذه الصفة التي ذَكرنا ليس حُجة عند الشافعي في مَذْهبيه القديم والجديد، وذلك مِن نُقُوله ونصوصه الأصلية). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذه - والله - سَقُطة عِلْمية صارخة بإخلال صاحبها بالأمانة العِلْمية!! فالمفتي اعتمد في كلامه هذا على شيئين:

الأول: نصوص وتصريحات الإمام الشافعي.

الثاني: زعم المفتي أن استخدام الشافعي لصيغة التفضيل تدل على عدم حُجِّيَّة قول الصحابي عنده.

والكلام هنا في ثلاثة مطالب؛ لبيان هذه السَقْطة العِلْمية الصارخة:

المطلب الأول: كشف التزوير فيها نقله المفتي عن الإمام الشافعي وابن القيم. المطلب الثاني: بيان أنَّ الشافعي صَرَّح باستخدام صيغة التفضيل مع الحجِّيَّة والإلزام.

المطلب الثالث: بيان تصريح القرآن باستخدام صيغة التفضيل فيها هو واجب. وإليكم تفصيل ذلك:

# المطلب الأول: كشف التزوير فيما نقله المفتي عن الإمام الشافعي وابن القيم:

قال المفتي في كتابه «قول الصحابي عند الأصوليين، ص٥٨»: (قال ابن القيم: وَقَالَ الشَّافعي فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنْهُ: «وَالبِدْعَةُ مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ. فَجَعَلَ مَا خَالَفَ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ بِدْعَةً). انتهى بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ.

قلتُ: اقتصر المفتي على هذه الفقرة من كلام الإمامين ابن القيم والشافعي، ثم انطلق يَزْعم أن كلام الشافعي يدل على أن قَوْل الصحابي عنده ليس حُجة!!

وهذا تزوير بشع؛ لأن المفتي حذف تتمة كلام الإمام ابن القيم وهي في غاية الخطورة وتَحْسِم القضية!

#### وإليكم كلام الإمام ابن القيم كاملا:

قال الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» وهو ينقل كلام الشافعي: (وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنْهُ: وَالبِدْعَةُ مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ فَيْقِي مَا خَالَفَ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ بِدْعَةً، وَسَيَأْتِي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ فَجَعَلَ مَا خَالَفَ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ بِدْعَةً، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى إشْبَاعُ الكَلَامِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَذِكْرُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ عِنْدَ ذِكْرِ ثَنَاءَ الله تَعَالَى إشْبَاعُ الكَلَامِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَذِكْرُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ عِنْدَ ذِكْرِ تَعْوِيمِ الفَتْوى بِخِلَافِ مَا أَفْتَى بِهِ الصَّحَابَةُ، وَوُجُوبُ اتِبَاعِهِمْ فِي فَتَاوِيمِمْ، وَأَنْ لَا يَعْرَبِهِ الفَتْوى بِخِلَافِ مَا أَفْتَى بِهِ الصَّحَابَةُ، وَوُجُوبُ اتِبَاعِهِمْ فِي فَتَاوِيمِمْ، وَأَنْ لَا يَعْمَدُ مِنْ جُمْلَةِ أَقُوالِهِمْ، وَأَنَّ الأَئِمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى ذَلِكَ) (١٠). انتهى

قَلتُ: لقد حذف المفتي هذا الجزء من كلام الإمام ابن القيم: (وَسَيَأْتِي ٠٠ ذِكْرُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ عِنْدَ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الفَتْوَى بِخِلَافِ مَا أَفْتَى بِهِ الصَّحَابَةُ، وَوُجُوبُ البَّبَاعِهمْ فِي فَتَاوِيهِمْ).

فها الذي ذكره الإمام ابن القيم من نصوص الشافعي وأخفاه المفتي عنكم؟! إليكم هذه المفاجأة الصاعقة:

قال الإمام ابن القيم: (وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ فِي الجدِيدِ مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنْهُ بِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ يَجِبُ المصِيرُ إلَيْهِ، فَقَالَ: «المحْدَثَاتُ مِن الأُمُورِ ضَرْبَانِ،

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٤/ ١٢١).

أَحَدُهُمَا: مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ أَثَرًا، فَهَذِهِ البِدْعَةُ الظَّلَالَةُ». وَالرَّبِيعُ إِنَّمَا أَخَذَ عَنْهُ بِمِصْرَ، وَقَدْ جَعَلَ مُخَالَفَةَ الأَثْرِ - الَّذِي لَيْسَ بِكِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَالرَّبِيعُ إِنَّمَا أَخَذَ عَنْهُ بِمِصْرَ، وَقَدْ جَعَلَ مُخَالَفَةَ الأَثْرِ - الَّذِي لَيْسَ بِكِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَالرَّبِيعُ إِنَّمَا أَخَذَ عَنْهُ بِمِصْرَ، وَقَدْ جَعَلَ مُخَالَفَةَ الأَثْرِ - الَّذِي لَيْسَ بِكِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِمْمَا مِ ابن القيم.

قلتُ: هذا هو نَص كلام الإمام الشافعي الذي أخفاه عنكم المفتي، و «الأثر» يعني قول الصحابي فهو بدعة ضلالة.

وكلام الإمام الشافعي رواه الإمام البيهقي عنه - بإسناد صحيح - في كتابه «المدخل إلى السنن الكبرى»، قال الإمام البيهقي: (أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(")، حدثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(")، حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيُهَانَ(")، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُي: «المحدَثَاتُ مِنَ الأُمُورِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا أُحْدِثَ يُحَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا، فَهَذِهِ البِدْعَةُ الضَّلَالَة ..»)("). انتهى

قلتُ: قول الإمام الشافعي: (الأثر) يقصد به قول الصحابي، وذلك حين يذكره بعد الكتاب والسُّنة.

ومن ذلك قول الإمام الشافعي في كتابه «الأُم، ج٧/ ص٣٧»: (وَنَحْنُ اتَّبَعْنَا الكِتَابَ وَسُنَّةَ رَسُولِ الله ﷺ، وَالآثَارَ عَن أَصْحَابِهِ). انتهى

- (١) إعلام الموقعين (١/ ٨٠).
- (٢) قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء، ١٧/ ٣٥٠»: (الشَّيْخُ، الثَّقَةُ، المأمُونُ، أَبُو سَعِيدٍ
   مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى بن الفَضْلِ بنِ شَاذَانَ، الصَّيْرَفِيُّ، ابْنُ أَبِي عَمْرِو).
  - (٣) قال ابن كثير في «طبقات الشافعيين، ١/ ٢٧٠»: (محمد بن يعقوب .. كان ُإمامًا، ثقة). انتهى
  - (٤) قال ابن حجر في «تقريب التهذيب، ص٢٠٦»: (الربيع بن سليمان .. صاحب الشافعي، ثقة).
    - (٥) المدخل إلى السنن الكبرى (ص٢٠٦).

وكذلك قال في موضع آخر في كتابه «الأُم، ج٦/ ص١٤١»: (وَإِنَّمَا يُفَسَّرُ مَا احْتَمَلَ الوُجُوهَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةٌ أَوْ أَثَرٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ).

والسؤال الذي قد يُثار في النَّفْس الآن:

كيف حصل المفتي على شهادة الدكتوراه في عِلْم أصول الفقه؟!!

وإليكم صفحات مصورة من كتاب المفتي (الغلاف، ص٥٨، ٥٩)؛ لِتَرَوْا ذلك:

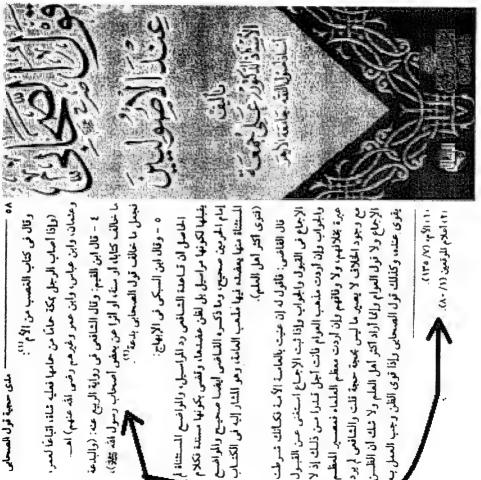

قال القاضي: فأقول له إن عيث بالعامسة الأمية فكأنك شرطت

(وإذًا أصباب الرجل يمكة حامًا من حامها فعليه شاة، اتباعًا لعمر، رقال في كتاب التصب من الأم"! -- ملئ حجية قول المسحام

قال ابن القيم: وقال الشائمي تي رواية الربيع عنه: (والبدعة

ما خالف كتابا، أو سنة، أو أثرا عن بعض أصحاب رسول أفد يكلاً). فجعل ما خالف قول العنجابي بدعة". بقبلها لكونها مراسيل بل لظن عضدها، وقضى بكونها مستنة فكلاء ام الحريمة صحيح، وما ذكسره اللساخس أيضسا مسميسح والمواضسع سيثناة منها يعضفه فيها مُلمب العامة، رمو الشار إليه في الكتباب ٥ - وقال ابن السبكي في الإبهاج الحاصل أن قراحلة الشافص رد المراسيل، والمراضع السنثناة

(116/1) 45/11)

11 laky the land (1/ . A

こうろうへんごよ ألى الاستئناس بقول الصنحابة، فإذا أيدهما قيباس كمائت اقتويء وإذ كانت من كلام الخلفاء الأربعة كانت أبرء ويبين ذلك استعماله أتعو التفضيل وارى أن الاستئناس غير الحبجة التي نعنيها هنا من كتاب، ولا منة كان قول أبي بكر وعمو وعثمان وعلى - رضمي ألمَّه حتهم – أحب إلى أن أقول من خيرهم أن أشالفهم، من قبل أنسهم أهل علم وحكاية) ، لا دليل فيها احتلفوا فيه نظرتا إلى الأكرش، زيان يتحسانوا نظون إلى يخالفه خيره اشتئنا بقوله، وإن اشتلفوا أشتانا بقول بعضهم؛ ولم غيرج وحله النصوص تين أن الشائمي في كتبه الجليلة والقديمة يذهب قد يقوم ظن خالب وهذا شأن كل ضعيفين اجتمعا دواها حنه الزعفراني ٢٠)، كا ذكر الصـعابة وضوان الله عليهم: (ورحــم لمرسول ﷺ فيا سنة إلى توخع إن أيبعثواء وقول بدخسسهم إن تفرقوا يمكذا تقول: إذا أجتمعوا أخذتا بأجتماعهم، وإن قسال وأجلعسم ولم فالمرسل بمجرده ضعيف، وكلا قول أكثر أهل العلم وحالة الاجتنصاع لوقنا في كل علم، واجتهاد، ووزع، وعقل، وأمر استدوك فيه حلسم، بمن أوزكنا بمن يوضم أو حكم لنا عنه يبلدنا مسياروا فيسيا لم يعلب ملى حبية قول الصعلي ر استبط، وآداوهم لنا اجل، وأولى بشيا مسن آدائشا عندنيا الإنفسينا قم قال: (وإن اختاف المفون بعد الأعمة - يعني من الصحابية . وكال في موخيع أيتم منه: (فإن لم يكن على قدول أسمدعهم دلال ٦ - ومن كلام الشاقعي في القديم فسي الرسبالة البندادية التس

# المطلب الثاني: بيان أنَّ الشافعي صَرَّح باستخدام صيغة التفضيل مع الحجِّيَّة والإلزام:

قال المفتي في كتابه «قول الصحابي عند الأصوليين، ص٥٦-٥»: (قال الشافعي في «الأُم»: «فَأَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ في الدِّينِ مَوْضِع الأمانة، أَخَذْنَا بِقَوْلِمِمْ، وَكَانَ اتِّبَاعُهُم أَوْلَى بِنَا مِن اتِّبَاعِ مَنْ بَعْدَهُمْ».. ومن كلام الشافعي في القديم .. لَمَّا ذكر الصحابة ﷺ: «.. آراؤهم لنا أجمل وأوْلَى بنا من آرائنا ..» .. هذه النصوص تبين أن الشافعي في كُتبه الجديدة والقديمة يذهب إلى الاستئناس بقول الصحابي .. ويبين ذلك استعاله «أَفْعَل» التفضيل، وأرى أن الاستئناس غَيْر الصحابي .. ويبين ذلك استعاله «أَفْعَل» التفضيل، وأرى أن الاستئناس غَيْر الحُجِّية التي نَعْنيها هنا). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذه فضيحة عِلْمية كما ذكرنا؛ لأن المفتي زَعَم أن استخدام الإمام

الشافعي لصيغة التفضيل «أَوْلَى» تدل على أن قول الصحابي عنده ليس حُجَّة مُلْزِمَة. وهذا زَعْم كاذب، قد يكون نَتَج عن جَهْل!!

هذه سَقُطة عِلْمية صارخة؛ لأن كُتُب الإمام الشافعي - نَفْسه - امتلأت بتصريحاته باستخدام صيغة التفضيل «أَوْلَى» و«أَحْسَن» مع الحجِّيَّة والإلزام، ونكتفي بنقل خمسة تصريحات له:

#### التصريح الأول:

قال الإمام الشافعي في موسوعته الفقهية «الأُم»: (إذَا عَلِمْنَا أَنَّ النبي عَلَيْةِ قال شيئا وَغَيْرُهُ قال غَيْرَهُ، فَلَا يَشُكُّ مُسْلِمٌ في أَنَّ ما جاء عن النبي عَلَيْهِ كَانَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ .. وَالحجَّةُ فِيهَا قَالَهُ رسول الله عَلَيْهُ دُونَ ما قال غَيْرُهُ (١٠). انتهى

قلتُ: صَرَّح الإمام الشافعي بأن قول النبي ﷺ «حُجَّة»، و استخدم معه لفظ «أَوْلَى» فقال: (أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ).

#### التصريح الثاني للإمام الشافعي:

قال الإمام الشافعي في كتابه «الأُم»: (لا يَشُكُّ عَالَم أَنَّ مَا ثَبَتَ عَن رَسُولَ اللهُ وَعَلَيْهِ أَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِهِ مِمَّا قَالَهُ أُنَاسٌ بَعْدَهُ (٢٠٠٠. انتهى

#### التصريح الثالث للإمام الشافعي:

قال الإمام الشافعي في كتابه «اختلاف الحديث»: (فما روي عن النبي عَلَيْقُ

<sup>(</sup>١) الأم (٧/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) الأُم (٧/ ١١٦).

أَوْلَى أِن يصار إليه)(١). انتهى

#### التصريح الرابع للإمام الشافعي:

قال الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة» في أصول الفقه: (قال: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَلْسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ .. ذلك الفَرْضِ الذي لا منازعة لَكُم فِيه) (١). انتهى

قلتُ: رَدُّ الحكم إلى الله ورسوله ﷺ قال عنه الله تعالى بصيغة التفضيل «أَحْسَن تأويلًا»، ومع ذلك صَرَّح الإمام الشافعي بأنه فَرْض، فقال: (ذلك الفَرْض).

#### التصريح الخامس:

قال الإمام الشافعي في كتابه «الأُم»: (وَالعِوَضُ كُلُّهُ ثَمَنٌ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ العِوَضُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا أَثَرٌ يَلْزَمُ؛ العِوَضُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا أَثَرٌ يَلْزَمُ؛ فَيَكُونُ الأَثْرُ أَوْلَى مِن القِيَاسِ)("). انتهى

قلتُ: هنا نجد الإمام الشافعي استخدم لفظ «أَوْلَى» مع الأثر الذي يَلْزَمنا؛ أي نحن مُلْزمون باتّباعه، فلا يجوز لنا مخالفته.

#### والسؤال الذي قد يُثار في النَّفْس الآن:

كيف حصل المفتي على شهادة الدكتوراه في عِلْم أصول الفقه؟!!

<sup>(</sup>١) اختلاف الحديث (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) الرسالة (ص٨٠-٨١).

<sup>(</sup>٣) الأُم (٧/ ١١٢).

#### المطلب الثالث: بيان تصريح القرآن باستخدام صيغة التفضيل فيما هو واجب:

قال الله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرْ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾.

لقد كان يكفي المفتي - لو قرأ القرآن الكريم - أنَّ الله تعالى قد قال فيما هو واجب علينا: «أَحْسَن»، وهذه نَفْس صيغة «أَفْعَل» التي احتج بها المفتي فزَعَم أنها لا تدل على الوجوب والحجِّية والإلزام!!

فكلام الإمام الشافعي هو اقتداء بأسلوب القرآن الكريم.

# (لنعل ( ( ري

كشف الأكاذيب في كلام المفتي عن إجماع الصحابة ومَن بَعْدَهم

# كشف الأكاذيب في كلام المفتي عن حُجِّيَّة إجماع الصحابة ومَن بَعْدَهم

قال المفتى في كتابه «الطريق إلى التراث، ص١٣٦»: (دُرِس القرآن ودُرِسَت السُّنة الشريفة في إطار علوم كثيرة؛ كَعِلْم رجالات الحديث، والذي تَكَلم عن كل راو على حدة .. وأين ذهبوا، ومتى ولدوا، ومتى ماتوا .. وبذلك فَقَدْ حدموا إثبات القرآن والسُّنة أيها خدمة، ولكن من الملاحظ أن تلك الخدمة لم تتم فيها يخص الإجماع؛ فإنهم لم ينقلوا إلينا الإجماع، مما دعا الإمام أحمد بن حنبل أن يتشكك فيه بالجملة، ويقول: «مَن ادَّعي الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا وهو لا يدري» .. فكان ينبغي عليهم أن يهتموا بالإجماع .. فيقولوا: إنه قد أجمع المجتهدون وهُم فلان وفلان على المسألة. إلا أن ذلك لم يحدث في التاريخ الإسلامي؛ لتشتت الـمجتهدين في الآفاق، ولم تكن وسائل الـمواصلات بدرجة التقدم التي هي عليه الآن بحيث تمكنهم من الاجتماع في صعيد واحد، لذا فلقد أجمعوا على أن الإجماع الحجة في هذا الشأن هو ما هو معلوم لدى الكافة من الدين بالضرورة؛ مثل أن السرقة حرام تستحق القطع، والخمر لها الجلد ... لم يُقَدم المجتهدون للإجماع ما قَدَّموه للحديث من حيث التوثيق والثبوت). انتهى كلام المفتى.

قلتُ: هذا كذب بَشِع على أهل العِلم كافةً، وتزوير للحقائق التاريخية.

وقد كُنَّا خَصَّصْنا ٤٥ صفحة تقريبًا من كتابنا «الرد على القرضاوي والجديع» للرد على الشبهات التي يشيرها أهل الباطل حول حُجِّيَّة إجماع أصحاب النبي سَلَيْقُ وَمَن بَعْدَهم من علماء المسلمين، فَلْيُرْجَع إليها؛ لمزيد من الفائدة.

والكلام هنا في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: الإمام أحمد تَشَكَّك في الإجماع.

المبحث الثاني: كشف كِذْب قول المفتي: أجمعوا على أن الإجماع الحجة هو المعلوم مِن الدين بالضرورة.

المبحث الثالث: تصريحات كبار العلماء بِحُجِّيَة الإجماع في غَيْر المعلوم بالضرورة.

المبحث الرابع: كَشُف كِذْب قول المفتي: المجتهدون لم يخدموا الإجماع ولم ينقلوه.

وإليكم تفصيل ذلك:

# المبحث الأول

### كشف كِذْب قَوْل المفتي: الإمام أحمد تَشَكُّك في الإجماع

لإبطال هذه الشبهة نذكر الجوابين التاليين:

الجواب الأول: إثبات أن الإمام أحمد صَرَّح بحجية الإجماع، وقال به في مسائل كثيرة.

الجواب الثاني: بيان معنى قول الإمام أحمد: (مَن ادَّعى الإجماع فهو كاذب). وإليكم التفصيل:

# الجواب الأول: إثبات أن الإمام أحمد صَرَّح بِحُجِّيَّة الإجماع، وقال به في مسائل كثيرة:

لقد صرح الإمام أحمد بحجية الإجماع وتحريم مخالفته، واحتج به في مسائل كثيرة، ذكرناها في كتابنا (الرد على القرضاوي والجديع، ص١١٠).

ومن هذه المسائل:

۱ - قال الإمام أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد: (سمعت أحمد قيل له: إن فُلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب - يعني خَلْف الإمام - مخصوص من قوله: ﴿ وَإِذَا قُرِئَا قَالَ: قراءة فَاتَحة الكتاب - يعني خَلْف الإمام - مخصوص من قوله: ﴿ وَإِذَا قُرِئَا فَالَّا قَالَ فَالَّا مُعْمَا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾. فقال: عمّن يقول هذا ؟!، أَجْمَع الناس أن هذه الآية في الصلاة)(١). انتهى

٢ - وقال الإمام أحمد أيضًا: (أَجْمَع أصحاب رسول الله ﷺ على هذا المصحف)<sup>(١)</sup>. انتهى

وذكر هذه الرواية أيضًا الإمام ابن تيمية في (المسودة في أصول الفقه، ص٢٨٣).

#### الجواب الثاني: بيان معنى قول الإمام أحمد: (مَن ادَّعي الإجماع فهوكاذب):

قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: (مَن ادَّعَى الاجماع فهو كاذب، لعل

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص٤٨)، نشر: مكتبة ابن تيمية.

 <sup>(</sup>۲) العدة في أصول الفقه (٤/ ١٧٠ ١ – ١٧١١) للقاضي أبي يَعْلَى، وهو إمام الحنابلة في عصره،
 وكان عالم عصره في الأصول والفروع، ولد ٣٨٠هـ. (الأعلام، ٦/ ٩٩).

الناس قد اختلفوا، هذه دَعْوَى بِشْر المرِيسيِّ والأَصَمِّ)(١). انتهى

وهنا نسأل السؤال التالي:

هل الإمام أحمد قصد بقوله هذا عدم جواز ادعاء الإجماع في مسألة ما؟ الجواب: الإمام أحمد لم يقصد ذلك قطعًا؛ لأنه هو نفسه قد صرح بالإجماع في مواضع كثيرة، ذكرنا بعضها هنا .

إِذَنْ فَهَاذَا قَصِدَ الْإِمَامُ أَحَمَدَ بِقُولُهُ: (مِن ادَّعَى الاَجَمَاعُ فَهُو كَاذَب، لَعَلَ الناس قد اختلفوا، هذه دَعْوَى بِشْر النمرِيسيِّ والأَصَمِّ).

الجواب: واضح من كلام الإمام أحمد أنه وَجَّهَ النقد إلى دَعْوَى الإجماع الصادرة مِن مِثل بِشْر الـمريسي والأصم .

فهل تعلمون حال بِشْر المريسي والأصم؟!!

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: (بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال ..، قال الخطيب: حُكِيَ عنه أقوالٌ شنيعة أساء أهلُ العلم قولهم فيه، وكَفَّرَه أكثرهم لأجلها .. قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق .. ونقل عنه أنه كان يُنْكِر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان) (٢). انتهى

وقال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (وَ مِحَّنْ كَانَ بَعْدَ المائتَيْنِ مِنْ رُوُوسِ المتكلِّمِينَ وَالمعْتَزِلَةِ: بِشْرُ بن غِيَاثٍ المريسِيُّ العَدَوِيُّ .. وَابْنُ كَيْسَانَ

<sup>(</sup>١) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان (٢/ ٢٩).

الأَصَمُّ، .. وَآخَرُونَ. نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ البِدَع)(١).

ويقول الإمام أبو عبد الله العُكْبَرِيُّ (٣٠٤ - ٣٨٧ هـ) المعروف به «ابن بَطَّة» (٢) في خاتمة كتابه «الشرح والإبانة على أصول السُّنَّة والديانة»: (وَلِمِنِهِ المَقَالَاتِ وَالمَذَاهِب رُوَسَاء مِن أَهْلِ الضَّلَالِ وَمُتَقَدِّمُونَ فِي الكُفْرِ .. يَقُولُونَ عَلَى الله مَا لَا يعلمون .. فَمِنْ رُوَسَائِهِم المتَقَدِّمِينَ فِي الضَّلَالِ مِنْهُمْ: الجهْمُ بن صَفْوَانَ الضَّالُ .. وَمِن أَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ: بِشْرٌ المريسِي وَالمرْدَارُ، وَأَبُو بَكْرِ الأَصَمُّ .. وَكُلُّ العُلَمَاء يَقُولُونَ فِيمَنْ سَمَّيْنَاهُمْ: إِنَّهُم أَئِمَّةُ الكُفْرِ وَرُؤَسَاءُ الضَّلَالَةِ) (٣). انتهى .. وَكُلُّ العُلَمَاء يَقُولُونَ فِيمَنْ سَمَّيْنَاهُمْ: إِنَّهُم أَئِمَّةُ الكُفْرِ وَرُؤَسَاءُ الضَّلَالَةِ) (٣). انتهى

قلتُ: فالإمام أحمد إنها حَكَم بِكَذِب دَعْوى الإجماع الصادرة من مثل بِشر المريسي والأصم، لذلك قال في آخر كلامه: (هذه دَعْوَى بِشْر المريسي والأَصَم).

وهذه العبارة حذفها المفتي - للأسف - وأخْفاها عن القُرَّاء!!

وقد ذَكَرْنا كثيرًا من تصريحات أهل العلم بذلك في كتابنا (الرد على القرضاوي والحديع، ص١١٤).

ونكتفي هنا بِذِكْر تصريحين:

١ - قال الحافظ ابن رجب في آخر (شرح سُنن الترمذي): (وأما ما رُوي من قول الإمام أحمد: «من ادعى الإجماع فقد كذب» فهو إنها قاله إنكارًا على فقهاء

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٤١-٤٤١).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء، ١٦/ ٥٢٩»: (ابْنُ بَطَّةَ عُبَيْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ اللهُ عَرَبِيُّ، الإِمَامُ، القُدْوَةُ، العَابِدُ، الفَقِيهُ، الـمحَدِّثُ، شَيْخُ العِرَاقِ). انتهى

<sup>(</sup>٣) الشرح والإبانة على أصول السُّنَّة والديانة (ص٢٢٥)، الناشر: دار أطلس الخضراء.

المعتزلة الذين يَدَّعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانوا أَقَلَ الناس مَعْرفةً بأقوال الصحابة والتابعين)(١). انتهى

٢ - وقال الإمام ابن تيمية في «المسوَّدة» في أصول الفقه: (إنها فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يَدَّعون الإجماع ولا يَعْرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما، ولا يَعْلَمون أقوال الصحابة والتابعين) (٢). انتهى

٣ - وقال الإمام ابن القيم (٦٩١ - ٥٧هـ) في كتابه «الصواعق المُرْسلة على الجهمية والمُعطلة»: (هَذَا التَّقْسِيمُ أَصُّلُ مِنْ أُصُولِ ضَلَالِ الْقَوْمِ، فَإِنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ مَا سَمَّوْهُ أَصُولًا وَمَا سَمَّوْهُ فُرُوعًا .. وَادَّعَوُا الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا التَّفْرِيقِ، وَلَا يُحْفَظُ - مَا سَمَّوْهُ أَصُولًا وَمَا سَمَّوْهُ فُرُوعًا .. وَادَّعَوُا الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا التَّفْرِيقِ، وَلَا يُحْفَظُ مَا جَعَلُوهُ إِجْمَاعًا - عَنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَهَذَه عَادَةُ أَهْلِ الْكَلَامِ؛ يَحْكُون الْإِجْمَاعَ عَلَى مَا لَمْ يَقُلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَةِ المُسْلِمِينَ؛ بَلْ أَئِمَةُ المسلمين مُجْمعُون عَلَى خِلَافِهِ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْدُ: «مَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ، أَمَّا هَذِهِ دَعْوَى الْأَصَمِّ وَابْنِ عُلَيَّةَ وَأَمْثَالِمَا؛ يُرِيدُونَ أَنْ يُبْطِلُوا الْإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ، أَمَّا هَذِهِ دَعْوَى الْأَصَمِّ وَابْنِ عُلَيَّةَ وَأَمْثَالِمَا؛ يُرِيدُونَ أَنْ يُبْطِلُوا الْإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ، أَمَّا هَذِهِ دَعْوَى الْأَصَمِّ وَابْنِ عُلَيَّةَ وَأَمْثَالِمَا ؛ يُرِيدُونَ أَنْ يُبْطِلُوا الله عَيَّةِ بِمَا يَدَّعُونَهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ ») أَنْ التهى

قلتُ: والإمام أحمد عندما عَلِمَ أقوال الصحابة والتابعين نَجِده صَرَّحَ بالإجماع، ولمَّ يَجِدْ حَرَجًا في ذلك، كما سبق بأسانيد صحيحة عنه. وبذلك نَفْهَم كلام الإمام أحمد بن حنبل؛ إمام أهل السُّنة.

- (١) نقله عنه الإمام علاء الدين المرداوي في كتابه (التحبير شرح التحرير، ٤/ ١٥٢٨).
- (٢) المسودة (ص٢٨٤)، وفيه تفسيرات أخرى تتفق مع قول الإمام أحمد بحجية الإجماع.
- (٣) مختصر الصواعق المرسلة (٤/ ١٥٧٢) لابن المَوْصِلي (٦٩٩ ٧٧٤هـ) وفيه اختصر كتاب «الصواعق المرسلة» لابن القيم.الناشر: أضواء السلف بالرياض، الطبعة: الأولى ١٤٢٥هـ.

#### ومن العُجَب العجاب:

أنَّ المفتي له كتاب «الإجماع عند الأصوليين» الذي كتبه عام ٢٠٠٢م، يعني ألَّفَه قَبْل أن يتولى منصب مفتي مصر. وفي كتابه هذا قال عَكْس الذي قاله الآن بَعْد أنْ تَوَلَّى منصب الإفتاء!! وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا هذا الذي بين يديك (ص٢٤).

حيث قال في كتابه «الإجماع عند الأصوليين، ص٤٢» قَبْل أن يتولى منصب مفتي مصر: (نُقل عن الإمام أحمد: «مَن ادَّعَى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا» فهذا ليس اعتراضًا على الإجماع، لا على وقوعه، ولا على حُجيته، وإنها هو تنفير من دَعْوَى الإجماع من غَيْر حُجة وبرهان)(١). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: كأنه صار من لوازم ومتطلبات هذا المنصب أنْ يُشَكِّك في قطعيات هذا الدِّين، فيشكك فيه!!!

# المبحث الثاني

# كَشْف كِذْب قول الـمفتي:

أجمعوا على أن الإجماع الحجة هو المعلوم مِن الدين بالضرورة

قال المفتي في كتابه «الطريق إلى التراث، ص١٣٦»: (فلقد أجمعوا على أن

<sup>(</sup>١) الإجماع عند الأصوليين (ص٤٢).

الإجماع الحُجَّة في هذا الشأن هو ما هو معلوم لدى الكافة من الدين بالضرورة؛ مثل أن السرقة حرام تستحق القطع، والخمر لها الجلد)(١). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا كذب عِلْمي وافتراء على أهل العلم كافَّةً؛ لأن المفتي قد زعم أن العلماء حَصَروا الإجماع الحُجَّة فيها هو معلوم بالضرورة فقط.

فقول المفتي: «الإجماع الحجة في هذا الشأن هو ..» هذا حَصْر للإجماع في هذا النوع فقط.

وللأسف فإن الذين قالوا بهذا القول - أو قالوا بها يؤدي إليه - هُم بعض فِرْقة الشيعة الرافضة الضالة، وإبراهيم النَّظَّام الزنديق ومَن تابَعهم مِن أهل الضلال!!

وفي ذلك يقول العكلامة علاء الدين البخاري في كتابه «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» في أصول الفقه: (وَأَنْكَرَ بَعْضُ الرَّوَافِض وَالنَّظَّامُ مِن المعْتَزِلَة تَصَوُّرَ انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ عَلَى أَمْرِ غَيْرِ ضَرُورِيٍّ) (٢). انتهى

وقال البحويني إمام الحرمين: (فأول مَن أَنْكُر الإجماع: النَّظَّام)(٢). انتهى

وقال الإمام ابن قدامة – بعد أن ذكر أدلة حُجية الإجماع -: (هذه الأحاديث لَمْ تَزَلْ مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يُظْهِر فيه

<sup>(</sup>١) الطريق إلى التراث (ص١٣٦).

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) التلخيص في أصول الفقه (ص٣٦٦).

أَحَدٌ خِلَافًا إلى زَمَن النَّظَّام)(١). انتهى

وفي بيان حقيقته يقول تاج الدين السبكي في كتابه (الإبهاج) في أصول الفقه:

(واعْلَم أن النَّظَّام المذكور .. كان زنديقًا. وإنها أَنكر الإجماع لِقَصْده الطعن في الشريعة .. وكل ذلك زندقة، لَعَنه الله. وله كتاب نصر التثليث على التوحيد .. وله فضائح عديدة، وأكثرها طعن في الشريعة) (٢). انتهى

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون!!

وقد يسال سائل: هل يمكن توضيح ذلك بطريقة مُبَسَّطة؟

فنقول: هناك قضية مَعْلُومة مشهورة في باب «الإجماع» في كُتُب عِلْم أصول الفقه، وهي: هل يَكْفُر مَن يُنْكِر الإجماع في مسألة ويخالفه؟

مثال: هل يَكْفُر مَن يُنْكِر تحريم الخمر؟

فنجد علماء أصول الفقه يُفَرِّقون بين نوعين من المسائل التي أَجْمَع عليها العلماء:

النوع الأول: مسائل اشتهر حُكمها وأن هناك إجماعًا بين أئمة المسلمين على هذا الحكم، مثل «تحريم الخمر والزني»، وهذه تُسَمَّى: «مَعْلوم مِن الدِّين

<sup>(</sup>١) روضة الناظر (١/٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول (٣٥٣/٢)، المؤلف: السبكي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ه.

ضَرورةً»، فلا يَجْهلها مُسْلم (١).

النوع الثاني: مسائل أجْمَع علماء المسلمين عَلَى حُكْمها، لكنها ليست مشهورة كالنوع الأول، وقد يَجْهَلها بعض العوام، مثل: تحريم أنْ يتزوج المسلم امرأة وخالتها معًا.

فالإجماع موجود ومتحقق في مسائل النوع الثاني أيضًا، وصَرَّح بهذا علماء أصول الفقه، وستأتي تصريحاتهم في الـمبحث الثالث.

لكن خَرَجَ علينا المفتي د. علي جمعة زاعِمًا أن العلماء اتفقوا على أنَّ الإجماع الحجّة هو النوع الأول!! وهذا قول مُبْتَدَع، إنها قاله أهل البدع والضلال كما سَبَق.

## المبحث الثالث

## تصريحات كبار العلماء بِحُجِّيَّة الإجماع في غَيْر المعلوم بالضرورة

كُتُب علماء أصول الفقه طافحة بهذه التصريحات، ونكتفي بنقل بعضها:

(۱) قال الإمام علاء الدين المرداوي (۸۱۷ – ۸۸۵هـ) في كتابه (التحبير شرح التحرير، المرداوي (۱۲۸ – ۸۸۰هـ) في كتابه (التحبير شرح التحرير، المنقف المنتقب أن يَسْتَوِي خَاصَّة أهر الدّين وعامتهم في مَعْرفَته حَتَّى يصير كالمعلوم بِالعلمِ الضَّرُورِيِّ فِي عدم نَطَرُّق الشَّك إلَيْهِ .. كأعداد الصَّلُوات .. وَتَحْريم الزِّنَا وَالخمر). انتهى

## ١ - الإمام أبو إسحاق الشيرازي (٣٩٣ - ٢٧٦هـ):

قال في كتابه «اللمع» في أصول الفقه: (فأمّا ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فَعَلَى ضربين: أحدهما: ما عُلم مِن دِين الرسول عَنَيْ ضرورةً؛ كالصلوات المفروضة .. وتحريم الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك، فَمَن خالف في شيء من ذلك بعُد العِلْم - فهو كافر؛ لأن ذلك معلوم مِن دِين الله تعالى ضرورةً؛ فَمَن خالف فيه فقَدْ كَذَّب الله تعالى أورسوله عَنِيْ في خَبَرهما؛ فَحُكِم بِكُفْره.

والثاني: ما لَمْ يُعْلَم مِن دِين الرسول ﷺ ضرورة ؛ كالأحكام التي تَشْبُت بإجماع الصحابة وفقهاء الإعصار، ولكنها لَمْ تُعْلَم مِن دِين الرسول ﷺ ضرورة .. فَمَن خالف في شيء مِن ذلك - بَعْد العِلْم به - فهو فاسق)(٢). انتهى

قلتُ: لقد صَرَّح الإمام الشيرازي بأن الفقهاء حصل منهم إجماعات في مسائل ليست مِن المعلوم مِن الدِّين ضرورة، ومَن خالف هذه الإجماعات فهو فاسق.

وبذلك يَظْهر لكُم - ظهورًا يقينيًّا - كذب قَوْل المفتي:

(فلقد أجمعوا على أن الإجماع الحجة في هذا الشأن هو ما هو معلوم لدى الكافة من الدين بالضرورة؛ مثل أن السرقة حرام تستحق القطع، والخمر لها الجلد). انتهى كلام المفتي.

<sup>(</sup>١) لأنه إذا حَرَّم الله تعالى الخمر، فقال إنسان: «بل الخمر حلال» فهذا فيه تكذيب لقول الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) اللمع (ص١٢٩-١٣٠)، الناشر: دار الكتب العلمية.

## ٢ - ابن أمير الحاج (٨٢٥ - ٨٧٩هـ):

قال في كتابه «التقرير والتحبير» في أصول الفقه: (جَعَلَ السُّبْكِيُّ لِمُنْكِرِ المُحْمَع عَلَيْهِ - غَيْرِ المعْلُوم مِن الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ - ثَلَاثَ مَرَاتِبَ:

مُنْكِرُ إِجْمَاعِ ذِي شُهْرَةٍ فِيهِ نَصٌّ .. كَافِرٌ ..

وَمُنْكِرُ إِجْمَاعِ ذِي شُهْرَةٍ لَا نَصَّ فِيهِ .. وَالْأَصَحُّ يُكَفَّرُ ..

وَمُنْكِرُ إِجْمَاعٍ لَيْسَ بِذِي شُهْرَةٍ، وَالْأَصَحُّ لَا يُكَفَّرُ)(١). انتهى

قلتُ: فهذا تصريح بأنَّ هناكَ إجماعًا يُحْتَجُّ به في مسائل غَيْر معلومة مِن الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، بل ويَكْفُر مَن أَنْكَرَه!!

٣ - الإمام شهاب الدين القرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ):

قال في كتابه «أنوار البروق في أنواع الفروق» في قواعد الشريعة: (وَلَا يَعْتَقِدُ أَنَّ جَاحِدَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ يَكُفُرُ عَلَى الإطلاقِ؛ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ المَجْمَعُ عَلَيْهِ مُشْتَهِرًا فِي الدِّينِ حَتَّى صَارَ ضَرُورِيًّا، فَكُمْ مِن المسَائِلِ المَجْمَعِ عَلَيْهَا إِجْمَاعًا لَا يَعْلَمُهُ إلَّا الدِّينِ حَتَّى صَارَ ضَرُورِيًّا، فَكُمْ مِن المسَائِلِ المَجْمَعِ عَلَيْهَا إِجْمَاعًا لَا يَعْلَمُهُ إلَّا خَوَاصُّ الفُقَهَاءِ) (٢). انتهى

قلتُ: صَرَّح الإمام القرافي بأنَّ هناك مسائل مُجْمَع عليها وليست مِن المشهور المعلوم مِن الدِّين ضرورةً؛ فهي ليست مشهورة كشُهْرة تحريم الخمر والزنى، فجاحدها لا يَكْفُر؛ لأنه قد يكون جاهِلا بها.

<sup>(</sup>١) التقرير والتحبير (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ٢٥٩).

## ٤ - الإمام محيي الدين النووي (٦٣١ - ٦٧٦ هـ):

قال في كتابه «روضة الطالبين وعمدة المفتين»: (مَنْ جَحَدَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فِيهِ نَصُّ، وَهُوَ مِن أُمُورِ الإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهَا الخواصُّ وَالعَوَامُّ، كَالصَّلَاةِ .. أَوْ تَحْرِيمِ الخمْرِ، أَوِ الزِّنَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهُوَ كَافِرٌ.

وَمَنْ جَحَدَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْحَوَاصُّ، كَاسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الْإِبْنِ السُّدُسَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ .. وَكَمَا إِذَا أَجْمَعَ أَهْلُ عَصْرٍ عَلَى حُكْمِ حَادِثَةٍ، فَلَيْسَ بِكَافِرٍ)(١).

وقال الإمام النووي أيضًا: (إِنْ جَحَدَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ يُعْلَمُ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ ضَرُورَةً، كَفَرَ ..

وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ ضَرُورَةً بِحَيْثُ لَا يَعْرِفُهُ كُلُّ المسْلِمِينَ، لَمْ يَكُفُرُ) (٢).

قلتُ: لقد صَرَّح الإمام النووي بأن هناك إجماعًا في مسائل ليست معلومة ضرورة وليست مشهورة، بل وذكر إمكانية الإجماع من أهل العصر في حُكْم حادثة جديدة وقعت في عَصْرهم.

٥ - الإمام بدر الدين الزركشي (٥٤٥ - ٧٤٥):

قال في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه: (ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِن أَصْحَابِنَا - مِنْهُم البَغَوِيّ فِي أَوَائِلِ «التَّهْذِيبِ» وَالكِيّا وَابْنُ بَرْهَانٍ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ - تَقْسِيمَ

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ٦٥).

## الإِجْمَاعِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

الأُوَّلُ: مَا يَشْتَرِكُ الخاصَّةُ وَالعَامَّةُ فِيهِ؛ كَأَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ .. وَتَحْرِيم الزِّنَي ..

وَالثَّانِي: إِجْمَاعُ الْحَاصَّةِ فَقَطْ، وَهُو مَا يَنْفَرِدُ بِمَعْرِفَتِهِ العُلَمَاءُ؛ كَتَحْرِيمِ الْمرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا. وَتَوْرِيثِ الحِدَّةِ السُّدُسَ، وَمَنْعِ تَوْرِيثِ القَاتِلِ .. فَإِذَا اعْتَقَدَ فِي عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا.. وَتَوْرِيثِ الإِجْمَاعُ - يُحْكَمُ بِضَلَالِهِ وَخَطَئِهِ، وَمَعْصِيَتِهِ .. ثَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ خِلَافَ مَا عَلَيْهِ الإِجْمَاعُ - يُحْكَمُ بِضَلَالِهِ وَخَطَئِهِ، وَمَعْصِيَتِهِ ..

حَكَى الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ خِلَافًا فِيمَنْ جَحَدَ مُجُمَعًا عَلَيْهِ غَيْرَ مَعْلُوم بِالظَّرُورَةِ، هَلْ يَكُفُرُ؟ فَقَالَ: فِيهِ وَجْهَانِ: .. الثَّانِي: يَكُفُرُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ) (١٠). انتهى كلام الإمام الزركشي.

# المبحث الرابع

# كَشْف كِذْب قول المفتي: المجتهدون لم يخدموا الإجماع ولم ينقلوه

قال المفتي في كتابه «الطريق إلى التراث، ص١٣٦»: (دُرِس القرآن ودُرِسَت السُّنة الشريفة في إطار علوم كثيرة؛ كَعِلْم رجالات الحديث، والذي تَكَلم عن كل راوٍ على حدة .. وأين ذهبوا، ومتى ولدوا، ومتى ماتوا .. وبذلك فَقَدْ خدموا إثبات القرآن والسُّنة أيها خدمة، ولكن من الملاحظ أن تلك الخدمة لم تتم فيها يخص الإجماع؛ فإنهم لم ينقلوا إلينا الإجماع .. فكان ينبغي عليهم أن يهتموا بالإجماع ..

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٦٥-٧٦٥).

فيقولوا: إنه قد أجمع المجتهدون وهُم فُلان وفلان على المسألة. إلا أن ذلك لم يحدث في التاريخ الإسلامي .. لم يُقَدم المجتهدون للإجماع ما قَدَّموه للحديث من حيث التوثيق والثبوت). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا كذب بَشِع وافتراء على أهل العلم كافَّةً، وتزوير شنيع للتاريخ الإسلامي!! وبيان ذلك من خلال عَرْض خَـمْس حقائق:

## الحقيقة الأُولَى:

أن أهل العلم – طوال التاريخ الإسلامي – قد اهتموا بتأليف الكُتُب التي تَخْتَص بِذِكْر أسهاء الفقهاء وطبقاتهم ومذاهبهم، ومتى وُلِدوا ومتى ماتوا، وما البلاد التي رحلوا إليها لِتَلَقِّي العِلْم، وما هي مؤلفاتهم وذِكْر أسهاء شيوخهم وتلاميذهم المبرزين، ومكانتهم العلمية، والعلوم التي أتقنوها، والعلوم التي شاركوا فيها، ومناظراتهم التي خاضوها، وغير ذلك.

#### ونذكر منها على سبيل المثال:

«تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فَمَن بعدهم» للإمام النسائي (المتوفى ٣٠٠هـ).

«طبقات علماء إفريقية وتونس» لأبي العرب (المتوفى: ٣٣٣هـ).

«طبقات الفقهاء» للإمام أبي إسحاق الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)

«طبقات الحنابلة» لابن أبي يَعْلَى الفراء (المتوفى: ٢٦هـ).

«ذيل طبقات الحنابلة» للإمام ابن رجب الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ).

«المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لابن مفلح (المتوفى:

«ترتیب المدارك وتقریب المسالك» للقاضي عیاض الهالكي (المتوفى: 0.5 هـ)(۱).

«الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لبرهان الدين ابن فرحون المالكي (المتوفى: ٧٩٩هـ).

«طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عمرو بن الصلاح (المتوفى: ٦٤٣هـ).

«طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (المتوفى: ١٧٧هـ).

«طبقات الشافعيين» للإمام ابن كثير (المتوفى: ٧٧٤هـ).

«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (المتوفى: ١٥٨هـ).

«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» لأبي عبد الله الصَّيْمَري الحنفي (المتوفى: ٣٦٤هـ).

«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعَبْد القَادِر القُرَشي (المتوفى: ٥٧٧هـ).

«تاج التراجم في طبقات الحنفية» لأبي العدل ابن قطلوبغا (المتوفى: ٩٧٨هـ).

<sup>(</sup>١) قال القاضي عياض في مقدمة كتابه هذا: (كتاب حاو لأسماء أعيان المالكية وأعلامهم، وتبين طبقاتهم وأزمانهم، وجمع عيون فضائلهم وآثارهم).

«الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدين الغزي (المتوفى: ١٠١٠هـ). وغيرها الكثير والكثير.

وقد قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي (المتوفى: ٢٧٦هـ) في مقدمة كتابه «طبقات الفقهاء»: (هذا كتاب مختصر في ذكر الفقهاء وأنسابهم، ومَبْلغ أعمارهم ووقت وفاتهم، وما دل على علمهم من ثناء الفضلاء عليهم، وذكر مَن أخذ عنهم العلم مِن أثباءهم وأصحابهم، لا يسع الفقيه جهله؛ لحاجته إليه في معرفة مَن يُعتبر قولُه في انعقاد الإجماع ويُعْتَد به في الخلاف. وبدأت بفقهاء الصحابة في ثم مَن بعدهم مِن التابعين وتابعي التابعين رحهم الله، ثُم بفقهاء الأمصار)(١). انتهى

قلتُ: الآن قد تأكد لكم كِذْب ما زعمه المفتي من أن العلماء اهتموا برواة الحديث فقط دُون الاهتمام بالفقهاء المجتهدين المعْتَبَرين في الإجماع.

#### الحقيقة الثانية:

أن أهل العلم - طوال التاريخ الإسلامي - قد اهتموا بِنَقْل الإجماع في المسائل التي فيها إجماع، واهتموا بِرَصْد أي قول مُخالِف بحيث إنه إذا أخطأ أحدهم وزعم الإجماع في مسألة مُخْتَلَف فيها، فإن سائر الفقهاء يُخَطئونه ويُثْبتون أن فلانًا قد خالف.

وهذا الاهتمام الرائع بِرَصْد أي قولٍ مُحَالف - يجعل القلب يطمئن بيقين إلى صحة الإجماعات التي تتابع أهل العلم على نَقْلها في كُتُبهم - طوال التاريخ

<sup>(</sup>١) طبقات الفقهاء (ص١٣).

الإسلامي - دُون أنْ يُنْكِر هذا الإجماع أحد منهم.

والمتتبع لكُتُب أهل العلم يُدْرِك ذلك بيقين؛ مثل: كتاب «الأُم» للإمام الشافعي، وكتاب «التمهيد» وكتاب «الاستذكار» للإمام ابن عبد البر، وكتاب «المغني» للإمام ابن قدامة، وكتاب «المجموع» للإمام النووي، و«مجموع الفتاوى» للإمام ابن تيمية، وكتاب «نيل الأوطار» للإمام الشوكاني، وغيرها من كُتُب أهل العلم. وستأتي أمثلة لذلك في «الحقيقة الرابعة».

بل مِن أهل العلم مَن قام بتأليف كتاب يَخْتَص بالمسائل التي فيها إجماع، مثل: ١ - كتاب «الإجماع» للإمام ابن المنذر (المتوفى: ٣١٩هـ).

٢ - كتاب «مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» للإمام ابن
 حزم (المتوفى: ٥٦ ٤هـ)<sup>(١)</sup>.

٣ - كتاب «الإقناع في مسائل الإجماع» للإمام ابن القطان (المتوفى ٦٢٨هـ). الحقيقة الثالثة:

أن أئمة الفقهاء - طوال التاريخ الإسلامي - قد اهتموا بنقل أقوال المحتهدين واهتموا بِذِكْر أسهاء أصحاب هذه الأقوال، وهذه كُتُبهم ومؤلفاتهم شاهدة بذلك، ولا يُنْكِر ذلك إلا مَن أَعْمَى الله بَصَره وبصيرته!!

فهذا الإمام ابن قدامة في موسوعته الفقهية «المغني» نجده يذكر أسماء الفقهاء

<sup>(</sup>١) طُبِع معه كتاب «نَقْد مراتب الإجماع» للإمام ابن تيمية.

- تفصيلًا أو إجمالًا - في عامَّة المسائل الفقهية، وكذلك غيره من الأئمة.

وهذا الإمام ابن عبد البر (٣٦٨ - ٤٦٣هـ) نجده يقول في كتابه «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» في إحدى المسائل الفقهية:

(وَمِعَّنْ ذَهَبَ إِلَى مَا قُلْنَا مِنَ العُلَمَاءِ: عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْد الله بْن مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَأَبُو ذَرِّ، وَعَبْد الله بْنُ عُمَر، وَعَبْد الله بْنُ عَبَاسٍ، وَعَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي عُلَمَاءِ المدِينَةِ، وَالشَّافِعِيُّ فِي سَائِرِ عُلَمَاءِ المحلِينَةِ، وَالشَّافِعِيُّ فِي سَائِرِ عُلَمَاءِ المحلِينَةِ، وَالشَّافِعِيُّ فِي سَائِرِ عُلَمَاءِ المحلِينَةِ، وَالشَّافِعِيُّ فِي سَائِرِ عُلَمَاءِ المحلِينَ وَالحجازِيِّينَ، وَالتَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَابْنُ عُلَيَّةً فِي جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ العِرَاقِيِّينَ، وَالأَوْرَاعِيُّ وَاللَّوْرَاعِيُّ وَاللَّهُ فِي فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ وَالمغْرِبِ، وَبِهِ قَالَ أَحْدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالطَّبِرِيُّ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالطَّبَرِيُّ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الصَّالِيثَانَ المحدِيثِ) (١). انتهى

## الحقيقة الرابعة:

أنَّ أهل العلم اهتموا بعمل رَصْد للمخالف في كل مسألة، فوجدناهم يَذْكرون المخالف حتى لو كان شاذًا، فإذا وجدناهم - في العصور المتعددة - تتابعوا على التصريح بعدم وجود مخالف في مسألة مُعَينة، فذلك يجعل القلب يطمئن إلى وجود إجماع من علماء الأُمَّة. ولنذكر مثالين لتوضيح ذلك:

المثال الأول: قال الإمام ابن قدامة في كتابه «المغني»: (قَالَ ابْنُ المنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْم عَلَى أَنَّ دِيَةَ المرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُل. وَحَكَى غَيْرُهُمَا عَن

<sup>(</sup>١) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٧/ ٤٢٥-٤٢٦).

ابْنِ عُلَيَّةً (١) وَالْأَصَمِّ (٢) أُنَّهُمَا قَالَا: دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ .. وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌ، يُخَالِفُ إِجْمَاعَ الشَّحَابَةِ، وَسُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْقُ) (١) . انتهى

المثال الثاني: رَصَد العلماء أن الصحابة والتابعين اتفقوا على حُجية إجماع الأُمة وأنه لا تجوز مخالفته، ورصدوا أن أول مَن تَجَرَّأ وباح بضد ذلك هو الزنديق إبراهيم النَّظَّام.

قال الإمام الجويني إمام الحرمين: (فأول من أنكر الإجماع: النَّظَّام)(١).

وقال الإمام ابن قدامة – بعد أن ذكر أدلة حجية الإجماع -: (هذه الأحاديث لَمُ تَزَلُ مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يُظْهِر فيه أَحَدٌ خِلَافا إلى زَمَن النَّظَّام) (٥). انتهى

وفي بيان حقيقته يقول تاج الدين السبكي في كتابه (الإبهاج) في أصول الفقه:

(واعلم أن النَّظَأَم المذكور .. كان زنديقًا)(١٦). انتهى

قلتُ: فهذا يؤكد رصدهم لأي مخالف، ومتى بدأت هذه المخالفة.

<sup>(</sup>١) ذكرنا سابقًا أنه من أهل الضلال (انظر كتابنا هذا ص٢١).

<sup>(</sup>٢) ذكرنا سابقًا أنه من أهل الضلال (انظر كتابنا هذا ص١٦١).

<sup>(</sup>٣) المغني (٨/ ٣١٤)

<sup>(</sup>٤) التلخيص في أصول الفقه (ص٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) روضة الناظر (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول (٢/ ٣٥٣).

وفي ذلك يقول الإمام الغزالي في كتابه «المستصفى» في أصول الفقه: (الإِجْمَاعُ أَعْظُمُ أُصُولِ الدِّينِ، فَلَوْ خَالَفَ فِيهِ مُخَالِفٌ؛ لَعَظُمَ الأَمْرُ فِيهِ وَاشْتَهَرَ الحَلَافُ، إذْ لَمْ يَنْدَرِسْ خِلَافُ الصَّحَابَةِ فِي دِيَةِ الحِنِينِ .. وَحَدِّ الشُّرْبِ..

وَكَيْفَ اشْتَهَرَ خِلَافُ النَّظَّامِ - مَعَ سُقُوطِ قَدْرِهِ وَخِسَّةِ رُتْبَتِهِ - وَخَفِيَ خِلَافُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ؟! هَذَا مِمَّا لَا يَتَّسِعُ لَهُ عَقْلٌ أَصْلًا)(١). انتهى

نعم، ليس من المعقول أنْ يكون هناك مُخالِف في مسألة ويَخْفَى على كافة أهل العلم طوال التاريخ الإسلامي بعد قيامهم بعمليات الرَّصْد التي أثبتناها لكم (٢).

الحقيقة الخامسة:

أن هناك مواضع معروفة نجد فيها فَرْقًا شاسعًا بين عدد رواة الحديث الواحد، وعدد الفقهاء الذين تكلموا في مسألة واحدة. فيمكن ذِكر الأول؛ بخلاف الثاني.

فالإمام ابن قدامة سيحتاج إلى زمن طويل وكراريس ضخمة ليكتب أسهاء الذين قابلهم في مختلف البلدان في مسألة واحدة فقط!!!

فيكفيه أن يذكر قولهم الذي اتفقوا عليه وأنه لا يَعْلَم مخالفًا لهم.

مثال: قال الإمام ابن قدامة في كتابه «المغنى»: (لَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ فِي

<sup>(</sup>۱) المستصفى (ص١٣٩ -١٤٠).

<sup>(</sup>٢) ولو افترضنا – على سبيل الحدل – أنه يوجد مخالف لكن مخالفته خَفِيَت على الفقهاء طوال هذه القرون، فإننا نَقْطع بيقين أن قوله كان باطلًا وأن الحق هو القول الذي اشتهر؛ وقد ذكرنا الأدلة الصريحة القطعية على ذلك في كتابنا «الرد على القرضاوي والجديع، ص٨٩ – ١١٠».

وُجُوبِ غَسْلِ اليَدَيْنِ فِي الطَّهَارَةِ)(١). انتهى

قلتُ: هذه المسألة فيها إجماع، ومن غير المعقول أن يَسْرد ابن قدامة كافة أسهاء الفقهاء في كافة البلاد من عهد الصحابة إلى زمنه، فسيحتاج إلى زَمَن طويل وكراريس ضخمة للمسألة الواحدة!

فيكفيه أنه قال: (لَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ).

ولا يشك عاقل أن هذا يكفينا.

وكذلك قال الإمام الشافعي في موسوعته الفقهية «الأُم»: (لَمَ أَعْلَمُ مُخَالِفًا مِن أَهْلِ العِلْمِ قَدِيبًا وَلَا حَدِيثًا فِي أَنَّ دِيَةَ المرأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ)(٢). انتهى

وقال الإمام الشافعي أيضًا في «الأُم»: (وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ أَحَدٍ لَقِيته وَلَا حُكِيَ لِي عَنْهُ مِن أَهْلِ العِلْمِ اخْتِلَاقًا فِي أَنْ لَا يَجُوزَ نِكَاحُ العَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ)(٣). انتهى

وقال الإمام الشافعي أيضًا في «الأُم»: (لَمْ نَعْلَم أَهْلَ العِلْمِ فِي البُلْدَانِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ مَنْسُوخَةٌ بِآي الموَارِيثِ) (1).

قلتُ: فالذين قابلهم الإمام الشافعي في البلاد المختلفة يَحْكون له قول العلماء في بلدهم، فيكفي الشافعي أن يقول أنه لا يَعْلم تَخالفًا مِن أهل تلك البلاد.

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٨٤)، الناشر: دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) الأم (٦/٢١).

<sup>(</sup>٣) الأُم (٥/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) الأُم (٤/ ١١٣).

# والنعل والغاص

كَشْف الأكاذيب في كلام المفتي عن التَّرْك عند الأصوليين والبدعة

## كُشْف الأكاذيب في كلام المفتي عن التَّرْك عند الأصوليين والبدعة

تكلم د. على جمعة - مفتي مصر - عن مفهوم «البدعة» و «التَّرْك» في العديد من كُتُبه، مثل كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ص٢٠٦-٢١٦»، وجاء في كلامه الكثير من الأكاذيب والمغالطات التي أثارت عِدَّة شبهات وكلها يعتمد فيها على إخفاء الحقائق الثابتة، ومغالطاته هذه كان مُقَلِّدًا فيها لشيخه عبد الله الغماري الذي اهتم بالنقل عنه كثيرًا.

وقد تم الجواب عن هذه الشبهات في كتابنا «هدم أصول أهل البدع – فَضْح أَكاذيب وجهالات الغماري».

لذلك سنقتصر في كتابنا هذا على المباحث التالية:

المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (كل العلماء فَهِموا أنَّ تَرْك النبي عَيَّالِيَّةُ لا يُفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا).

المبحث الثاني: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (الصحابة فَهِموا أَنَّ تَرْك النبي ﷺ لا يُفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا).

المبحث الثالث: كَشْف كِذْب قول المفتي: (النبي ﷺ لم يُنْكِر على أصحابه إنشاء أدعية وصلوات في أوقات تَركها هو ﷺ).

المبحث الرابع: كشف كِذْب قول المفتي: (بلال يَسْبق النبي عَلَيْ إلى الجنة؛ لأنه فَعَل ما لَمْ يَفْعله النبي عَلَيْ )!

# المبحث الأول

# كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (كل العلماء فَهموا أنَّ تَرْك النبي ﷺ لا يُفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا)

قال المفتي في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص٦٣»: (يُعبر عنه الأصوليون بقولهم: «الترك ليس بِحُجَّة»؛ أي أنَّ تَرْك النبي عَلَيْ لأمر لا يدل على عدم جواز فعله، وهو أَمْر متفق عليه بين علماء المسلمين سَلَفًا وخَلَفًا). انتهى

وقال المفتي أيضًا في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ج١/ ص٢١٣-٢١٤»: (لقد اتفق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، شرقًا وغربًا على أن التَّرْك ليس مَسْلَكًا للاستدلال بمفرده، فكان مسلكهم لإثبات حكم شرعي بالوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو الحرمة هو: ١ - ورود نص من القرآن. ٢ - ورود نص من السنة. ٣ - الإجماع على الحكم. ٤ - القياس.

واختلفوا في مسالك أخرى لإثبات الحكم الشرعي .. ليس بينها التَّرُك .. وهذا محل اتفاق بين المسلمين، وهناك من الشواهد والآثار على أن الصحابة المنهموا من تَرْكه التحريم ولاحتى الكراهة، وذلك ما فهمه الفقهاء عبر العصور). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا من أقبح الكذب على أهل العلم على مر العصور!!

ولا ندري كيف يَصْدر هذا الكذب من مفتي مصر وهو حاصل على الدكتوراه

في علم أصول الفقه؟!! والله لا ندري ماذا نقول؟!!

هل هذا كِذْب صريح؟ أَمْ جَهْل مفضوح؟!!

ويكفينا لفضح هذا الكذب البشع أن ننقل لكم تصريحات كبار علماء أصول الفقه – على مدار التاريخ الإسلامي.

فعلماء أصول الفقه – طوال التاريخ الإسلامي – بدُءًا من الإمام الشافعي في القرن الثاني الهجري – والمشهور أنه أوَّل عالم مجتهد صَنَّف في عِلم أصول الفقه، ومرورًا بعامَّة علماء أصول الفقه، وانتهاءً بالإمام الشوكاني، وهو آخر عالم مجتهد صَنَّف في عِلم أصول الفقه في القرن الثالث عشر فيها أعْلَم (۱).

كل هؤلاء العلماء الأصوليين قد صرحوا بأن التَّرْك هو قِسْم من أقسام السُّنة النبوية التي أمرنا الله تعالى باتِّباعها.

ويكفينا أن ننقل لكم بعض تصريحات أكابر العلماء على مدار التاريخ الإسلامي لتروا بأنفسكم بشاعة هذا الكذب!!

بل ومن العجب العجاب أنه ستأتي تصريحات أصحاب المدارس الأصولية التي صرح المفتي بأنها أشهر وأوثق المدارس الأصولية.

فقد قال الدكتور على جمعة في كتابه «القياس، ص٧-٨»: (اعتمدنا في ذلك على

<sup>(</sup>۱) هناك مؤلفات لعلماء معاصرين، منها: «مُذَكِّرة في أصول الفقه» للشيخ العلَّامة محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى ١٣٩٣هـ)، و«الأصول من عِلْم الأصول» وشَرْحه للشيخ العَلَّامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى ١٤٢١هـ).

أُمهات كتب الأصول، واعتنينا عناية خاصة بمدرسة الإمام الرازي .. مع العناية أيضًا بمدرسة الإمام الآمدي وكتابه «الإحكام» .. ومدرسة التاج السبكي .. وهذه المدارس الثلاثة هي أشهر وأوثق مدارس المتكلمين الأصولية). انتهى كلامه.

قلتُ: ويكفي لبيان بشاعة كذب ما جاء في كلام المفتي أن ننقل لكم تصريحات أصحاب المدارس الثلاثة التي ذكرها المفتي:

#### أولا: مدرسة الفخر الرازي (٥٤٤ – ٢٠٦هـ):

قال في كتابه «معالم أصول الفقه»: (قوله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ «الأحزاب: ٢١» وهذا الكلام يجري مَجْرَى الوعيد لمن ترك التأسي به، ولا معنى للتأسي به إلا أن يأتي الإنسان بمثل ما أتنى به في الفعل والترك ..

قوله ﷺ: «عليكم بسنتي .. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»، والاستدلال بهذا الخبر من ثلاثة أوجه:

الأول: أن السُّنة عبارة عن «الطريقة» وهي تتناول: الفعل والقولُ والتَّرْك.

وقوله عليه السلام: «عليكم» للوجوب؛ وهذا يدل على وجوب متابعته في أفعاله وأقواله وتروكه ..

والثالث: قوله عليه السلام: « وإياكم ومحدثات الأمور» .. المراد منه: ما يأتي به الإنسان مع أنه عليه السلام لم يأت بمثله، وذلك متناول للفعل والترك .. وكُل ما تركه الرسول عليه السلام كان فِعْله بدعة. فلما حكم على البدعة بأنها ضلالة؛ علمنا بأن متابعة الرسول عليه السلام في كل الأمور واجبة؛ إلا ما خَصَّه

الدليل ..، قوله عليه السلام: «مَن تَرَك سنتي فليس مني» والسُّنة: الطريقة؛ فكان ذلك متناولًا للأقوال، والأفعال والتروك)(١). انتهى

#### ثانيا: مدرسة الأمدي (٥٥١-٣٣٦هـ):

قال في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: (إذا فَعَل النبي ﷺ فِعْلًا .. أننا مُتَعَبَّدون بالتأسِّى به في فِعله .. ودليله النص والإجماع .. وأما الإجماع: فهو أن الصحابة كانوا مُجْمِعِين على الرجوع إلى أفعاله .. وسكُون أنفسهم إليها والاعتماد عليها ..، وعلى ما ذكرناه في فِعله يَكُون الحكم في تَرْكه) (٢). انتهى

وقال الآمدي أيضًا: (أما التأسِّي بالغير فَقَد يكون في الفعل والترك ..

وأما التأسي في الترك فهو تَرْك أَحَد الشخصين مِثْل ما تَرَك الآخر من الأفعال على وَجْهه وصِفَته مِن أَجْل أنه تَرَك) (٣). انتهى

## ثالثا: مدرسة التاج السبكي (٧٢٧ – ٧٧٧هـ):

قال في كتابه «الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول»: (تُطْلق السُّنة على ما صَدرَ عن النبي ﷺ من الأقوال والأفعال التي ليست للإعجاز .. والكَفُّ فِعل) (1) . انتهى

<sup>(</sup>١) مطبوع مع شرح المعالم في أصول الفقه (٢/ ٢٠-٢٥).

<sup>(</sup>٢) الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٤٣-٢٤٣)، تأليف: على بن محمد الآمدي، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، تحقيق: سيد الجميلي، الطبعة: الأولى - ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٣) الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٢٦-٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٨٨).

وقال أيضا: (تنبيه: الترك منه عليه السلام كالفعل .. وإنها لم يذكر المصنف الترك؛ لدخوله في قِسم «الفعل»)(١). انتهى

قلتُ: فإذا كَفَّ النبي ﷺ عن شيء ما - يَعْني تَرَكه ولم يفعله - فهذا يدخل في السُّنة النبوية في قسم الأفعال.

وقد ذكرنا العديد من تصريحات علماء أصول الفقه وذلك في كتابنا (هَدْم أصول أهل البدع - كشف أكاذيب وجهالات الغماري).

#### والآن ننقل لكم بعضها:

١ - الإمام الشافعي (١٥٠ - ٢٠٤هـ): قال في كتابه «الرسالة» في علم أصول الفقه: (فلما لم يأخذ منه رسول الله على ولا أحد بعده زكاة - تَرَكْناه؛ اتِّباعًا بتَرْكه) (٢).

وقال الإمام الشافعي أيضًا: (وَلَكِنَّا نَتَّبِعِ السُّنَّةِ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا)(٢). انتهى

قلتُ: ها هو الإمام الشافعي (المولود عام ١٥٠هـ) يعلنها صراحة أن سُنّة النبي علينا اتّباعها، سواء كانت فِعْلًا أَوْ تَرْكًا.

والإمام الشافعي - كما هو مشهور - هو أول من قام بتأليف كتاب في علم أصول الفقه، وهو كتابه المشهور «الرسالة».

٢ - الإمام ابن خزيمة (٢٢٣ - ٣١١هـ):

قال في كتابه المشهور بـ «صحيح ابن خزيمة» وهو من أشهر كتب السُّنة

- (١) الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٣٣).
  - (٢) الرسالة (ص١٩٤).
- (٣) نقله الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٣/ ٤٧٥).

النبوية المعتمدة: (باب: «تَرْك الصلاة في المصَلَّى قبْل العيدين وبعدها؛ اقتداءً بالنبي واستنانًا به» .. عن ابن عباس أن رسول الله وحرج يوم فطر .. فصلى ركعتين، لم يُصَل قبلها ولا بعدها)(١). انتهى

فها هو أحد أئمة السُّنَّة المتقدمين - الإمام أبو بكر ابن خزيمة - يُصَرِّح بأن ما تَرَكه النبي الله فإنه سُنَّة نبوية نقتدي ونستن بها، فالترك قسم من أقسام السنة النبوية.

٣ - الإمام أبو المظفر السمعاني (٢٦٦ - ٤٨٩ هـ):

قال في كتابه «قواطع الأدلة في الأصول» في علم أصول الفقه: (إذا ترك النبي ﷺ شيئا من الأشياء، وَجَبَ علينا متابعته فيه) (٢). انتهى

٤ - الإمام تقى الدين ابن تيمية (٦٦١ -٧٢٨هـ):

قال في كتابه «القواعد النورانية الفقهية»: (الترك الراتب سُنَّة كما أن الفعل الراتب سُنَة .. فأما ما تَرَكَه من جنس العبادات .. فيجب القطع بأن فِعْله بدعة وضلالة)(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن خزيمة (۲/ ٣٤٥)، تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبي بكر النيسابوري، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠م، تحقيق: د. محمد الأعظمي.

 <sup>(</sup>٢) قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٣١١)، تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني، تحقيق:
 محمد حسن، نشر: دار الكتب العلمية - ببروت، الطبعة: ١٩٩٧م.

<sup>(</sup>٣) القواعد النورانية الفقهية (ص١٠٢)، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، الطبعة: ١٣٩٩هـ، تحقيق: محمد حامد الفقي.

وقال الإمام ابن تيمية أيضًا في كتابه «شرح العمدة في الفقه»: (تَرْكه ﷺ كُمَا أَنَّ فِعْله سُنَّة) (١٠). انتهى

٥ - الإمام ابن القيم (١٩١ -١٥٧هـ):

قال في موسوعته الأصولية «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: (وَأَمَّا نَقْلُهُمْ لِتَرْكِهِ عِلَى الْعَالَمِين»: (وَأَمَّا نَقْلُهُمْ لِتَرْكِهُ عِلَى اللهِ الْعَالَمُ اللهُ ال

وقال أيضا الإمام ابن القيم في كتابه «زاد المعاد»: (فَإِنَّ السُّنَّةَ مَا كَانَ ثَابِتًا عَنْ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ .. فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَلَمْ يَشْرَعْهُ، كَانَ تَرْكُهُ هُوَ السُّنَّةُ)(٣). انتهى

٦ - وقال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه: (إذَا قُلْنَا فِي أَمْرِ مِن الأُمُورِ: «إنَّ النَّبِيَ ﷺ فَعَلَهُ»، فَلَنَا فِي مَعْرِفَتِهِ ثَلَاثُ طُرُقِ: ..
 الثَّالِثُ: أَنَّهُ ﷺ لَوْ تَرَكَ النَّيَّةَ وَالتَّرْتِيب، لَوَجَبَ عَلَيْنَا تَرْكُهُ ؛ لِدَلِيلِ الإِقْتِدَاءِ بِهِ ؛ لِأَنَّ النَّابِعَةَ كَمَا تَكُونُ فِي النَّرُوكِ) (٤). انتهى

٧ - الإمام علاء الدين المرداوي (١١٧ - ٨٨٥ هـ):

قال في كتابه «التحبير شرح التحرير» في أصول الفقه: (إذا نُقِل عنه ﷺ أنه تَرَك كذا، كان أيضًا مِن السُّنَّة الفعلية)(٥). انتهى

<sup>(</sup>١) شرح العمدة في الفقه (٤/ ١٠٠)، نشر: مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة: الأولى - ١٤١٣هـ.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٣٨٩- ٣٩).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١/ ٤٣٢)، نشر: مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٣/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) التحبير شرح التحرير (٣/ ١٤٣٠-١٤٣٢).

## ٨ - الشيخ ملا أحمد بن عبد القادر الرومي (المتوفى ١٠٤١هـ):

قال في كتابه «مجالس الأبرار ومسالك الأخيار»: (وأما ما كان المقتضي لِفِعْله في عهده عليه السلام موجودا من غير وجود الهانع منه ومع ذلك لم يفعله عليه السلام – فإحداثه تغيير لدين الله تعالى؛ إذْ لو كان فيه مصلحة لَفَعَله عليه السلام أو حث عليه، ولَمَّا لم يفعله عليه السلام ولم يحث عليه عُلِم أنه ليس فيه مصلحة؛ بل هو بدعة قبيحة سيئة .. وليس لأحد أن يزيده ويقول: «هذا زيادة العمل الصالح لا يضر زيادته»؛ إذْ يُقال له: هكذا تَغَيَّرت أديان الرسل وتَبدَّلَت شرائعهم؛ فإن الزيادة في الدِّين لو جازت لَجَاز أن يُصَلَّى الفجر أربع ركعات والظهر ست ركعات ويقال: «هذا زيادة عمل صالح لا يضر زيادته»، لكن ليس لأحد أن يقول ذلك)(١). انتهى «هذا زيادة عمل صالح لا يضر زيادته»، لكن ليس لأحد أن يقول ذلك)(١). انتهى

## ٩ - الإمام الشوكاني (١١٧٣ م ١٠٠٠ هـ):

قال في كتابه (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»: (تَرْكه ﷺ للشيء كَفِعْله له في التأسِّي به فيه. قال ابن السمعاني: (إذا ترك الرسول ﷺ شيئًا، وجب علينا متابعته فيه»)(٢٠). انتهى

## ١٠ - الإمام ابن كثير (٧٠٠ - ٤٧٧هـ):

قال في تفسيره: (باب القُرُبَات يُقْتَصَر فِيهِ عَلَى النُّصُوص، وَلَا يُتَصَرَّف فِيهِ بِأَنْوَاعِ الأَقْيسَة وَالآرَاء)(٢). انتهى

<sup>(</sup>١) مجالس الأبرار (ص١٣٢-١٣٦)، مطبوع مع ترجمته «خزينة الأسرار - ١٢٨٣هـ».

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ص٨٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٥٩)، الناشر: دار الفكر - بيروت - ١٤٠١هـ.

قلتُ: فهذا تصريح من الإمام ابن كثير بأن أي شيء يراه الإنسان قُرْبة ولم يأت فيه نص بذلك، فإنه لا يصح أن يعتقده الإنسان قُرْبة، ولا يصح أن يقيس ويجتهد برأيه ليستنبط أنه قُربة.

وهذا معناه أن الإمام ابن كثير يرى أن ما تركه النبي الله ولم يبين أنه قُربة بقوله على أو بفعله - فإنه ليس من القربات.

# المبحث الثاني

# كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (الصحابة فَهموا أنَّ تَرْك النبي ﷺ لا يُفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا)

قال المفتي في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ج١/ ص٢١٦»: (نستدل بفهم الصحابة بجواز إنشاء أدعية وصلوات في أوقات تركها النبي على المنه أن مطلق الترك من النبي على والصحابة وحتى القرون الثلاثة المخيرية - لا يفيد شيئا، لا تحريها، ولا كراهة، ولا غيرهما. وهذا ما فهمه أصحاب النبي على في خياته). انتهى كلامه

قلتُ: هذا كذب صريح على أصحاب رسول الله ﷺ، وبيان ذلك في الآثار التالية التي توضح أن أصحاب رسول الله ﷺ سَارُوا على أن التَّرْك سُنَّة:

الاثر الأول: ثَبَت - بإسناد صحيح - في «المدخل إلى السنن الكبرى»(١) للإمام

<sup>(</sup>١) المدخل إلى السنن الكبرى (ص١٨٠). وقد تم بيان صحة الإسناد تفصيلا في كتابنا «هدم —

البيهقي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً».

## الأثر الثاني:

ثَبَت - بإسناد حسن - في «سنن أبي داود» عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَتُوَ بَنَا؛ فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ»)(٢).

#### الاثر الثالث:

رواه الحاكم - بإسناد صحيح - في «المستدرك على الصحيحين» عَنْ نَافِع (٣)، أَنَّ رَجُلا عَطَسَ عِنْدَ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﷺ، فَقَالَ: «الحمْدُ لله، وَالسَّلامُ عَلَى رسُول الله، وَلَكِنْ لَيْسَ الله». فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ: الحمْدُ لله، وَالسَّلامُ عَلَى رسول الله، وَلَكِنْ لَيْسَ هَكَذَا، عَلَّمَنَا رسول الله ﷺ إِذَا عَطَسَ أَحَدُنَا أَنْ يَقُولَ: «الحمْدُ لله عَلَى كُلِّ

أصول أهل البدع، ص١١٥٥.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الترمذي (۱/ ۳۸۰–۳۸۱) في كتابه المشهور به "سُنن الترمذي، ": (قَالَ إِسْحَاقَ فِي التَّوْيِبِ" .. : هُوَ شَيْءٌ أَحْدَنَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ يَقِيْتُ إِذَا أَذَنَ المؤذِّنُ فَاسْتَبْطاً القَوْمَ، قَالَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ". وَهَذَا الَّذِي قَالَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيًّ عَلَى الفَلاحِ". وَهَذَا الَّذِي قَالَ إِسْحَاقُ هُو "التَّنُويبُ" الَّذِي كَرِهَهُ أَهْلُ العِلْمِ، وَالَّذِي أَحْدَثُوهُ بَعْدَ النَّبِيِّ \* .. ، وَرُوي عَنْ عُمْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ مَسْجِدًا وَقَدْ أُذِّنَ فِيهِ، وَنَحْنُ نُويدُ أَنْ نُصَلِّي فِيهِ، فَتَوَّبَ المؤذِّنُ، فَخَرَجَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ مِن المسْجِدِ، وَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا المبْتَدِعِ. وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ". وَإِنَّا كَرِهَ عَبْدُ الله التَّوْيِبَ الَّذِي أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدُ). انتهى

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١/ ١٤٨). وأثبتنا صحة الإسناد في كتابنا «هدم أصول أهل البدع، ص١١٥٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب، ص٥٥٥»: (نافع أبو عبد الله المدني .. ثقة).

حَالٍ")<sup>(۱)</sup>.

#### الخلاصة:

هذه الروايات الصحيحة عن ابن عمر الله تعلى أنه كان شديد الإِتِّباع لِسُنَّة النبي ، لا يَحِيد عنها، يقول ما قاله ، ويترك ما تركه .

ومَن قال ما لم يَقُلُه ﷺ أو فَعَل ما لم يَفْعَله ﷺ في العبادات فإن ابن عمر الله يرى هذا مبتدعًا يستحقُّ الذَّم، ويُنكِر عليه.

## الأثر الرابع:

ثَبَت وصَحَّ عن ابن مسعود الله أنه كان ينهى الناس عن الابتداع ويأمرهم بالاتِّباع، فقد كان شي شديد الإنكار على من يبتدع أي شيء في العبادات لم يفعله النبي .

روى الإمام أبو خيثمة – وكذلك رواه غَيْره – في كتابه «العلم» عن عَبْد الله بن مسعود الله عن عَبْد الله بن مسعود الله قال: «اتَّبِعُوا وَلا تَبْتَدِعُوا؛ فَقَدْ كُفِيتُمْ، وكلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»)(٢).

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين (٤/ ٢٩٥). وقد تم بيان صحة الإسناد تفصيلا في كتابنا «هدم أصول أهل البدع، ص١٣٥».

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أبو خيثمة في كتابه «العلم، ص٢٦»، الناشر: مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة: الأولى / ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م. وقال الشيخ الألباني في تحقيقه: (هذا إسناده صحيح، وإبراهيم وهو ابن يزيد النخعي وإن كان لم يدرك عبد الله - وهو ابن مسعود - فقد صح عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت: «قال عبد الله»، فهو عن غير واحد عن عبد الله). انتهى

#### الأثر الخامس:

روى الإمام عبد الرزاق - بإسناد صحيح - في «المصنف»، قال: (عَنْ قَيْسِ ابن أَبِي حَازِم، قَالَ: ذُكِرَ لاَبْنِ مَسْعُودٍ قَاصُّ يَجْلِسُ بِاللَّيْلِ، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: «قُولُوا كَذَا»، «قُولُوا كَذَا»، «قُولُوا كَذَا». فَقَالَ: « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَخْبِرُونِي»، فَأَخْبَرُوهُ، قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الله مُتَقَنِّعًا، فَقَالَ: «مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ، تَعْلَمُونَ إِنَّكُمْ لأَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، أَوْ إِنَّكُمْ لَمُتَعَلِّقُونَ بِذَنَبِ ضَلالَةٍ») (١٠).

قلتُ: هذا إسناد صحيح، وهناك رواية أخرى لهذه القصة فيها تفصيل؛ لكن إسنادها فيه مقال، لكن يشهد له أن أصل القصة ثابت بهذا الإسناد الصحيح المذكور في «مصنف عبد الرزاق»، وإليكم الرواية المفصلة:

جاء في «سنن الدارمي» عن عمرو بن سلمة، قال: (: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ﴿ قَبْلَ صَلَاةِ الغَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ، مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى المسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُ ﴿ فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُم أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ؟ قُلْنَا: لَا. فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا.

فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ، إِنِّي زَأَيْتُ فِي المَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكُرْتُهُ، ..

قلتُ: كلام ابن مسعود تن قد رواه جَمْع من الأثمة بِعِدَّة طُرُق، ولم يَتَيَسَّر لي الآن الحكم على مجموع هذه الطُّرُق، لذلك اكتفيت بنقل حُكم الشيخ الألباني، كما أنه تكفينا سائر الروايات الصحيحة عن ابن مسعود تن .

<sup>(</sup>١) المصنف (٣/ ٢٢١)، و بَيَّنًا صحة الإسناد تفصيلا في كتابنا «هدم أصول أهل البدع».

قَالَ: فَهَا هُوَ؟ .. قَالَ: رَأَيْتُ فِي المسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصًا، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً. فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلَلُوا مِائَةً. فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً. فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً.

قَالَ: فَهَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا؛ انْتِظَارَ رَأْيِكَ أُوِ انْتِظَارَ أَمْرِكَ.

قَالَ: أَفَلَا أَمَرْتُهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ، وَضَمِنْتَ لَهُم أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ؟!

ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الحلقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟!

قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَصًّا نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ، وَالتَّهْلِيلَ، وَالتَّسْبِيحَ.

قَالَ: .. وَيُحَكُّمُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدِ، مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ ! هَوُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيَّكُمْ ﷺ مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَنْلَ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةٍ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ.

قَالُوا: وَالله يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا أَرَدْنَا إِلَّا الحَيْرَ.

قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ ..)(١).

وهناك آثار أخرى صحيحة عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت تعليه ذكرناها في كتابنا (هَدْم أصول أهل البدع – كشف أكاذيب وجهالات الغماري).

الخلاصة: اشتهار هذه الآثار دون نكير من سائر الصحابة والله يؤكد أن الصحابة مُتَّفقون على ذلك.

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي (١/ ٧٩، حديث رقم: ٢٠٤).

## المبحث الثالث

## كَشْف كذب قول المفتي:

(النبي ﷺ لم يُنْكِر على أصحابه إنشاء أدعية وصلوات في أوقات تَركها هو)

قال المفتي في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ج١/ ص٢١٦»: (نستدل بفهم الصحابة بجواز إنشاء أدعية وصلوات في أوقات تركها النبي على ونستدل كذلك بعدم إنكار النبي على هذا المسلك والأسلوب، وعدم نهيهم عنه في المستقبل). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا كذب قبيح، فقد ثبت أن النبي على أمر أصحابه بالالتزام بسنته، واجتناب المحدثات، وأخبرهم أن مَن فعل شيئا ليس مطابقا لما كان عليه حال الرسول علي فعمله مردود عليه وغير مقبول، وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة التالية:

#### الحديث الأول:

#### ضَلَالَةٌ)<sup>(۱)</sup>.

قلتُ: قوله ﷺ: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي .. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ» يدل على أنه ﷺ قَصَد «المحْدَث» الذي يختلف عن سُنَّته ﷺ.

والمقصود بمخالفة السُّنَّة: أنه إذا كان المسلم يعيش نفس الواقع الذي عاشه النبي ﷺ، ثم نُفاجاً بأنَّ المسلم يَسْلُك في هذا الواقع مَسْلكًا جديدا مخترَعًا غَيْر المسلك الذي سلكه الرسول ﷺ مع هذا الواقع نَفْسه.

هنا نقول: إن هذا المسلم خالف سُنَّة النبي ﷺ؛ لأنه واجه نَفْس الواقع الذي واجهه النبي ﷺ.

واقع عاشه الرسول ﷺ + مَسْلَك سلكه الرسول ﷺ = سُنَّة الرسول ﷺ.

فاتّباع سُنّة الرسول على تكون بأنْ يَكُون سلوكنا مثل سلوكه ﷺ، وذلك حين نعيش واقعًا مطابقًا للواقع الذي عاشه النبي ﷺ.

فلنحفظ العبارة مرة أخرى: هذا الواقع سَلَك فيه رسول الله ﷺ هذا المسلك.

فإذا واجَهنا نفس الواقع الذي واجهه الرسول على فلابد أن نتبع نفس المسلك الذي سلكه الرسول على.

هذا هو هَدْي محمد ﷺ المذكور في الحديث: "وَخَيْرُ الْهَدْى هَدْى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْمُدُى هَدْى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا».

وهذه هي سُنَّة النبي ﷺ الـمذكورة في الـحديث: «عليكم بِسُنَّتي .. وإياكم

(١) سنن أبي داود (حديث رقم: ٤٦٠٧).

ومحدَثات الأمور».

وأما قوله ﷺ: «كل محدثة بدعة» فكل ما اختلف عن السُّنَّة وخرج عنها يُسمى «بدعة»، هذا المعنى الشرعي للبدعة قد حدده الرسول ﷺ.

وأما قوله ﷺ: «وكل بدعة ضلالة» فالبدع بمعناها الشرعي الذي قرره النبي ﷺ – كلها ضلالة، فهذا عموم لا استثناء فيه، ولا يجادل في ذلك عاقل.

فكل جديد مُحْدَث يختلف عن سُنَّة الرسول ﷺ هو بدعة، فيكون ضلالة.

فهل يجرؤ عاقل أن يقول: المحدث المخالف لسُنة الرسول ﷺ ليس ضلالة؟! قال الإمام أبو سليمان الخطَّابي (٣١٩ - ٣٨٨ هـ) في «الغنية عن الكلام وأهله»: (فَلَم يَتْرك [ الله الله عنه الله عنه أمر الدين قواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بَيَّنَه وبَلَّغَه على كهاله وتمامه .. ولو عرفوا أن معنى «أشهد أن محمدا رسول الله» طاعته .. وأن لا يعبدوا الله إلا بها شرع؛ لا بالأهواء والبدع وتأملوا .. قوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ»، وقوله: .. « عليكم بسنتي .. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» .. لَعَلِمُوا أَن كثيرا من صلواتهم وأدعيتهم وأذكارهم وأحزابهم - مما ابتدعه بعض الفقهاء الجامدين أو المتصوفة المبطلين - أنها من البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان .. مثل حِلَق المريدين اجتماعهم في حلقات الذين يزعمون أنهم يذكرون الله بمثل هذه الأذكار المخنرعة، وكصلاة الرغائب .. وابتهالات وصلوات ومناجاة وإنشاد قصائد في مدح النبي ﷺ فوق المنابر قبل الفجر وفي ليلة الجمعة ويومها، وبعض صِيغ صلوات على الرسول لم تَرِد السُّنة بها؛ مثل قولهم: «اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله»، وكقولهم: «اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون» .. ، والصّيغ الواردة في الصلاة على الرسول ملك مُدَوَّنة في كُتب السُّنة، لا حاجة إلى الاختراع والابتداع في صِيَغها؛ لأن الصلاة عليه على عليه عبادة، والعبادة مَبْنيَّة على التوقيف). انتهى كلام الإمام الخطابي.

قَلْتُ: هذا استدلال صريح بالتَّرْك، وبِدْعية فِعْل ما تركه النبي ﷺ في التعبدات.

## الحديث الثاني:

ثبت في «صحيح مسلم» عَنْ عَائِشَةَ عَظ، قَالَتْ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَن أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّهُ (١).

وفي «صحيح مسلم» أيضًا أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (٢).

«الأمْر» هنا معناه: الشأن والحال الذي كان عليه النبي ، ويدخل في ذلك أقواله وأفعاله وتروكه.

وفي ذلك يقول جلال الدين الشيوطي (٨٤٩ - ٩١١هم) في كتابه «المزهر في علوم اللغة وأنواعها»: (لفظة «أَمْر» .. تجدها مستعملة في الحال والأفعال والشأن .. مثل: ﴿ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ «الأحقاف: ٩» يريدُ: جُملة أفعاله وشأنه) (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (حديث رقم: ١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (حديث رقم: ١٧١٨).

<sup>(</sup>٣) المزهر في علوم اللغة وأنواعها (١/ ٢٨٧).

قلتُ: فَمَن أَحْدَث عَمَلًا يَخالف ما كان عليه النبي الله فعمله ردٌّ؛ يعني: مردود عليه، غير مقبول.

فلابد أن يكون حالنا مثل حال النبي ﷺ، وشأننا مثل شأنه ﷺ؛ فنقول مثل قوله ﷺ، ونفعل مثل فعله ﷺ، ونترك ما تركه ﷺ. وسيأتي زيادة توضيح لمسألة التَّرْك.

قال الإمام الشوكاني في موسوعته «نيل الأوطار»: (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ».. وَهَذَا الحدِيثُ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ يَنْدَرِجُ عَّنَهُ مِن الأَحْكَامِ مَا لَا يَأْتِي عَلَيْهِ الحصْرُ.. فَعَلَيْك إِذَا سَمِعْت مَنْ يَقُولُ: «هَذِهِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ» بِالقِيَامِ فِي مَقَامِ المنْعِ مُسْنِدًا لَهُ بِهَذِهِ الكُلِّيَّةِ وَمَا يُشَابِهُهَا مِنْ نَحْوِ هَذِهِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ» بِالقِيَامِ فِي مَقَامِ المنعِ مُسْنِدًا لَهُ بِهِذِهِ الكُلِّيَّةِ وَمَا يُشَابِهُهَا مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ عَلَيْ «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».. فَالصَّلَاةُ مَثَلًا الَّتِي تُوكَ فِيهَا مَا كَانَ يَقُرُكُهُ رَسُولُ عَلَى أَوْ فُعِلَ فِيهَا مَا كَانَ يَتُرُكُهُ - لَيْسَتْ مِن أَمْرِهِ، فَتَكُونُ بَاطِلَةً بِنَفْسِ هَذَا الدَّلِيلِ.. فَلْيَكُنْ مِنْكَ هَذَا عَلَى ذِكْرٍ) (١٠). انتهى كلام الإمام الشوكاني.

## المقصود بمطابقة واقعنا لواقع الرسول رضي وأن «التَّرْك سُنَّة»:

من المقرَّر عند جميع العقلاء أن الإنسان حين يَسْلك مَسْلَكا مُعَيَّنًا فإن الواقع المحيط به لا بد أن يكون قد توافر فيه شرطان:

الشرط الأول: وجود معطيات في هذا الواقع تمثل المبررات والدوافع التي تدفعه إلى سلوك هذا المسلك، وهذه يسميها العلماء: وجود المُقْتَضِي للفعل، وهو الشيء الذي وجُوده يقتضي ويَتَطَلَّب الإتيان بهذا الفعل.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٢/ ٦٩-٧٠) ، الناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: ١٩٧٣م.

الشرط الثاني: عدم وجود مانع يمنع من سلوك هذا المسلك، فقد يوجد الدافع إلى الفعل لكن يوجد مانع يمنع من الإتيان بهذا الفعل.

فلابد من توفر الشرطين معًا: وجود المقْتَضي للفعل، وانتفاء المانع.

فمطابقة واقعنا لواقع النبي الله يكون بوجود نفس المقْتَضِي للفعل في زمانه الله الله الله الله الله الله الله وزماننا، وانتفاء الموانع في زمانه الله وزماننا.

حينئذ يكون اتِّباع السُّنَّة بأن نَسْلُك نَفْس المسْلَك الذي سَلَكَه النبي ﷺ.

فنحن إنها نُحَذِّر مما يخترعه المبتدع من تعبدات لم يَأْت بها الرسول على وتركها طوال حياته على الرغم من أنه كان يتوفر في حياته على المبرِّرات التي يزعم المبتدع أنها تَتَطَلَّب اختراع هذا التعبد وتَقْتَضِيه، ولم يوجد في زَمَنِه على ما يَمْنَعه من الإتيان بهذا التعبد.

فوجود المبرِّرات التي تقتضي هذا التعبد، مع عدم وجود مانع يمنع من القيام بهذا التعبد، هذا هو ما يُسَميه أهل العلم: وجُود المقْتَضِي مع عدم المانع، أو: تَوَقُّر المُقْتَضِي للفعل مع انتفاء المانع.

## وإليكم بعض تصريحاتهم بذلك:

۱ - قال الإمام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»: (تَرْك رسول الله عَلَيْ مع وجود ما يُعْتَقد مُقْتَضِيًا وزوال المانع - سُنَّة، كما أن فِعْله سُنَّة) (۱). انتهى

٢ - وقال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (٩٠٩ - ٩٧٤ هـ) في كتابه

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (ص٠٧٨)، نشر: مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة - ١٣٦٩ هـ،

«الفتاوى الحديثية»: (وكذا ما تركه على مع قيام المقتَّضِي؛ فيكون تَرْكُه سُنَّة، وفِعْله بدعة مذمومة، وخرج بقولنا: «مَعَ قيام المقْتَضِي فِي حَيَاته» .. مَا تَركه لوُجُود المانِع – كالاجتماع للتراويح – فَإِن المقْتَضِي التَّام يدْخل فِيهِ المانِع)(١). انتهى

" – وقال الشيخ ملا أحمد بن عبد القادر الرومي (المتوفى ١٠٤١هـ) في كتابه «مجالس الأبرار ومسالك الأخيار»: (العلماء .. قالوا: كما أن فِعْل ما فَعَله عليه السلام كان سُنَّة كذلك تَرْك ما تركه عليه السلام – مع وجود المقتضي وعدم المانع منه – كان سُنَّة أيضًا) (١٠). انتهى

# المبحث الرابع

## كشف كِذْب قول المفتي:

(بلال يَسْبق النبي عَيْكِ إلى الجنة ؛ لأنه فَعَل ما لَمْ يَفْعله النبي عَيْكِ ) ا

قال المفتي في كتابه «الكلم الطيب، ج١/ ٢٧١-٢٧١»: (النبي على رأى في نومه أنه دخل الجنة؛ فإذا به يسمع خفق نعلي – أي صوت أقدام – بلال قبله، وهذا مقام عظيم أن يدخل بلال الجنة قبل النبي على وهذا في المنام، ورؤيا الأنبياء حق .. لذا فقد سأله النبي على «بِمَ سبقتني إلى الجنة؟» قال: ما أَحْدَثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت.

<sup>(</sup>١) الفتاوي الحديثية (ص٢٨١)، الناشر: مصطفى البابي الحلبي.

<sup>(</sup>۲) مجالس الأبرار (ص۱۳۲–۱۳٦)، مطبوع مع ترجمته «خزينة الأسرار –۱۲۸۳هـ».

النبي ﷺ إلى هذا الوقت .. لم يُعَلِّم صحابته أنه كلما توضأ صلى لله ركعتين نافلة، بل هذا عند بلال، وإذا بالله يقبل هذا من بلال، وإذا بالله يُعلي منزلة بلال ويجعل خشخشة نعليه قبل النبي ﷺ في الجنة، ويرى رسول الله هذا والنبي لا يَعْلَم). انتهى كلام المفتي.

وقال المفتي أيضًا في كتابه «الكلم الطيب، ج١/ ٤٦٧»: (سيدنا بلال رآه النبي على في المنام وسمع خشخشة نعليه قبله في الجنة، فسأله: لماذا هذا يا بلال ... قال: «.. لا أتوضأ إلا وأصلي ركعتين» .. فلهاذا أثيب بلال وهو قد فعل شيئا لم يفعله النبي على التهى كلام المفتى.

وقال المفتي أيضًا في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ج١/ ص٢١٥-٢١٦»: (لم يفهم سيدنا بلال على مِن تَرْك النبي عَلَيْ لصلاة ركعتين بعد الوضوء عدم جواز ذلك، بل قام بذلك ولم يخبر النبي عَلَيْ .. فنحن نَعْلم أن الصلاة بعد الوضوء سارت سُنَّة بعد إقرار النبي عَلَيْ لما). انتهى كلامه.

قلتُ: امتلأ كلام المفتي بأباطيل وأكاذيب، وبيان ذلك في مطلبين:

المطلب الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (بلال يدخل الجنة قَبْل النبي ﷺ).

وإليكم تفصيل ذلك:

المطلب الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (بلال يدخل الجنة قَبْل النبي عَيْفٍ):

وذلك في قَوْل المفتي: (وهذا مقام عظيم أن يَدخل بلال الجنة قَبْل النبي ﷺ،

وهذا في المنام، ورؤيا الأنبياء حق). انتهى

قلتُ: لا أَدْري كيف تجرأ المفتي وزعم أن بلال بن رباح من سيدخل الجنة قبل النبي ﷺ؟!!

لا أدْري كيف تجرأ مفتي مصر وزعم أن لبلال من فضيلة لم يَفعلها النبي ﷺ فتُدْخله الحبنة قَبْل النبي ﷺ؟!!

أيُّ جَهْل هذا ؟!!

لقد ثَبَتَ في «صحيح مسلم» وغيره عَن أنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَن أَنْسَ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «آتِي بَابَ الجنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الخازِنُ: مَن أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ، لَا أَفْتَحُ لِأَحَدِ قَبْلُكَ»(١).

وكذلك ثَبَتَ في «صحيح مسلم» – وغيره – عَن أنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الحِنَّةِ» (٢).

أَلَمْ يقرأ الدكتور على جمعة - صاحب الدكتوراه ومفتي الديار المصرية - هذين الحديثين في «صحيح مسلم» وغيره؟!!

ليت المفتي وقف عند قوله: (وهذا مقام عظيم أن يدخل بلال الجنة قبل النبي ﷺ، وهذا في المنام).

لكن المصيبة أنه قال بعدها مباشرة: (رؤيا الأنبياء حق .. لذا فقد سأله النبي

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱/ ۱۸۸، برقم: ۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ١٨٨، برقم: ١٩٦).

عَلِير: «بم سبقتني إلى الجنة؟»)!!

وأمَّا قوله ﷺ لبلال على كما في «مسند أحمد»: «يَا بِلَالُ، بِمَ سَبِقْتَنِي إِلَى الجنَّةِ؟ مَا دَخَلْتُ الجنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي»(١).

ونقول: السبَّق هنا ليس سَبْقًا في المكانة ولا سبقًا في العمل؛ وإنها سبقٌ في المكان، كعادة المخادم الذي يسبق مخدومه عند السير.

فبلال من كانت عادته السير أمام النبي على في الدنيا؛ أي أنه يسبقه، فرآه النبي على هكذا في الجنة يسير أمامه على ملازمة النبي على عن سبب حفاظه على ملازمة النبي على في الجنة كما لازمه في الدنيا وبنفس الصورة وهي أنه يسبقه بالسير بين يديه على كعادة الخادم مع محدومه، يعني يسير أمامه على.

فأخبره بلال تغني بأنه حَرص على صلاة ركعتين كلما توضأ.

وهذا هو ما ورد صريحا في «صحيح البخاري» أن النبي ﷺ قال: «يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجِنَّةِ» (٢).

ولا يصح أنْ يُتَصَوَّر أن أحدًا من الصحابة تعلو مكانته على مكانة النبي ﷺ في الحبنة أو يسبقه في الدخول إليها.

فقد ثَبَتَ في «صحيح مسلم» عَن أنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «آتِي

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٥/ ٣٥٤، برقم: ٢٣٠٤٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١/ ٣٨٦، برقم: ١٠٩٨).

بَابَ الجنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الخازِنُ: مَن أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ، لَا أَفْتَحُ لِأَحَدِ قَبْلَكَ» (١).

### وإليكم بعض تصريحات أهل العلم بذلك:

١ – قال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري»: (ذَلِكَ وَقَعَ فِي المنَامِ وَثَبَتَتِ الفَضِيلَةُ بِذَلِكَ لِبِلَالٍ .. وَمَشْيُهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ فِي اليَقِظَةِ وَبَبَتَتِ الفَضِيلَةُ بِذَلِكَ لِبِلَالٍ .. وَمَشْيُهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ فِي اليَقِظَةِ فَاتَفَقَ مِثْلُهُ فِي الممنامِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ دُخُولُ بِلَالٍ الحِنَّة قَبْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِالنَّهِ يَعَلَيْهِ لِالنَّهُ فِي المَنْ عَلَيْهِ فِي حَالٍ حَيَاتِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ مَقَامِ التَّابِعِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ عَلَيْهِ إِلَى بَقَاءِ بِلَالٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَالٍ حَيَاتِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ عَلَى قُرْبِ مَنْزِلَتِهِ. وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ لِبِلَالٍ )(٢). انتهى

٢ - وقال بدر الدين العيني (٧٦٢ - ٨٥٥ هـ) في كتابه «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»: (قِيل: كَيفَ يسْبق بِلَال النَّبِي ﷺ فِي دُخُول الجنَّة، وَالجنَّة عُرمَة على من يدْخل فِيهَا قبل دُخُوله ﷺ؟ ..

قلت: التَّحْقِيق فِيهِ أَن رُؤْيَة النَّبِي ﷺ إِيَّاه فِي الجنَّة حق، لِأَن رُؤْيا الأَنبِياء حق . . وَأَمَا سَبَق بِلَالَ النَّبِي ﷺ فِي الدُّخُول فِي هَذِه الصُّورَة فَلَيْسَ هُوَ من حَيْثُ الحقِيقَة، وَإِنَّا هُوَ بطرِيق التَّمْثِيل لِأَن عَادَته فِي اليَقَظَة أَنه كَانَ يمشي أَمَامه، فَلذَلِك تَمثَّل لَهُ فِي الدَّخُول) (٢). انتهى تَمثَّل لَهُ فِي المَنَام، وَلَا يَلْزم من ذَلِك السَّبق الحقِيقِيِّ فِي الدُّخُول) (٢). انتهى

٣ - وقال الإمام ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»: (لا يدل

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱/ ۱۸۸، برقم:۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٧/ ٢٠٧-٢٠٨).

على أن أحدا يسبق رسول الله إلى الجنة، وأما تَقَدم بلال بين يدي رسول الله على أن أحدا يسبق رسول الله الله الله أولًا في الأذان فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله عَلَيْهِ، فَتَقَدم دخوله بين يديه كالحاجب والخادم. وقد رُوي في حديث: «أن النبي يُلِيّه يُبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ينادي بالأذان»)(١). انتهى

٤ - وقال الملاعلي القاري (المتوفى: ١٠١٤هـ) في كتابه «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: («إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ» أَيْ: حَرَكَةً لَمَا صَوْتُ كَصَوْتِ السِّلَاحِ. «أَمَامِي» أَيْ: قُدَّامِي، وَلَا يَجُوزُ إِجْرَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ إِذْ لَيْسَ لِنَبِيِّ مِنَ السِّلَامِ. «أَمَامِي» أَيْ: قُدَّامِي، وَلَا يَجُوزُ إِجْرَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ إِذْ لَيْسَ لِنَبِيِّ مِنَ السَّلَامِ. النَّمِي الثَّلْبِيَاءِ أَنْ يَسْبِقَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَكَيْفَ لِأَحَدٍ مِن أُمَّتِهِ؟!) (١٠). انتهى

وقال أيضًا: («بَيْنَ يَدِيَّ»: وَهَذَا مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الخادِمِ عَلَى المخْدُومِ ..

وَمَشْيهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ﷺ عَلَى سَبِيلِ الْحَدْمَةِ كَمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِتَقَدُّمِ بَعْضِ الْحَدَمِ بَيْنَ يَدِيْ مَخْدُومِهِ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَهُ ﷺ بِمَا رَآهُ؛ لِيَطِيبَ قَلْبُهُ، وَيُدَاوِمَ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ، وَلِيَّ مَخْدُومِهِ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَهُ ﷺ بِمَا رَآهُ؛ لِيَطِيبَ قَلْبُهُ، وَيُدَاوِمَ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ، وَلِيَّ مَخْدُومِهِ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَهُ ﷺ بِمَا رَآهُ؛ لِيَطِيبَ قَلْبُهُ، وَيُدَاوِمَ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ، وَلِيَّ مِنْ السَّامِعِينَ إِلَيْهِ) (٢٠).

٥ - وقال الحافظ زين الدين العراقي (٧٢٥ - ٨٠٦ هـ) في «طرح التثريب في شرح التقريب»: (إنْ قِيلَ: مَا مَعْنَى رُؤْيَاهُ ﷺ لِبِلالٍ أَمَامَهُ فِي الْجَنَّةِ كُلَّمَا دَخَلَ، مَعَ كَوْنِهِ ﷺ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ فَكَيْفَ مَعْنَى تَقَدُّم بِلالٍ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الرُّؤْيَا؟!

وَالْجُوَابُ: أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي هَذِهِ الرُّؤْيَا أَنَّهُ يَدْخُلُهَا قَبْلَهُ فِي القِيَامَةِ، وَإِنَّمَا رَآهُ أَمَامَهُ

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح (١/ ٢٣٦، الناشر: دار عالم الفوائد، تحقيق: زائد النشيري.

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٣/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٣/ ٣٦٢).

فِي مَنَامِهِ، وَأَمَّا الدُّخُولُ حَقِيقَةً فَهُوَ ﷺ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُهَا مُطْلَقًا)(١). انتهى

فانظر إلى قوله: (وَإِنَّمَا رَآهُ أَمَامَهُ)، فهذا لا يَعْني بالضرورة أنه دخل قبله.

# المطلب الثاني: كَشْف الكذب أو الرَّجْم بالغيب في قَوْل المفتي: (بلال فعل شيئًا لم يَفعله النبي ﷺ):

قال المفتي: (أُثيب بلال وهو قد فعل شيئًا لم يفعله النبي ﷺ). انتهى

وقال المفتي أيضا: (لم يفهم سيدنا بلال على مِن تَرْك النبي ﷺ لصلاة ركعتين بعد الوضوء عدم جواز ذلك). انتهى

قلتُ: هذا افتراء على رسول الله ﷺ ورَجْم بالغيب.

فمن أين عَلِم مفتي مصر أن النبي على ترك صلاة ركعتين بعد الوضوء؟!!

بل قد يقول قائل: كلام الدكتور على جمعة فيه كذب على رسول الله ﷺ؛ إذْ كيف يزعم ذلك وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ حث المسلمين على صلاة ركعتين بعد الوضوء؟!!

فقد ثَبَت في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» - واللفظ للبخاري - عن عثمان بن عفان على أنه قال: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»)(٢).

<sup>(</sup>١) طرح التثريب (٢/ ٥٤)، الناشر: دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١/ ٧١، برقم: ١٥٨)، صحيح مسلم (١/ ٢٠٤، برقم: ٢٢٦).

وثَبَت في «صحيح مسلم» عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ، قَالَ: (.. فَأَدْرَكْتُ رسول الله ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجنَّةُ»)(١).

فيُمكن القول بأن بلال بن رباح تلك إنها فَعَل ذلك تطبيقًا لإرشاده ﷺ كما في هذين الحديثين الصحيحين.

ومَن زَعَم أَن بلالًا اخترع ذلك فيجب عليه أَنْ يُشِت أُوَّلًا أَنه فَعَل ذلك قَبْل صُدور هذا التوجيه النبوي.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (حديث رقم: ٢٣٤).

## (لنعل (لاوى

كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المفتي حول النَّسْخ في القرآن

### كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المفتي حول النَّسْخ في القرآن

لقد أَجْمَع علماء المسلمين المعْتَبَرين - طوال التاريخ الإسلامي - على وجود النَّسْخ في القرآن الكريم، فهناك أحكام شَرَعَها الله تعالى في آيات معروفة، ثم نَسَخها بعد ذلك فَلَمْ تَعُدْ مشروعة.

هذا شيء اتفق عليه علماء المسلمين المعتبرين كافَّة، بحيث لا يجرؤ إنسان على مخالفة هذا الإجماع والخروج عنه؛ وإلَّا عَدَّه الناس من الضالين في هذه القضية.

فَمَن تَجَرَّأُ وخالف هذا الإجماع فسيكون كَمَن يحاول أَنْ يُثْبِت للناس أَنَّ الشَّمس تَطْلع من المغرب وليس من المشرق، لذلك فلابد أَنْ تجد في كلامه شيئًا من الكذب أو التزوير أو التدليس.

ومن المؤسف أن المفتي د. على جمعة قد تَجَرَّأُ وخالف هذا الإجماع!! وهنا قد يسأل سائل:

وهل وجدتم في كلام المفتي شيئًا من الكذب، أو التزوير، أو التدليس؟! والجواب: بل لقد وجدنا في كلامه كل هذه الأشياء: الكذب مع التزوير مع التدليس!!

والكلام هنا في سبعة مباحث:

المبحث الأول: كشف كِذْبِ قَوْل المفتي: لا توجد آية واحدة أجمعوا على المنطقة ا

المبحث الثاني: تصريحات علماء المسلمين بالإجماع على النَّسخ في القرآن.

المبحث الثالث: كشف كِذْب قَوْل المفتي أنَّ مُنْكِر وقوع النسخ في القرآن لا يخالف أيَّ إجماع.

المبحث الرابع: كشف التدليس فيما نَقَله المفتي في أبي مسلم الأصفهاني.

المبحث الخامس: كشف الكذب فيها نُسَبه المفتي للزركشي والسيوطي من إنكار النَّسْخ.

المبحث السادس: كشف كِذْب قَوْل المفتي أنَّ الغماري طعن في أسانيد أحاديث نَسْخ التلاوة.

المبحث السابع: كشف كِذْب قَوْل المفتي: لَمْ يَقُل أَحَد بوجود حديث متواتر يَنْسَخ آية.

وإليكم تفصيل ذلك:

### المبحث الأول

### كشف كذب قَوْل المفتي: لا توجد آية واحدة أجمعوا على نَسْخها

قال المفتي في كتابه «وقال الإمام، ص٧٩-٨٠»: (وعند التحقيق – كما فعل الدكتور مصطفى رب – نجد أن الآيات التي قيل بنسخها آيات يسيرة لا تتعدى الست آيات، وكل الآيات – عدا الست التي قيل بأنها منسوخة أبدا – قال العلماء عنها: إنها ليست بمنسوخة، وحتى هذه الآيات الست أيضا محل خلاف؛ بل قال كثير من العلماء بعدم نسخها. يقول عبد المتعال الجبري في مثل هذا التتبع: «إنه ما من آية قيل: إنها منسوخة إلا وقيل: إنها ليست بمنسوخة». و «الناسخ والمنسوخ» للسيوطي أو لابن سلام يؤكد ذلك، فليست هناك آية واحدة في الكتاب أجمعوا على أنها منسوخة، بل هي آراء وأفكار) (١). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا الكلام كُله كذب في كذب!!

وإن هذه - والله - سَقْطَة عِلْمية تجعل صاحبها يَسْتَتِر عن أَعْيُن الناس!! فلقد امتلا كلام المفتى بأكاذيب؛ وهي:

الكذبة الأُولَى: قوله: (الآيات التي قيل بنسخها لا تتعدى الست آيات).

الكذبة الثانية: قوله: (كل الآيات عدا الست قال العلماء عنها: إنها ليست بمنسوخة).

<sup>(</sup>١) وقال الإمام (ص٧٩).

الكذبة الثالثة: قوله: (الآيات الست أيضا محل خلاف).

الكذبة الرابعة: قوله: (فليست هناك آية واحدة أجمعوا على أنها منسوخة).

ومن العجيب أنَّ المفتي - نَفْسه - ينصح بقراءة كتاب «الناسخ والمنسوخ» للسيوطي أو لابن سلام، ومَن عمل بنصيحة المفتي وقرأ الكتابين فسيرى بنفسه بشاعة امتلاء كلام المفتي بالأكاذيب العِلْمية!!

فَيَا لها من نصيحة نصح بها المفتي القراء!!

فلقد قال المفتي: (و «الناسخ والمنسوخ» للسيوطي أو لابن سلام يؤكد ذلك، فليست هناك آية واحدة في الكتاب أجمعوا على أنها منسوخة). انتهى

قلتُ: فتعالوا نَسْمع نصيحة المفتي ونَفْتَح كتاب «الناسخ والمنسوخ» لابن سَلَّام؛ لِنَرَى الفضيحة بأعيننا:

قال الإمام القاسم بن سَلَّام في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠] قَالَ: «قَدْ نُسِخَ هَذَا» .. عَنِ الحسنِ قَالَ: «كَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ، فَنُسِخَ ذَلِكَ مِنْهَا فَصَارَتِ الوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ اللَّوْلِينَ لَا يَرِثُونَ، وَنُسِخَ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ». فَإِلَى هَذَا القَوْلِ صَارَتِ السُّنَّةُ القَائِمَةُ عَنْ اللَّولِ الله عَلَيْء وَإِجْمَاعُهُمْ - فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ - أَنَّ الوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ مَنْسُوخَةٌ، لَا تَجُوزُ) (١٠ انتهى كلام ابن سلام.

قلتُ: ها هو الإمام ابن سَلَّام يُعْلن صراحةً إجماع العلماء على أن الآية منسوخة.

<sup>(</sup>١) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز (ص٢٣٠-٢٣٢).

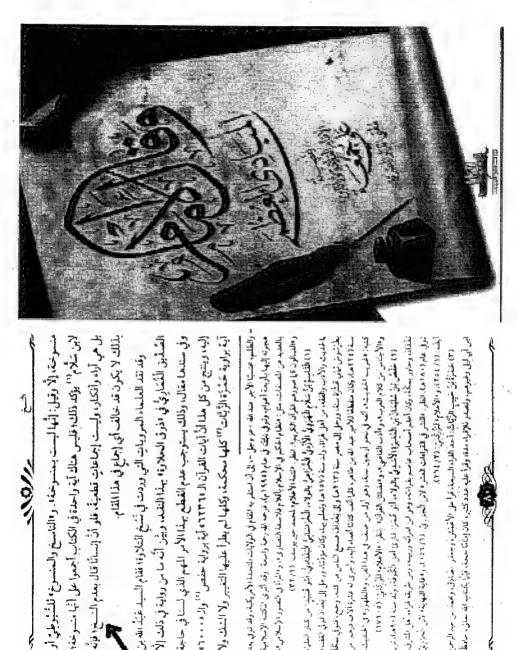

لابن شلام " بؤكد ذلك؛ فليس هناك أية واحدة في الكتاب أجموا على أنما منسوعة؛ بل من آراء وأفكار، وليست إجماعاتِ تطعينًا، فلو أنَّ إنسانًا قال بعدم النفخ، فإنَّه بذلك لا يكون قد عالف أي إجاع في مذا المقام. الصَّالَمِينَ الْكُمَّارِيُّ فِي مَوْرِقِ المَحارِوَةِ بِهَذَا المُعَدِّمِ، وبيُّورُ أنَّهُ مَا مِن روايةً في ذلك إلَّا وفي سنذها مقال، وذلك يستوجب عدم القطع بهذا الأمر المهم الذي لسنا في حاجة آية برارية خدَّرَة الزِّيَّاتِ!" كلها محكمة، وكلها لم يطرأ عليها التعيير ولا النك ولا وليه، وينتج من كل هذا النَّ آيات القرآن الـ ١٣٣٦، أية برواية حفص "" والـ ١٠٠٠،١٠ وقد تقد العلماء العروبات التي وردت في تُسُخ التلاوة؛ فقام السيد عَبُدُ الله بن

100

- والطلب عبديا الأجر حند الله - جز وجل - ، إلى أن استقر به القام أن الولايات المنحدة الأمريكية ، وقد نول بعد ه وبرات البها بالريدة أهوام وتولي دلك في عام (44) دم، ترجه الله رحة واسمة وقد الزين لنكت الإسلامية بالمديد هن المصنفات، مثل: وتطاع الحكم في الإسلام بأقلام فلاسمة النصاري أ، روائياً؛ في النصور الإسلامي» ر «الشاكون كما ميورهم القرآن الكريوان الظر، «لتماء الأعلام» لمعمد حيد يوسيد، (١٤/١٤)

بالحديث والأدب والفلكمة من أهل غزاق ولند سنة لالاداحة ويتطلع جاء وكالذعوائناء ورحل إل إلمداد لدول الفضاء المؤارس الماني قطاية مناء ورحل إلى معمر سائة (١٤٢٨) وقال يفذا فرحسهم الناس من للماء وحيم النوبي بدلك ك (١٩٣٤هـ)، وكان منقطقا للأمير عبد الله بن طاهر، كليا أنف كناتا أعماء إليه. وأجرى له عشرة ألاف درهم من كتبه: فقريب الشديبته، ألمه في نبحر أوجهن سنة، وهم أوله من مريف في منة العر، و«الطهزر» في الحشيث، ون القاب ويق ملام القروع الأروع المبرامي ياملاء المكردمايي فبندايي، أبد فنبدٍ، س كدر دمار،

لين أبي ليل وخيرهم. وللصفع للإقراء مفاة وقيراً عليه عدد كشير، كان إنأمًا حدن، ليزًا بكناب ابه سالي، حامظًا (٣) طَمَوْلُ إِنْ مَهِيمٍ الْأَوْلِ فَيْ آحَدَ القواد السيعة، قوا على الأعَبُسُ أو جعن أَصَادِق، ومحد بن عبد الرسم:

- (1) حَقِيقَ إِنْ سُلَيْعَانَ بِنَ الْمُعِيرَةِ الْمُعْمِيَّةِ بِالْعُرَادِ، أَبُو عُدَن: فاري أمار الكرف، ولد سنة (١٠ مداء فرا

Control of the state of the sta

تالية أبي بيريد بيرالقائم بن تمري التروي المقالب به 1870

لمال أو عينه ۽ قبل هذا القيل صارت السنة القائمة عن رسيل الذ -مسل الذ عيه - وإليه انهي قبل العلماء وإجماعهم في قديم المحر وحديثه أن الومية البارث مسيومة لا تجوز وكذلك أحموا على أنها جائزة للأقريين مماً إذا إ يكونوا من أهل البارث ، تم اخطافوا في الأجنييين ، فقالت طائلة من السلف : لا تجوز لم البومية وخصافوا بها الأقاب. ٣٣ الله المجال على قال : حداثا أبو عبيد قال : حداثا حبائج (١) عن حداد إن سلمة عن عسال (١) عن حداد إن سلمة عن عسال (١) أن قال : سالت مسلم عن يسار (١) والدين عن اباد (١) عن قبل : ﴿ الوسية للوالدين والأفريين ﴾ فدعوا بالمسحل لقرأو ، تقالا : عن القرابة (١) : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عمد بن عبد (١) عن الأعمن عن بسلم (١) عن مسروق (١) قال : أوص لذي فرابان عبد الأعمن عن بسلم (١) عن مسروق (١) قال : أوص لذي فرابان

(1) هو مساما من المساوعة والمساوية وعملية . (يامة عالما من المساوعة والمساوية والموسعة ) المساقية بديمة والمساوية وقات ومن المقدوع من (يامة عالمات المساوية والمعاونة وقاة والمساوية . (الما مسام من يساو : المعروي وكام والمساوية والما القتية وقاة مايد من الميامية والمناهة . (الما مسام من يامة ) . (ع) الملامية والإيماع ) . (ع) والمساوية والمارية والميامية الميامية والمدالية وقاة من الميامية وقاة من الميامة والمادة والمرام والمادة والميامية والمادة والميامية والمادة والميامية والمادة والميامية والمادة والميامية والميامية والمادة والميامية والمادة والميامية والمادة والميامية والميامي

ستة أربع وعفرون ومائة - ومائت سنة أربي ومائتيا. ( انتهائيب ١٩٧٩ - الخترييي ١٩٨٨ ) . (از) مسلم بن مسيح - بالصفرة - المعدالي ، أبو المنسمي انكول المعدار ، مشهور يكتب ، تتنا الخال ، من قرابط ، مائت سنة مناة ( ظافريب ١٩١٤ ) . (٥) مسروق بن الأحاس ؛ أبي بالك المعدالي الوليمي ، أبر حلتنا ظيكولي . تقاطبه خالد ،

والسؤال الآن: كل ما سبق قد يثير سؤالا في النفس:

كيف حصل المفتي على شهادة الدكتوراه في عِلْم أصول الفقه؟!!

#### أضف إلى ذلك:

أنَّ الإمام الشافعي أيضًا قد نَقَل الإجماع على وقوع النسخ في هذه الآية، فقال في كتابه «الأُم»: (لَمْ نَعْلَم أهْلَ العِلْمِ فِي البُلْدَانِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ مَنْسُوخَةٌ بِآي الموَارِيثِ) (١). انتهى

قلتُ: والإمام الشافعي عاش في الفترة (١٥٠ - ٢٠٤هـ)، وكذلك الإمام القاسم بن سلام عاش في الفترة (١٥٠ - ٢٢٤هـ).

فَظَهَر بذلك ثبوت الإجماع عند الأئمة المتَقَدمين في القرون الأُولَى (٢).

بل ثَبَت ذلك عن ابن عباس تلق وهو ابن عم رسول الله ﷺ، حيث جاء في «صحيح البخاري»: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تلق قَالَ: «كَانَ المهالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكْرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْتَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْتَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْتَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبُويْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسَ ..»)(٣).

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (فِي

(١) الأُم (٤/١١٣).

(٢) وهذا قبل أن يخالف في ذلك طائفة من المتأخرين. بل من المتأخرين أيضًا مَن نقل الإجماع على النسخ في هذه الآية: قال الإمام ابن الجوزي (المتوفى: ٩٧هـ) في تفسيره (زاد المسير، ١/ ١٨٨): (والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون). انتهى

وقال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير (٧٧٥-١٤هـ) في كتابه «الروض الباسم في الذب عن سُنة أبي القاسم، ص٢٠١»: (وجُملة ما أَجْمَع العلماء على نَسْخه: استقبال بيت المقدس .. ووجوب الوصية للأقربين). انتهى، وسيأتي نَقْل سيف الدين الآمدي للإجماع أيضًا.

(٣) صحيح البخاري (٣/ ١٠٠٨، برقم: ٢٩٥٦).

تَفْسِيرِهِ إِخْبَارٌ بِهَا كَانَ مِنَ الحُكْمِ قَبْلَ نُزُولِ القُرْآنِ؛ فَيَكُونُ فِي حُكْمِ المرْفُوع بِهَذَا التَّقْرِير)(١). انتهى

أي: له حُكم الحديث المرفوع إلى النبي ﷺ، يعني كأن النبي ﷺ قاله.

### والأن جاء وقت كشف الكذبة الرابعة في كلام المفتي وهو المراد:

فَلَم يَكُن مُرادنا ذِكْر الآية السابقة في الوصية، وإنها مرادنا - لبيان الكذب في كلام المفتي - هو آية صَدَقة النَّجْوَى.

فَمَن قرأ كُتُب علماء التفسير المتقدمين في تفسير سورة «المجادلة:١٢» سيُدْرك أن العلماء المعْتَبَرين قد أجمعوا على وقوع النَّسْخ في هذه الآية ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوْنكُمْ صَدَقَةً ﴾، وإليكم بعض التصريحات بهذا الإجماع:

١ - الإمام أبو الحسن الواحدي (المتوفى: ٦٨ ٤هـ):

قال تاج الدين السبكي في كتابه «الإبهاج شرح المنهاج» في أصول الفقه: (قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَنجَيَّتُم ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيِّنَ يَدَى خَوِّلكُمْ صَدَقَةً ﴾ .. قال الواحدي: أَجْمَعوا على أنها منسوخة الحكم)(٢). انتهى

٢ - سيف الدين الآمدي (١٥٥ - ٦٣١هـ):

قال في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: (الصَّحَابَة وَالسَّلَف أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٥/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) الإبهاج شرح المنهاج (٢/ ٢٣١-٢٣٢).

شَرِيعَةَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ نَاسِخَةٌ لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ السَّالِفَةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى نَسْخِ وُجُوبِ التَّوجُّهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ بِاسْتِقْبَالِ الكَعْبَةِ، وَعَلَى نَسْخِ الوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِآيةِ الْمَوَارِيثِ، وَنَسْخِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ، وَنَسْخِ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ المَوَارِيثِ، وَنَسْخِ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّهِى التَهى التَّهَى التَهى التَهْمَانَ التَهى التَهى التَهى التَهى الْهَالِيْلُ الْهَالِيْلِيْ الْهَالِقُلْقِ اللَّهِ الْهَالِولَةُ اللَّهِ الْهِ الْهِ الْهَالِيْلُ الْهَالِقُولِي اللَّهِ اللَّهِ الْهِ الْهَالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٣ - الإمام أبو القاسم ابن جزي (١٩٣ - ١٤٧هـ): قال في تفسيره «التسهيل لعلوم التنزيل»: (وهذه الآية منسوخة باتفاق .. فأباح الله لهم المناجاة دُون تقديم صدقة)(١). انتهى

٤ - نظام الدین الحسن النیسابوري (المتوفی ۸۵۰هـ): قال في تفسیره «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»: (اتفقوا علی وقوع النسخ في القرآن .. ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّلَّال

٥ - العَلَّامة محمد الطاهر بن عاشور (١٢٩٦ - ١٣٩٣هـ): قال في تفسيره «التحرير والتنوير»: (﴿فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىً خَوْنكُمْ صَدَقَةٌ ﴾ .. اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الآيَة مَنْشُوخ) (٤). انتهى

قلتُ: ابن عاشور وُلد في آخر القرن الثالث عشر، ولم يَعْلَم إلا أنَّ العلماء -

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام (٣/ ١٢٨ - ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) غرائب القرآن (١/ ٣٦٠-٣٦١)، ناشر: المطبعة الأميرية، مطبوع مع جامع البيان للطبري.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٢٨/ ٤٦).

طوال القرون التي سَبَقَته - اتفقوا على أن هذِه الآية منسوخة.

لكن المفتي تَجَرَّأُ وزعم - زَعْمًا كاذبًا - أنه لا توجد آية واحدة أجمعوا على نَسْخها!!

فهل يستطيع المفتي أنْ يُثبت - عن العلماء المتقدمين المعتبرين - ما زَعَمه من الاختلاف في نَسْخ هذه الآية؟!

لقد نَقَل الإجماع الآمدي والسبكي، والمفتي يعتبرهما من كبار علماء أصول الفقه ومن أَوْثق المدارس في عِلْم أصول الفقه.

فقال المفتي في كتابه «القياس، ص٧-٨»: (اعتمدنا في ذلك على أُمهات كُتب الأصول، واعتنينا عناية خاصة بمدرسة الإمام الرازي .. مع العناية أيضًا بمدرسة الإمام الآمدي وكتابه «الإحكام» وفروعه، ومدرسة التاج السبكي .. وهذه المدارس الثلاثة هي أشهر وأوثق مدارس المتكلمين الأصولية). انتهى كلامه.

### المبحث الثاني

### تصريحات علماء المسلمين بالإجماع على النَّسخ في القرآن

كُتُب عِلم أصول الفقه طافحة بهذه التصريحات، وننقل هنا بعضها:

١ – قال الإمام ابن حزم (٣٨٤ – ٤٥٦هـ) في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: (اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن)<sup>(١)</sup>. انتهى

٢ - وقال الإمام أبو الوليد الباجي (٤٠٣ - ٤٧٤هـ) في كتابه «إحكام الفصول في أحكام الأصول»: (كافة المسلمين على القول بجواز النسخ)(٢). انتهى

٣ - وقال الإمام الجويني (٤١٩ - ٤٧٨هـ) في كتابه «التلخيص» في أصول الفقه: (فَإِنَّهُم مَا زَالُوا فِي الصَّدْر الأول وَبَعْده من الأَعْصَار يعتنون بِذكر النَّاسِخ والمنسوخ، ويذكرون تفاصيلهما، وَمن جحد ذَلِك مِن قَول الصَّحَابَة وَمَن بَعْدهم فقد تَسَبَّب إِلَى جَحْد التَّواتُر والاستفاضات، فَهَا زَالُوا .. يتفاوضون بنسخ فرض تَقْدِيم الصَّدَقَة على مُنَاجَاة الرَّسُول وَ التَّهُ، وَكَذَلِكَ نسخ التَّوجُه إِلَى بَيت المقدس .. إلى غَيْر ذَلِك عِمَّا يَطُول تَتَبُّعه) (١٠). انتهى

٤ - وقال الإمام ابن تيمية في كتابه «المسوَّدة» في أصول الفقه: (يجوز نسخ

- (١) الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٥٠٥).
- (٢) إحكام الفصول (١/ ٣٩٧)، الناشر: دار الغرب الإسلامي، تحقيق: عبد المجيد تركي.
  - (٣) التلخيص (ص٣٣٧)، الناشر: دار الكتب العلمية.

الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا بالإجماع من الصحابة والتابعين ومَن بَعْدهم؛ فإنهم ما زالوا يذكرون دخول النَّسْخ على آيات القرآن)(١). انتهى

وقال تاج الدين السبكي (٧٢٧-٧٧١هـ) في كتابه «جمع الجوامع» في أصول الفقه: (النسخ واقع عند جميع المسلمين) (٢). انتهى

٦ - وقال وَلِي الدين أبو زُرْعَة العراقي (٧٦٢ - ٨٢٦هـ) في كتابه «الغيث الهامع شرح جمع الحوامع» في أصول الفقه: (يجوز نسخ القرآن بالقرآن إجماعا) (٣).

### المبحث الثالث

## كشف كِذْب قَوْل الْمَفْتي: مُنْكِر وقوع النسخ في القرآن لا يخالف أيَّ إجماع

أَنْكَر المفتي وقوع النسخ في القرآن، فَنَفى نَسْخ أيَّ حُكم تضمنته آيات القرآن الكريم، ثم انطلق يَزْعُم أنه بذلك لا يخالف إجماع أهل العلم؛ لأنه - بِحَسب زعمه - لا يوجد إجماع على النسخ في القرآن!!

فقال المفتي في كتابه «وقال الإمام، ٧٨-٠٨»: (كان بعض العلماء عَبْر التاريخ يذهب إلى هذا المذهب، منهم: أبو مسلم الأصبهاني .. وأبو مسلم الأصبهاني له

<sup>(</sup>١) المسودة (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٢) جمع الجوامع مع حاشية العطار (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (٢/ ٤٣٦).

تفسير أُنكر فيه النسخ ..

أبو مسلم الأصفهاني .. وفريق معه يرى امتناع نسخ التلاوة، بل وامتناع نسخ الأحكام ..، فلو أنَّ إنسانًا قال بعدم النسخ؛ فإنه بذلك لا يكون قد خالف أيَّ إجماع في هذا المقام). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا كذب مفضوح؛ لأن كُتُب علماء أصول الفقه – طوال التاريخ الإسلامي – طافحة بتصريحاتهم بالإجماع على وقوع النَّسْخ في القرآن!!

وأما أبو مسلم الأصفهاني هذا فلقد أَخْفَى المفتي أنه رجُل مبتدع ضال؛ لأنه من فِرْقة المعتزلة المبتدعة الضالة، فهو ليس من أهل السُّنة والجاعة.

وسيأتي بيان ذلك في المبحث الرابع. وأبو مسلم الأصفهاني هذا - إذا صَحَّ أنه قال ذلك - فإنه قد قال بقول بعض اليهود!!

وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية في كتابه «المسَوَّدة» في أصول الفقه: (النسخ جائز عقلا وواقع شَرْعًا في قول الكافَّة. وحُكِيَ عن أبي مسلم .. أنه كان يمنع من وقوعه شرعًا .. وهو قول طائفة من اليهود) (١). انتهى

وقال إمام الحرمين الجويني في كتابه «التلخيص» في أصول الفقه: (اعْلَم ما صار إليه كافَّةُ المسلمين جواز النَّسْخ، وأمَّا اليهود فَقَدْ ذهبت إلى مَنْع النسخ)(٢).

قلتُ: إذا تَتَبَّعْنا ردود علماء المسلمين - طوال التاريخ الإسلامي - على أبي

<sup>(</sup>١) المسَوَّدة (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٢) التلخيص (ص٣٣٦)، الناشر: دار الكتب العلمية.

مسلم الأصفهاني هذا، وجدنا أهل العلم انقسموا ثلاثة أقسام:

القسم الأول: علماء طعنوا في أبي مسلم هذا ووصفوه بالجهل والابتداع، وأنه لا عِبْرة بقوله، فهو ليس من العلماء المعْتَبَرين.

القسم الثاني: علماء طعنوا في إسلام أبي مسلم الأصفهاني، فقالوا أنه لا يُتَصَوَّر أن يكون مسلمًا في الحقيقة، وإنها هو منتسب إلى الإسلام ظاهرًا.

القسم الثالث: علماء نَفَوْا أَنْ يَصْدُر هذا من أبي مسلم الأصفهاني، وقالوا أنه أقرَّ بوجود النَّسْخ في القرآن لكنه يسميه «تخصيصًا»، فيكون الخلاف في الاسم فقط، يعني الخلاف لفظي. وإليكم تفصيل ذلك:

#### القسم الأول:

إليكم تصريحات العلماء الذين طعنوا في أبي مسلم هذا ووصفوه بالجهل والابتداع، وأنه لا عِبْرة بقوله، فهو ليس من العلماء المعتبرين:

١ - قال الإمام الشوكاني (١١٧٣ - ١٢٥٠هـ) في كتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عِلْم الأصول»: (النَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلًا وَاقِعٌ سَمْعًا، بِلَا حِلَافِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمسْلِمِينَ، إِلَّا مَا يَرْوِي عَن أَبِي مُسْلِمِ الأَصْفَهَانِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ: «إِنَّهُ جَائِزٌ، غَيْرُ وَاقِع». وَإِذَا صَحَّ هَذَا عَنْهُ فَهُو دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ جَاهِلٌ بَهَذِهِ الشَّرِيعَةِ المحمَّدِيَّةِ جَهْلًا فَظِيعًا، وَأَعْجَبُ مِنْ جَهْلِهِ بِهَا حِكَايَةُ مَنْ حُكِي عَنْهُ الحلافُ فِي كُتُبِ الشَّرِيعَةِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْتَدُّ بِخِلَافِ الشَّرِيعَةِ المَعْقَلِيقِ العَايَةِ . وَقَدْ حَكَى جَمَاعَةٌ مِن أَهْلِ الأُصُولِ اتَّفَاق أَهْلِ الشَّرَائِعِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْقَ فِي الحَالِي الشَّرِيعَةِ فَلَمْ يَبْقَ فِي الحَالِي الشَّرِيعَةِ فَلْ وَاقِعٌ شَرْعًا، مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ كَوْنِهِ فِي الْكِتَابِ أَو السَّرَائِعِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْقَ فِي الحَالِيَةِ مَنْ أَهْلِ الشَّرَائِعِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْقَ فِي الحَالِي الشَّرَائِعِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْقَ فِي السَّرَائِعِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْقَ فِي الْكِتَابِ أَو السُّرَائِعِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْقَ فِي السَّرَائِعِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْقَ فِي الْكَوْنَةِ فِي الْكَهُولِ الشَّرَائِعِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْقَ فِي

المقَامِ مَا يَقْتَضِي تَطْوِيلَ المقَالِ .. فَذَلِكَ جَهَالَةٌ مِنْهُ عَظِيمَةٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلِأَحْكَامِ العَقْلِ) (١٠). انتهى

وقال الإمام الشوكاني أيضًا في كتابه «إرشاد الفحول»: (وَهَذَا قُصُورٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الشَّرِيعَةِ، وَجَهْلٌ كَبِيرٌ بِالكِتَابِ العَزِيزِ، فَإِنَّ المنشُوخَ حُكْمُهُ - البَاقِيَةَ تِلاَوَتُهُ - فِي الطَّرِيزِ، فَإِنَّ المنشُوخَ حُكْمُهُ - البَاقِيَةَ تِلاَوَتُهُ - فِي الطَّرِيزِ عِمَّا لَا يُنْكِرُهُ مَنْ لَهُ أَدْنَى قَدَمٍ فِي العِلْمِ) (٢). انتهى

٢ – وقال الإمام أبو بكر الجصاص (٣٠٥ –٣٧٠هـ) في كتابه «الفصول من الأصول»: (مَن يُنكِر النسخ فريقان: أحدهما اليهود. والآخر: فريق مِن أهْل الـملَّة مِن الـمتأخرين لا يُعْتَد بهم) (١٠). انتهى

وقال الإمام أبو بكر الجصاص أيضًا في كتابه هذا: (إنَّ الفِرْقة المنْكِرَة للنَّسْخ مِن أهل الصلاة قد خالفت الكتاب والآثار المتواترة واتفاق السلف والخلف جميعا فيها صارت إليه مِن هذه المقالة... وقد نَقَلَت الأُمَّة الناسخ والمنسوخ وتوارثوهما قَرْنًا عن قَرْن، لا يَتناكرونه، ولا يَشُكون فيه .. وقول هذه الطائفة أَظْهَر فسادًا وأَبْيَن انحلالا مِن أنْ يحتاج إلى الإكثار في الإبانة عن قُبحه وشناعته)(1).

٣ – وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي (المتوفى٤٨٣هـ) في كتابه في أصول الفقه: (المذْهَب عِنْد المسلمين أَن النّسخ جَائِز .. وَقد قَالَ بعض مَن لَا يُعْتَد بقوله

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول (ص٣١٣).

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول (ص ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) القصول من الأصول (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) الفصول من الأصول (١/ ٣٦٦–٣٦٧).

من المسلمين: إِنَّه لَا يجوز النَّسخ أَيْضا. وَرُبَّهَا قَالُوا: لَم يَرِد النَّسخ فِي شَيْء أَصلًا)(١).

٤ - وقال عبد العلي نظام الدين الأنصاري (المتوفى ١٢٢٥هـ) في كتابه «فواتح الرحموت بشرح مُسكَم الثُّبُوت» في أصول الفقه:

(أَجْمَع أَهْل الشرائع على وقوعه سَمْعًا؛ خِلَافا لأبي مسلم الجاحظ من شياطين المعتزلة)(٢). انتهى

وقال أيضًا: (ونَسْخ التلاوة والحكم معًا اتفاق .. إلا ما سَلَف مِن خِلَاف أبى مسلم الجاحظ .. ولا اعتداد بِقَوْله؛ للإجماع السابق على ظهور خِلَافه) (٣). انتهى

قلتُ: اسمه أبو مسلم الأصفهاني؛ وليس الجاحظ، وكل منها من فِرْقة المعتزلة المبتدعة الضالة التي أَضَلَّها الشيطان عن طريق الحق؛ طريق أَهْل السَّنة.

٥ - وقال الشيخ عبد القادر بن بغران الدمشقي (المتوفى ١٣٤٦هـ) في كتابه «نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر»: (فإن أبا مسلم إنْ كان قال هذا القول على إطلاقه فهو جاهل بأسرار الشريعة المحمدية جهلا مُنْكَرًا، والجاهل لا عبرة بخلافه ولا بوفاقه في هذا الفن؛ لأنه فَنُّ المجتهدين؛ لا فَن الأغبياء المقلدين) (نُ.

٦ – وقال ابن أمير الحاج (٨٢٥ – ٨٧٩هـ) في كتابه «التقرير والتحبير» في

- (١) أصول السرخسي (٢/٥٤).
- (٢) فواتح الرحموت بشرح مُسَلَّم الثُّبُوت (٢/ ٥٥).
- (٣) فواتح الرحموت بشرح مُسَلَّم الثُّبُوت (٢/ ٧٣).
- (٤) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر (١/١٥٣-١٥٤).

أصول الفقه (أَجْمَعَ أَهْلُ الشَّرَائِعِ عَلَى جَوَازِهِ - أَيْ النَّسْخِ - عَقْلًا، وَوُقُوعِهِ سَمْعًا .. وَخَالَفَ أَبُو مُسْلِمِ الأَصْفَهَانِيُّ المعْتَزِلِيُّ .. فَالحقُّ أَنَّهُ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مُكَابِرٌ أَوْ جَاهِلٌ بِالوَقَائِعِ) (١). انتهى

٧ - وقال الإمام أبو الوليد الباجي (٤٠٣ - ٤٧٤ هـ) في كتابه "إحكام الفصول في أحكام الأصول»: (كافة المسلمين على القول بجواز النسخ، وذهبت طائفة ممن شذ من المبتدعة إلى أن النسخ لا يجوز)(١). انتهى

٨ - وقال علاء الدين السمرقندي (المتوفى ٤٥٠هـ) في كتابه «ميزان الأصول»: (قال عامة أهل الإسلام: إن النسخ مشروع في الجملة. وقال قوم من أهل القِبلة ممن لا عبرة بهم بأن النسخ لا يجوز في شريعة واحدة) (٣). انتهى

#### القسم الثاني:

إليكم تصريحات العلماء الذين طعنوا في إسلام أبي مسلم الأصفهاني، فقالوا أنه لا يُتَصَوَّر أن يكون مسلمًا في الحقيقة، وإنها هو منتسب إلى الإسلام ظاهرًا.

١ – قال أكمل الدين محمد بن محمود البابري (١١٥ – ١٨٧هـ) في كتابه «الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب»: (أجمع المسلمون على جواز النسخ ووقوعه، وخالفت اليهود في الجواز، وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع. واعترض على إطلاق «إجماع المسلمين» مع مخالفة أبي مسلم .. وأقول: وقوع النسخ في

التقرير والتحبير (٣/ ٥٨-٢٦).

<sup>(</sup>٢) إحكام الفصول في أحكام الأصول (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) ميزان الأصول (ص٧٠٧).

شریعة محمد ﷺ من ضروریات دینه؛ فمنکره کافر، فلم یتناوله لفظ بالمسلمین»)(۱). انتهی

وقال البابري أيضًا في كتابه «التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي»: (لا يتصور هذا القول من مسلم مع صحة عقد الإسلام والمراد به أبو مسلم الأصفهاني فإنه لم يجوز النسخ في شريعة واحدة وأنكر وقوعه في القرآن .. وهذا الخلاف لا يتصور عمن صح منه عقد الإسلام فإنه ثبت في القرآن نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، .. وغير ذلك مما لا يحصى، فإن لم يقر به تعنت، واستحق عدم التكلم معه والإعراض عنه) (٢). انتهى

٢ - وقال فخر الإسلام البزدوي (٤٠٠ - ٤٨٢هـ) في كتابه في أصول الفقه:
 (وَالنَّسْخُ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ جَائِزٌ صَحِيحٌ عِنْدَ المسْلِمِينَ أَجْمَعَ، وَقَالَتْ اليَهُودُ - لَعَنَهُم الله - بِفَسَادِهِ .. وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ المسْلِمِينَ النَّسْخَ؛ لَكِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ هَذَا القَوْلُ مِنْ مُسْلِم مَعَ صِحَّةِ عَقْدِ الإِسْلَام) (١). انتهى

وشَرَحه علاء الدين البخاري (المتوفى: ٧٣٠هـ) في كتابه «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» فقال: (وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ المسْلِمِينَ النَّسْخَ مِثْلُ أَبِي مُسْلِم

<sup>(</sup>١) الردود والنقود شرح مختصر ابن المحاجب (٢/ ٤٠٢-٤٠٣).

<sup>(</sup>۲) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (۱۰۱-۱۰۱)، دراسة: خلف محمد الحمد، إشراف: أ.د. أحمد فهمي أبو سنة، دكتوراه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة أم القرى.

<sup>(</sup>٣) أصول البزدوي (ص٢١٩).

عَمْرِو بْنِ بَحْرِ الأَصْبَهَانِيِّ .. وَالْمَرَادُ: بَعْضُ مَن انْتَحَلَ الْإِسْلَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ؛ لَا أَنَّهُ يَكُونُ مُسْلِمًا عَلَى الْحقِيقَةِ؛ فَإِنَّ إِنْكَارَ النَّسْخِ - مَعَ صِحَّةِ عَقْدِ الْإِسْلَامِ - لَا يُتَكُونُ مُسْلِمًا عَلَى الْحقِيقَةِ؛ فَإِنَّ إِنْكَارَ النَّسْخِ - مَعَ صِحَّةِ عَقْدِ الْإِسْلَامِ - لَا يُتَكُونُ مُسْلِمًا فَوْلَهُ: «وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ الْمسْلِمِينَ النَّسْخَ» لَا يُنَافِي قَوْلَهُ: «النَّسْخُ جَائِزٌ عِنْدَ الْمسْلِمِينَ أَجْمَعَ») (١٠ . انتهى

قلتُ: يعني أن البزدوي لَمَّا قال: «وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ المسْلِمِينَ النَّسْخَ» معناه: «بَعْضُ مَن انْتَحَلَ الإِسْلَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ؛ لَا أَنَّهُ يَكُونُ مُسْلِمًا عَلَى الحقِيقَةِ».

والدليل على أنه قصد ذلك هو أنه قال بعدها: (لَكِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ هَذَا القَوْلُ مِنْ مُسْلِمٍ مَعَ صِحَّةِ عَقْدِ الإِسْلَام). انتهى

#### القسم الثالث:

إليكم تصريحات العلماء الذين نَفَوْا أَنْ يَصْدُر هذا من أبي مسلم الأصفهاني، وقالوا أنه أقرَّ بوجود النَّسْخ في القرآن؛ لكنه يسميه «تخصيصًا»، فيكون الخلاف في الاسم فقط، يعني الخلاف لفظى:

ا - قال تاج الدين السبكي (٧٢٧ - ٧٧١ه) في كتابه «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه بعد أنْ ذكر قول أبي مسلم الأصفهاني: (وَقَفْتُ على تفسيره، وليس هو الجاحظ كها توهمه بعضهم، وإنها هو رجُل من علماء المعتزلة. وأنا أقول: الإنصاف أنَّ الخلاف بين أبي مسلم والجهاعة - لَفْظِي، وذلك أنَّ أبا مسلم يجعل ما كان مُغَيًّا في عِلم الله - تعالى - كها هو مُغَيًّا باللفظ، ويُسمِّي الجميع «تخصيصًا».

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٢٣٦).

ولا فَرْق عنده بين أن يقول: «وأتموا الصيام إلى الليل».

وأنْ يقول: «صوموا» مُطْلَقًا، وعِلْمه محيط بأنه سينزل: «لا تصوموا وقت الليل». والجهاعة يجعلون الأول تخصيصًا، والثاني نَسْخًا)(١). انتهى

قلتُ: فالسبكي قرأ - بنفسه - تفسير أبي مسلم الأصفهاني، فوجده لا يخالف في وقوع النَّسْخ؛ ولكنه يُسميه «تخصيصًا»، فالخلاف في التسمية فقط، يَعْني الحلاف لَفْظِي. ويقصد به التخصيص في الأزمان، أي أن الله تعالى جعل الصوم خاصًا بوقت النهار فقط.

فقوله في البداية: «صوموا» يدخل فيه صوم النهار والليل، لكن حين يقول آخر النهار والناس صائمون: «لا تصوموا وقت الليل» فسيكون قد خَصَّ الصوم بوقت النهار، فَخَرِج الليل بهذا التخصيص. هذا معنى كلام السبكي.

٢ – وقال الإمام جلال الدين المحلي (٧٩١ – ٨٦٤هـ) في شرحه لكتاب
 «جمع الحوامع» في أصول الفقه لتاج الدين السبكي:

(النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ المسْلِمِينَ .. وَسَهَاهُ أَبُو مُسْلِمِ الأَصْفَهَانِيُّ مِن المعْتَزِلَةِ «تَخْصِيصًا»؛ لِأَنَّهُ قَصْرٌ لِلْحُكْمِ عَلَى بَعْضِ الأَزْمَانِ، فَهُو تَخْصِيصٌ فِي الأَزْمَانِ، كَالتَّخْصِيصِ فِي الأَشْخَاصِ .. فَالْخَلْفُ .. لَفْظِيٌّ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَسْمِيَتِهِ تَخْصِيصًا .. وَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يُحَالِفْ فِي وُجُودِهِ أَحَدٌ مِن المسْلِمِينَ) (٢). انتهى

<sup>(</sup>١) رفع الحاجب (٤/٧٤).

<sup>(</sup>٢) شرح جمع الجوامع للمحلي مع حاشية العطار (٢/ ١٢١).

٣ - وقال الإمام بدر الدين الزركشي (٧٤٥ - ٧٩٤ه) في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه: (النَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلًا وَوَاقِعٌ سَمْعًا .. وَسَمَّاهُ أَبُو مُسْلِمِ الأَصْفَهَانِيُّ مِن المعْتَزِلَةِ «تَخْصِيصًا» .. وَحَاصِلُهُ صَيْرُورَةُ الخلَافِ لَفْظِيًّا، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ) (١). انتهى

### المبحث الرابع

### كشف التدليس فيما نَقَله المفتي في أبي مسلم الأصفهاني

ذكرنا أن المفتي قد أَنْكَر وقوع النسخ في القرآن، فَنَفَى نَسْخ أيَّ حُكم تضمنته آيات القرآن الكريم، ثم انطلق يَزْعُم أنه بذلك لا يخالف إجماع أهل العلم؛ لأن أبا مسلم الأصفهاني أَنْكَر النسخ في القرآن.

فقال المفتي في كتابه «وقال الإمام، ص ٧٨-٨»: (كان بعض العلماء عَبْر التاريخ يذهب إلى هذا المذهب، منهم: أبو مسلم الأصبهاني .. وأبو مسلم الأصبهاني له تفسير أنكر فيه النسخ .. فلو أنَّ إنسانًا قال بعدم النسخ؛ فإنه بذلك لا يكون قد خالف أيَّ إجماع في هذا المقام). انتهى كلام المفتي.

ثم تَرْجَمَ المفتى لأبي مسلم الأصفهاني في الهامش، فقال: (محمد بن بحر الأصفهاني، أبو مسلم: من أهل أصفهان، ولد سنة ٢٥٤هـ، كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم، وله شعر، وُلِّيَ أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٥٢).

واستمر إلى أن دخل ابن بُوَيْه أصفهان سنة ٣٢١هـ فعُزل، وتوفي سنة ٣٢٢هـ، من كُتُبه: «جامع التأويل» في التفسير، و«الناسخ والمنسوخ». انظر: «معجم الأدباء، ٢/ ٣٦٠»، و«الأعلام، ٥/ ٣٦» للزركلي، و«معْجم المؤلفين، ٩/ ٩٧»). انتهى

قلتُ: وهذا تدليس بَلَغ منتهاه في القُبْح والبشاعة؛ وذلك لأن المفتي أَخْفَى المعلومة المهمة التي اتفقت عليها كل هذه المراجع التي نَقَل منها المفتي: «معجم الأدباء»، و «الأعلام»، و «معجم المؤلفين»!!

والذي حذفه المفتي هو أن أبا مسلم الأصفهاني هذا مِن فِرْقة المعْتَزلة المبتَدِعة الضالة!!

فلقد جاء في «معجم الأدباء»: (أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب المعتزلي .. له من الكتب: كتاب «جامع التأويل لمحكم التنزيل» على مذهب المعتزلة)(١). انتهى

وجاء في «الأعلام، ٦/ ٥٠»: (محمد بن بحر الأصفهاني، أبو مسلم: من أهل أصفهان، معتزلي) (٢). انتهى

وجاء في «معجم المؤلفين، ٩/ ٩٧»: (محمد بن بحر الاصفهاني أبو مسلم .. من آثاره: «جامع التأويل لمحكم التنزيل» في التفسير على مذهب المعتزلة) (٢).

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) الأعلام (٦/٥٠).

<sup>(</sup>٣) معجم المؤلفين (٩٧/٩) طبعة مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي – بيروت، وفي

قلتُ: فهذا الرجل المبتدع الضال قد نَقَلنا لكم في المطلب السابق تصريحات علماء المسلمين – طوال التاريخ الإسلامي – بأنه ليس ممن يُعْتَدُّ بكلامه، فكلامه مُهُمل وغَيْر مُعْتَبَر، ومنهم من اعتبره كافرًا، ومنهم من قال: إنه لم يخالف في وقوع النَّسْخ وإنها سهاه تَخْصيصًا.

ومن ذلك قُول الإمام الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عِلْم الأصول»: (النَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلًا وَاقِعٌ سَمْعًا، بِلَا خِلَافٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ المسْلِمِينَ، إِلَّا مَا يُرْوَى عَن أَبِي مُسْلِمِ الأَصْفَهَانِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ جَائِزٌ، غَيْرُ وَاقِعٍ. وَإِذَا صَحَّ هَذَا عَنْهُ فَهُو دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ جَاهِلٌ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ المحَمَّدِيَّةِ جَهْلًا فَظِيعًا، وَأَعْجَبُ مِنْ عَنْهُ فَهُو دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ جَاهِلٌ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ المحَمَّدِيَّةِ جَهْلًا فَظِيعًا، وَأَعْجَبُ مِنْ جَهْلِهِ بِهَا حِكَايَةُ مَنْ حُكِي عَنْهُ الخَلَافُ فِي كُتُبِ الشَّرِيعَةِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْتَدُّ بِخِلَافِ عَلَى المَّهُ عَنْهُ الخَلَافُ فِي كُتُبِ الشَّرِيعَةِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْتَدُّ بِخِلَافِ عَنْ المَجْهَلِدِينَ، لَا بِخِلَافِ مَنْ بَلَغَ فِي الجَهْلِ إِلَى هَذِهِ الغَايَةِ .. فَذَلِكَ جَهَالَةٌ مِنْهُ عَظِيمَةٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَلِأَحْكَامِ العَقْلِ) (١٠). انتهى

قلتُ: لكن - للأسف - وجدنا المفتي يمدح أبا مسلم الأصفهاني، فأَظْهَرَه المفتي وكأنه أحد أثمة المسلمين من أهل السُّنة والجهاعة الذين يُعْتَدُّ برأيهم ويُرْجَع إلى قولهم وفتاويهم!! وهذا تضليل بَشع شنيع للمسلمين!!

إنا لله وإنا إليه راجعون!!

<sup>(</sup>٣/ ١٥٨) طبعة مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - ١٤١٤ هـ.

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول (ص١٣).

### المبحث الخامس

## كَشْف الكذب فيما نَسَبه المفتي للزركشي والسيوطي من إنكار النَّسْخ

قال المفتي في كتابه «وقال الإمام، ص ٨٠-٨٨»: (آيات القرآن الد «٦٣٣٣) آية برواية حفص .. كلها مُحْكَمة، وكلها لم يَطْرَأ عليها التغيير ولا الشك ولا الريب .. وكلها محل هداية، وكلها لها أحكامها. وقد جاءنا الإمام الزركشي في «البرهان»، ثم مِن بَعده الإمام السيوطي في «الإتقان» بنظرية جديدة .. هذه هي نظرية النَّسَاء: أن الآيات ليس فيها ناسخ ومنسوخ، وأنها كلها للهداية، وأن أي واحدة منها تَصلح لحال من الأحوال). انتهى كلام المفتي،

قلتُ: هذا كذب وافتراء على الإمامين الزركشي والسيوطي؛ فالمفتي زَعَم أن نظرية النَّساء عندهما تَلْغي نظرية النسخ، فليس في الآيات ناسخ ومنسوخ.

ويكفيتا لِفَضْح هذا الكذب أنْ ننقل لكم تصريحات الإمام الزركشي في كتابه «البرهان» والإمام السيوطي في كتابه «الإتقان» بوجود آيات منسوخة في القرآن الكريم.

### أولا: بيان الكذب فيما زعمه المفتي عن الإمام الزركشي:

١ - في البداية قام الإمام الزركشي بِعَرْض نظرية المنْسَأِ، وتتلخص في أن الآية قد تتضمن حُكمًا شرعيا، وهذا الحكم له سبب مرتبط به، فإذا زال السبب فإن الحكم يزول أيضًا وينتقل إلى حُكم آخر، فزوال الحكم الأول لا يُسَمَّى نَسْخًا، بل

هو زوال الحكم لزوال سببه، فإذا عاد السبب فإن الحكم يعود معه. أما النسخ الحقيقي فهو زوال الحكم بحيث لا يعود أبدًا.

فقال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن»: (قَسَّمَ بَعْضُهُمُ النَّسْخَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبِ: ..

الثَّالِثُ: مَا أَمَرَ بِهِ لِسَبَبِ ثُمَّ يَزُولُ السَّبَب؛ كَالأَمْرِ حِينَ الضَّعْفِ وَالقِلَّةِ بِالصَّبْرِ
.. وَهَذَا لَيْسَ بِنَسْخِ فِي الحقِيقَةِ؛ وَإِنَّمَا هُوَ نسء كما قال تعالى: ﴿ أُو نَنْسَتْها ﴾ فَالمنْسَأُ هُوَ الأَمْرُ بِالقِتَالِ إِلَى أَنْ يَقْوَى المسْلِمُونَ، وَفِي حَالِ الضَّعْفِ يَكُونُ الحكْمُ وُجُوبَ الصَّبْرِ عَلَى الأَذَى ..

المنْسَأ بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ وَرَدَ يَجِبُ امْتِثَالُهُ فِي وَقْتٍ مَا لِعِلَّةٍ تُوجِبُ ذَلِكَ المحكْمَ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ بِانْتِقَالِ تِلْكَ العِلَّةِ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ، وَلَيْسَ بِنَسْخٍ، إِنَّمَا النَّسْخُ: الإِزَالَةُ حَتَّى لَا يَجُوزَ امْتِثَالُهُ أَبَدًا)(١). انتهى

٢ - ثم قام الإمام الزركشي - بعد كلامه السابق - بالتأكيد على وجود آيات منسوخة في القرآن الكريم، فقال: (وَمَا فِيهِ مِنْ نَاسِخِ وَمَنْسُوخِ فَمَعْلُومٌ وَهُوَ قَلِيلٌ، مَنْسُوخِهِ كَنَسْخِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ، وَالعُدَّةِ وَالفِرَارِ فَي اللهِ نَاسِخَهُ عِنْدَ مَنْسُوخِهِ كَنَسْخِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ، وَالعُدَّةِ وَالفِرَارِ فِي اللهِ النَّسْخِ (٢) عَلِمَ أَنَّ عَالِبَ ذَلِكَ فِي اللهِ النَّسْخِ (٢) عَلِمَ أَنَّ عَالِبَ ذَلِكَ مِنَ المنسَلِ (٢).

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) يعني: مَن عَلِمَ حقيقة النسخ وهي قوله سابقا: (إِنَّهَا النَّسْخُ الإِزَالَةُ حَتَّى لَا يَجُوزَ امْتِثَالُهُ أَبْدًا).

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن (٢/٣٤).

قلتُ: ها هو الإمام الزركشي يُعْلنها صراحةً قائلًا: (وَمَا فِيهِ مِنْ نَاسِخٍ وَمَنْسُوخٍ فَمَنْسُوخٍ فَمَنْسُوخٍ فَمَعْلُومٌ، وهو قليل .. كَنَسْخ الصَّدَقَةِ عِنْدَ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ).

ثم صَرَّح الزركشي بأن هناك قِسْمًا غَيْر قِسْم الآيات المنسوخة، وهو قِسْم الآيات المنسوخة، وهو قِسْم الآيات المنسَأة، فقال: (وَمَا فِيهِ مِنْ نَاسِخٍ وَمَنْسُوخٍ فَمَعْلُومٌ ..، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ: .. عُلِمَ أَنَّ غَالِبَ ذَلِكَ مِنَ المنْسَأِ). انتهى

قلتُ: فالإمام الزركشي يُشْبِتُ النظريتين اللّتين أثْبَتهما الله تعالى في كتابه على قراءة ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أُو نَنْسَأُها ﴾. فهناك آيات منسوخة، وهناك آيات مُنْسَأة (هذا على قراءة «نَنْسَأها»، فهناك القراءة المشهورة: «نُنْسِها»(١).

فوجود المنسِّر لا يَلْغِي النسخ في القرآن، بل النظريتان ثابتتان عند الزركشي.

المخلاصة: هذا يؤكد كِذْب قَوْل المفتي في كتابه «قال الإمام، ص٨١-٨٨»: (قد جاءنا الإمام الزركشي في «البرهان»، ثم من بعده الإمام السيوطي في «الإتقان» بنظرية جديدة .. هذه هي نظرية النَّسَاء: أن الآيات ليس فيها ناسخ ومنسوخ، وأنها كلها للهداية، وأن أي واحدة منها تصلح لحال من الأحوال). انتهى

قلتُ: وبذلك تَمَّ كَشْف الكذب الذي زَعَمه المفتي عن الإمام الزركشي (٢).

<sup>(</sup>١) انظر «كيفية نزول القرآن على سبعة أُحْرُف» في كتابنا (كشف أكاذيب القسيس حول القرآن).

<sup>(</sup>٢) هذا هو صنيع المفتي في كتابه «وقال الإمام» المطبوع عام ٢٠١٠م، مع أنه لم يصنع ذلك منذ سنوات في كتابه «النسخ عند الأصوليين، ص٧٦» المطبوع عام ٢٠٠٥م!!

### ثانيًا: بيان الكذب فيما زعمه المفتي عن الإمام السيوطي:

قال الإمام السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»: (النَّسْخُ فِي القُرْآنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُب: .. الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ دُونَ تِلَاوَتِهِ، وَهَذَا الضَّرْبُ هُوَ لَلَاثَةِ أَضْرُب: .. الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ دُونَ تِلَاوَتِهِ، وَهَذَا الضَّرْبُ هُو اللَّذِي فِيهِ الكُتُبُ المؤلَّفةُ وَهُو عَلَى الحقيقَةِ قَلِيلٌ جِدًّا .. وَقَدْ أَفْرَدْتُهُ بِأَدِلَّتِهِ فِي تَأْلِيفٍ لَطِيفٍ، وَهَا أَنَا أُورِدُهُ هُنَا مُحَرَّدًا:

فَمِنَ البَقَرَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ الآية مَنْسُوخَةٌ ..، المجَادَلَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ ﴾ الآية مَنْسُوخَةٌ ..، التهى

قلتُ: فنظرية المنسَأ عند السيوطي لا تَمنع - عنده - نظرية النسخ في القرآن. بل هو يُصَرِّح ويُقِر بوجود آيات منسوخة في القرآن.

وبذلك تَمَّ كَشْف الكذب الذي زَعَمه المفتي عن الإمام السيوطي (٢).

ثم: بعد أنْ يرى القارئ كل هذه الأكاذيب في كلام المفتي، قد ينشأ في نَفْسه هذا السؤال: كيف حصل المفتى على شهادة دكتوراه في أصول الفقه؟!!

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) هذا هو صنيع المفتي في كتابه «وقال الإمام» المطبوع عام ٢٠١٠م، مع أنه لم يصنع ذلك منذ سنوات في كتابه «النسخ عند الأصوليين، ص٧٦» المطبوع عام ٢٠٠٥م!!

### المبحث السادس

### كشف كذب قَوْل المفتي أنَّ الغماري طعن في أسانيد أحاديث نَسْخ التلاوة

المفتي د. علي جمعة أَنْكَر نَسْخ التلاوة في القرآن الكريم، فقال في كتابه «النسخ عند الأصوليين، ص٧٧» (١): (فَأَرَىٰ أُوَّلًا: امتناع نَد خ التلاوة كما ذهب إليه العَلَّامة الغماري في كتابه «ذوق الحلاوة في امتناع نسخ التلاوة»). انتهى

وقال المفتي أيضًا في كتابه «وقال الإمام، ص ٨٠»: (قد نقد العلماء المرويات التي وردت في نَسْخ التلاوة، فقام السيد عبد الله بن الصديق الغماري في «ذوق الحلاوة» بهذا النقد، وبَيَّن أنه ما من رواية في ذلك إلا وفي سندها مقال، وذلك يستوجب عدم القطع بهذا الأمر المهم الذي لسنا في حاجة إليه). انتهى كلامه.

قلتُ: الكذب المفضوح نجده في قول المفتي: (فقام السيد عبد الله بن الصديق الغماري في «ذوق الحلاوة» بهذا النقد، وبَيَّن أنه ما من رواية في ذلك إلا وفي سندها مقال). انتهى

فالغماري لم يطعن في جميع أسانيد روايات نسخ التلاوة كما زعم المفتي؛ بل ذكر روايات في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم»، وروايات أخرى، منها حديث ذكر تحسين الإمام ابن كثير لإسناده، ولم يطعن فيه الغماري.

<sup>(</sup>١) النسخ عند الأصوليين (ص٧٧).

وسنضع صفحات مُصَوَّرة من كتاب المفتي وكتاب شَيْخِه الغماري؛ لِتَرَوْا بأعينكم هذا الكذب القبيح.

وأما كتاب شَيْخِه الغماري هذا فَقَدْ فَضَحْنا ما فيه من أكاذيب وجهالات وذلك في الباب الرابع من كتابنا: (هدم أصول أهل البدع – كشف أكاذيب وجهالات الغماري) وكان الباب الرابع منه بعنوان: «كشف أكاذيب وجهالات الغماري في كتابه نسخ التلاوة».

وننقل لكم منه هنا الصفحة الأُولي من رَدِّنا على شيخه الغماري:

قُلنا في كتابنا المذكور (ص٢٠٦): (ألَّف الغماري رسالة صغيرة بعنوان «ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة» امتلأت ببلايا ومصائب وخَلْط وخَبط، كما سيتضح مما يلي.

قال عبد الله الغاري في كتابه «ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة، ص٣-٨»: (فهذا بحث لم أُسبق إليه – والحمد لله – ولا غُلِبت عليه، وهو يتعلق بنسخ تلاوة آية من القرآن؛ أي نسخ لفظها. وهذا هو ما خالفت فيه علماء الأصول قاطبة، ومعهم المتخصصون في علوم القرآن الكريم. وكتبت هذا الجزء لبيان ما ذهبت إليه .. ولو تفطن لها المتقدمون، ما عدلوا عنها .. قال الآمدي في «الإحكام»: اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ التِّلَاوَةِ دُونَ الحكْم، وَبِالعَكْسِ، وَنَسْخِهِمَا مَعًا خِلَافًا لِطَائِفَةٍ شَاذَةٍ مِنَ المعْتَزِلَةِ). انتهى كلام الغهاري.

قلتُ: إنها وَضَع الغهاري فيها الأدلة القطعية على ضلاله – والعياذ بالله تعالى – وعلى شدة جَهْله وضَعْف عَقْله؛ حيث تَبَجَّح مُفْتَخِرًا بأنه خالف علماء الأصول

قاطبة وعلماء علوم القرآن، وأنه خالف إجماع السابقين؛ حيث صَرَّح بأنه لم يَسْبِقُه أحد من أهل العلم إلى إنكار «نَسْخ التلاوة» على مدار التاريخ الإسلامي!!

وبيان ذلك في ستة مطالب:

المطلب الأول: بيان تصريح رسول الله الله الله الله المصلب الأول: بيان تصريح رسول الله الله بعصول نسخ تلاوة آيات.

المطلب الثاني: بيان إجماع أصحاب رسول الله على حصول نَسْخ التلاوة.

المطلب الثالث: بيان إجماع علماء المسلمين – على مدار التاريخ الإسلامي – على حصول نسخ التلاوة.

المطلب الرابع: بيان ضلال الغماري؛ لِمُخالفته إجماع علماء المسلمين.

المطلب الخامس: بيان الحكمة من نَسْخ تلاوة بعض الآيات.

<u>المطلب السادس</u>: بيان أن استدلالات الغهاري تدل على شدة جَهْله وضَعْف عَقْله وسُقْم فِكُره). انتهى النقل من كتاب (هدم أصول أهل البدع).

فَمَن أراد التفصيل فَلْيَرْجِع إلى كتابنا المذكور.

# تنبيه مُهِم

لعلكم لاحظتم أن الغماري وتلميذه د. على جمعة اشتركا في امتلاء كُتُبهما بالأكاذيب والتزوير والْجَهل، فلا غرابة في أنْ يَكُون أَحدُهما تلميذًا للثاني.

وإليكم صفحات مُصَوَّرة من كتاب الغهاري؛ لِتَرَوْا بأعينكم هذا التزوير حين زعم المفتي أن الغهاري طعن في أسانيد كل روايات نسخ التلاوة:

(الصفحات المصورة من كتاب المفتى وضعناها في كتابنا هذه ص٢٦٤).

وعي فايل اللقل الله بي استفل به عبيزو نسيخ الفلارة بيوعيه وقد | ومن يقمل شيراً غلن يكذره . ومو في المستهجين من أسس» كيست فيه ولا يالا يول ان آدم لا الداب ، ويوب لله عل من الب ، وأن وَاتِ لِلْمِينَ عَمَدُ اللَّهُ الْمُمْدِيَّةِ فَمِيرَ لَلسُّولَكُ مَا وِلَا البِّهِرِومِةِ وِلَا النصر أبيةً •

إ بها ، وقداء فائد ليال بصابان ، قال يقدرا شهاعلى حرف ، فأحبه اعادوين عل دوار ديلان سورة الرامارسول الله للله إيده ، فكال يتراك かっては縁にらいないっていれている ودوى النامراتي في الأوسط بإسناد آيه واو شووك من أن جو ه

ا فيها: الشيخ والتجاهة إلما ذيبا لمرجوها للجة لمسكملا من الحاء و فحا はない تقرأ سورة الأحراب ؟ أو كأبن بيده! ! قال: قلت : كلالاً وجعين آية ، هذال : أنماة ؟ للام رأيتها ورئيسا لتصافل سورة المشرة ، واقد قرأ ما وروي أحد والنساق عن قره قال القل لما إلى من كلب الكاين

وهميَّا من مال فأعطيه ، لسأل بكنها ، وقر سأل تلمها مآعطيته ، لمدأل الناباء إللين كفروا من أهل المسكدين ) قال تالقرأ فيها ولو أن أبيا أقع مان تون تم اسع الناء وسقه أيشا الاء قال ابن كنهد: ودنا إيماز سسن ، وهو يقنفي أنه فد كان فيها

はおしばっずがない

عذولة الأمائيد ، لأساءعل الرض صديرا ، لا تقوم بيا معيد في هذا الوضوع المعايدة هل المائلة المبيوطي شها جيلة والوئة في كين الانتلاق ، وأما ألا كرما | حذه الزيامة .

ذف الفضل عبدالله بن كسكدين الصيديق

عضا اسة عنا

العتكماري

مان محيح معلومن عائدة قال ، كان ميا الزل : عامر وشدان معلومات يجرين فلسفن محمس سفودات مقوق ومولدان فللإيوومان

مَعْ المحيدين، دق تعدُّ أصحاب يش مدونة اللين تدورا، وقت الما يقول من التراثل ، وهو من أقواد مسلم ، ووزاء العبومال فشيغين لوع، وسول الله الله يدمو على النايم القليالي عوارل فيم فرال الراعة الملال والله البراد الدائر الديد الدرائد و وقد الدرا ( في يدر | حتى وشم : أن بهوا عد تومنا أنا أتينا وبه قرخي عنا وأرخاناه وووي الحدوالاردى ولله كي عن البياجي كمب غل : الن وسول الما الملك

المرم ٢٠٦٢ عـ - آوني ١٨٩١ م من الوق اللهليع والقار عفونة الطاسية الإدل

11. تراب ان امب نم کجیز (۱۸ یود) پیانی ۱۳ ۲۵ م لدار الانمسار 

# ببيان امتاعات غالت لأوة S SELVES

# المبحث السابع

# كشف كذب قَوْل المفتي: لَمْ يَقُل أَحَد بوجود حديث متواتر يَنْسَخ آية

قال المفتي في كتابه «وقال الإمام، ص٨٦-٨٨»: (السُّنة قد رُويت إلينا بِطُرق آحاد، وقليل منها – لا يتجاوز مئة وعشرين حديثًا – رُوي بالتواتر، وليس في هذه المئة والعشرين أي شيء يُدَّعى أنه ينسخ القرآن، إنها الذي يُدَّعى أنه ينسخ القرآن قد يكون رواية ضعيفة، وذلك كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠] فيأتي قائل فيقول: إن هذه الآية قد نُسخت لأن النبي ﷺ يقول: «لا وصية لوارث» .. وهو مروي عند أبي داود في سُننه وفيه مقال). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا كذب مفضوح وسَقْطة عِلْمية من العيار الثقيل؛ لأن حديث «لا وصية لوارث» قد صَرَّح بأنه متواتر جَمْعٌ كبير من العلماء طوال التاريخ الإسلامي، كالإمام مالك والإمام الشافعي، والحديث المتواتر يفيد العِلْم اليقيني بصحته.

بل إن أبا عبد الله الكتاني (١٢٧٤ - ١٣٤٥هـ) ذكر الحديث في كتابه «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» وعَدَّه من المتواتر.

والمفتي - نَفْسه - قد قال في كتابه «آليات الاجتهاد، ص٥٦-٥٣» المطبوع عام ٢٠٠٤م: (السيوطي ذكر من الأخبار المتواترة .. بينها استدرك عليه الكتاني في «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» مائتي حديث؛ ليصل المجموع إلى ثلاثهائة

وعشرة .. ، وقع لنا – من غير سبيل الاستقراء أو تعمُّد البحث - قرابة ثلاثين حديثًا تُستدرك على الكتاني وعلى السيوطي مِن قَبْله – هي على شَرْط كتابه، وبعضها صرح بعض الأئمة بتواترها). انتهى كلام المفتى.

قلتُ: كَوْن المفتي زاد ثلاثين حديثًا متواترًا على كتاب الكتاني - معناه أن المفتي قرأ كتاب الكتاني جيدًا وعَلِم أن الكتاني ذكر حديث «لا وصية لوارث» ضمن الأحاديث المتواترة.

#### والسؤال الآن:

لاذا أَخْفَى المفتي هذه الحقيقة - بل وزَعَم ضعف الحديث في كتابه «وقال الإمام» الذي طُبع بعد ذلك بسنوات عام ٢٠١٠م؟!!

بل إنَّ شيخه عبد الله الغماري قد ذكر هذا الحديث ضمن الأحاديث المتواترة في كتابه «إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة، ص١١٩» (١).

فالمفتي كان تلميذًا لعبد الله الغماري، فهل التلميذ لم يقرأ كتاب أستاذه؟!!

وإليكم بعض تصريحات كبار أهل العلم على مدار التاريخ الإسلامي بأنَّ الحديث متواتر:

١ - الإمام مالك بن أنس (٩٣ - ١٧٩ هـ):

قال أبو الوليد بن رشد (المتوفى: ٥٢٠هـ) في كتابه «المقدمات الممهدات»:

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب طبعته قديها دار التأليف بمصر، ونُسِب في طبعة لعبد الله الغهاري، وفي طبعة أخرى نُسِب الأخيه عبد العزيز الغهاري، وكالاهما من شيوخ د. على جمعة.

(رواية أبي الفرج عن مالك، حَكَى عنه في كتابه أنه قال: نَسخت الوصية للوالدين ما تواتر عن رسول الله ﷺ: «لا وصية لوارث»)(١). انتهى

#### ٢ - الإمام الشافعي (١٥٠ - ٢٠٤هـ):

قال الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة»: (ووَجدْنا أهلَ الفُتْيَا، ومَنْ حَفِظْنَا عنه مِن أهل العلم بالمغَاذِي - مِنْ قُريش وغيرهمْ - لا يختلفون في أنَّ النبي ﷺ قال عامَ الفَتْحِ: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ..» ويَأْثِرُونه عَمَّنْ حَفظوا عنه مِمَّنْ لَقُوا من أهل العلم بالمغازي. فكان هذا نَقْلَ عامَّةٍ عنْ عامَّة، وكان أقوى في بعض الأمْرِ من نقْلِ واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مُجتمعين)(٢). انتهى

وكذلك قال في كتابه «الأمُّ» كلامًا قريبًا من هذا.

لذلك قال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (جَنَحَ الشَّافِعِيُّ فِي «الأُمِّ» إِلَى أَنَّ هَذَا المتْنَ مُتَوَاتِرٌ) (٣). انتهى

### ٣ - أبو بكر الجصاص (٣٠٥ - ٣٧٠ه):

قال في كتابه «أحكام القرآن» بعد أنْ ذَكَر عدة أسانيد للحديث: (ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» .. وَوُرُودُهُ مِن الجهَاتِ الَّتِي وصفنا هو عندنا في حيز التواتر؛ لاستفاضته، وَشُهْرَتِهِ فِي الْأُمَّةِ، وَتَلَقِّي الفُقَهَاء إِيَّاهُ بِالقَبُولِ) (١٠) . انتهى

<sup>(</sup>١) المقدمات الممهدات (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) الرسالة (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٥/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (١/٤٤).

#### ٤ - الإمام ابن تيمية (٢٦١ - ٧٢٨هـ):

قال في «مجموع الفتاوى»: (فَالحَبَرُ الَّذِي تَلَقَّاهُ الأَثِمَةُ بِالقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَوْ عَمَلًا بِمُوجَبِهِ يُفِيدُ العِلْمَ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الحَلَفِ وَالسَّلَفِ، وَهَذَا فِي مَعْنَى المتَواتِرِ .. وَفِي السُّنَنِ أَحَادِيثُ تَلَقَّوْهَا بِالقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ كَقَوْلِهِ ﷺ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» فَإِنَّ هَذَا عِنَّا تَلَقَّنُهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ وَالعَمَلِ بِمُوجِيهِ) (١). انتهى

وقال الإمام ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة النبوية»: (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ حجَّةِ الوَدَاعِ: «إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ كَأْبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، وَرَوَاهُ أَهْلُ السِّيَرِ، وَاتَّفَقَتِ الأُمَّةُ عَلَيْهِ) (٢). انتهى

#### ٥ - أبو عبد الله الكتاني (١٢٧٤ - ١٣٤٥ هـ):

ذكر الحديث في كتابه «نظم المتناثر من الحديث المتواتر، رقم ١٨٩» وعدًه من المتواتر. وقال في آخر كتابه: (وهذا ما تيسر الآن جمعه وذكره من الأحاديث المتواترة اللفظ أو المعنى .. ومجموعها ثلاثهائة حديث وعشرة أحاديث، وباب الزيادة فيها مفتوح للمستزيد .. فإن الأحاديث المتواترة المعنى كثيرة جدًّا، وما ذكرت منها إلا ما وقفت – وقت التقييد – على مَن نَصَّ أنه متواتر) (٢). انتهى

٦ - الشيخ الألباني (١٣٣٢-١٤٢٠هـ): قال في «إرواء الغليل، رقم: ١٦٥٥»: (قوله ﷺ: «لا وصية لوارث» .. الحديث صحيح .. بل هو متواتر).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۸/ ۸۸-۶۹).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية (٤/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص٢٤٢).

# (لالم الغام

كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المفتي في بعض قضايا العقيدة والفقه

# (النعن (الأرق

كشف الأكاذيب في كلام المفتي عن الشيعة

#### كشف الأكاذيب في كلامر المفتي عن الشيعة

قال المفتي في كتابه «سيات العصر، ص١٦٧-١٦٨»: (المسائل التي تتعلق بالرؤية الأساسية بين السُّنة والشيعة قد تنحصر في خمسة مسائل: .. ٢ – القول بتحريف القرآن: ولقد اعتذرت الشيعة عما وَرَدَ مما يوهم هذا المعنى القبيح بأن هذا اللفظ باستعمال القراءات الشاذة التي يذكرها أهل السُّنة في كتبهم غير معتبرة ولا معتمدة .. وأن الشيعة والسُّنة على السواء يقولون بحفظ كتاب الله الذي بين أيدينا .. وهو ذلك الذي بين دفتي المصحف المعروف المشهور .. فعاد الخلاف أيضا إلى اللفظ دُون المعنى ..

٣ – القول بتكفير الصحابة، ولم نر لأحد من الأئمة المعصومين – عند الشيعة
 – كلامًا مخالفا في الصحابة الكرام، ورأينا أن علماء الشيعة وقادتهم في القرن العشرين ذكروا في كُتبهم الترضية على أبي بكر وعمر، وخفت الغلواء بشأن الصحابة الكرام). انتهى كلام المفتي.

وقال المفتي أيضًا في كتابه «الدين والحياة، ص١٨٥-١٨٦»: (وحينها تكون هناك مواجهة مع الأعداء لابد لنا أن نتناسى كل ما يقال، فَهُم من أهل القبلة .. المطلوب منا جميعا أن نقف صفًا واحدا ضد أعداء الإسلام). انتهى

وقال المفتي أيضًا في كتابه «الدين والحياة، ص١٨٣»: (متى ظهرت الشيعة؟ الشيعة موجودة منذ أيام الصحابة .. نشأت الشيعة إلى يومنا هذا .. وعلينا أن نسعى

لتوحيد الأمة تجاه الخطر المحيط بها). انتهى

قلتُ: هذا - والله - مِن أَبْشَع الكذب وأقبحه!

فلقد امتلاً كلام المفتي بأكاذيب فيها تضليل للمسلمين وتخدير لهم؛ فينعدم انتباههم لِعَدُوهم. وبيان ذلك في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: كَشْف كِذْب قول المفتي: (الشيعة يقولون بحفظ القرآن).

المبحث الثاني: كَشْف كِذْب قول المفتي: (الشيعة في القرن العشرين ذكروا في كُتُبهم الترضية على أبي بكر وعمر).

المبحث الثالث: كَشْف تضليل المفتي للمسلمين وصَرْف انتباههم عن خطر الشيعة المحيط بهم.

# المبحث الأول

# كَشْف كِذْب قول المفتي: (الشيعة يقولون بحفظ القرآن)

قال المفتي في كتابه «سمات العصر، ص١٦٧ – ١٦٨»: (الشيعة والسُّنة على السواء يقولون بحفظ كتاب الله الذي بين أيدينا .. وهو ذلك الذي بين دفتي المصحف المعروف المشهور .. فعاد الخلاف أيضًا إلى اللفظ دون المعنى).

قلتُ: هذا كذب مفضوح؛ فالمفتي يزعم أن الخلاف لفظي فقط ولا يوجد خلاف حقيقي بيننا وبين الشيعة! لكن هذا كِذْب مفضوح؛ لأن كُتُب عُلماء وأئمة الشيعة الرافضة مطبوعة، وممتلئة بتصريحاتهم بأنَّ الصحابة قاموا بتحريف القرآن!!

فجمهور أئمتهم - على مدار التاريخ الإسلامي - صَرَّحوا بذلك.

فهذا أحد أثمتهم: حسين بن محمد النوري الطبرسي (المتوفى ١٣٢٠هـ) صاحب كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» (١) ، ألَّفَ هذا الكتاب عام ١٢٩٢هـ، وقال في مقدمة كتابه هذا:

(هذا كتاب لطيف وسِفْر شريف عَمِلْتُه في إثبات تحريف القرآن وفضايح أهل الحور والعدوان، وسَمَّيْتُه «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب»).

وقال الطبرسي الشيعي الرافضي الخبيث في كتابه «فَصْل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، ص١٧٢»: (الدليل الثامن: الأخبار الكثيرة التي رواها المخالفون زيادة على ما مر في المواضع السابقة الدالة صريحًا على وقوع التغيير والنقصان في المصحف الموجود، ولكثرتها ووثاقة بعض ناقليها .. تَطمئن النفس بصدق مضمونها). انتهى

وقال الطبرسي أيضًا في كتابه هذا: (تَقَدَّم بطرق عديدة أنه لما كُتبت المصاحف عُرضت على عثمان فوجد فيها حروفًا من اللحن، فقال: «لا تُغيروها ..» .. قال السيد على بن طاوس – رحمه الله – في «الطرايف»: «إنْ كان عثمان يذكر أنه من الله فهو كُفر جديد، وإنْ كان من غير الله فكيف ترك كتاب ربه مُبَدَّلًا مُغَيَّرًا؟! لقد ارتكب بذلك بهتانًا عظيًا ومُنْكَرًا»). انتهى كلام الرافضي الخبيث.

وقال الطبرسي الشيعي أيضًا في كتابه هذا «ص١٠٧» مُتَّهمًا أصحاب رسول

<sup>(</sup>١) في نسخة أخرى: «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب».

الله ﷺ بتحريف القرآن: (وحيث إن نَسْخ التلاوة غير واقع عندنا؛ فهذه الآيات والكلمات لا بد وأنْ تكون مما سقطت أو أسقطوها من الكتاب جَهْلًا أو عَمْدًا لا بإذن من الله ورسوله، وهو المطلوب). انتهى كلام الشيعي الرافضي الخبيث.

قلتُ: كل هذه الشبهات تم الجواب عنها والقضاء عليها في كتابنا:

(موثوقية نقل القرآن من عهد رسول الله على إلى اليوم)، وهو دراسة نَقْدية - حديثية وأصولية - للروايات التي تزعم وجود أخطاء في المصحف الذي كتبه الصحابة وإلى اليوم، والروايات التي تزعم أن النبي على أجاز للصحابة تغيير ألفاظ القرآن. وهو رد عِلْمي كَشَفْنا فيه بفضل الله أكاذيب كتابين للشيعة الرافضة:

١ - كتاب: «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب».

٢ - كتاب: «إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من علماء السلف».

وأيضًا: ليس الطبرسي وحده الذي صَرَّح بتحريف القرآن أو ألَّف كتابًا لإثبات ذلك، بل قدماء أئمة الشيعة فعلوا ذلك.

وقد خَصَّص الطبرسي عدة صفحات في كتابه المذكور «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» في ذِكْر مؤلفات أئمة الشيعة القدماء في القول بتحريف القرآن ونَقَل بعض تصريحاتهم بذلك، وذلك في الصفحات: (٢٦-٣٣).

كل هذه التصريحات ثم نجد المفتي في كتابه «سمات العصر، ص١٦٧ - ١٦٨» يزعم أن الشيعة يقولون بحفظ القرآن وعدم تحريفه!!

وَضَعْنا غلافُ «سمات العصر» في كتابنا هذا ص٣٧، وإليكم الصفحة المرادة:

مران المنهد والسلة على السواء، وتولون بعفظ كتاب الله قلتي بهن أيدياً، والذي لم وخلف عليه المسلمون قط عبر 上午:人口以近日所以前下五年的日子, 日子 日子 日子 · للعصور، وهو ذلك للذي بين دفتي للمصحف للمعروف المشهور، وكل الأماء يقولون بمغظه كما ورد في سورة

ا- القول بتكثير المسعلية، ولم قر الأحد من الأثمة البيمسرومين - علد الشهمة - كلايا مقالنًا في المسسماية الكسرام، ورأينا أن علماه للشيعة وقلاتهم في للقرن للمشرين لكروا في كتبهم للترضية على أبي بكر وعبر، وغفت الناسواء بنأن الصحابة الكرام، وحريفت المسألة من ناهوية هاطفية لا تستازم كل هذا البداء لذي قد ملأ قاوب المامة مسن الطرفين، فهدمي الشيومي أن السيدة فلطمة - طبها السلام - رمكذا كأن يذكر ما الإمام البخاري فسي مستوجه -كانت كد خلصمت أبا يكن، وغضيت طيه من أجل أرض فيله بخيير، في مسألة لقهية تتملق فيما إذا كان للبي يليا لج ترك تركة، أو: وقدًا معاشر الألهوام لا توريثه، و هذا هو الجائب المطلق في المسألة.

3- قضولة من أحق بالفلاللة، سولنا على" - كرام الله وجه ورضي الله عنه - نقط وهو قبل الشويدة، أو ترقيب الفلالة علمة بالانتخاب قص، رهو ما تدعيه المناء. كما حدث أبر بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على، ويو قول ألمل للسائه وكما ترى فإنها مسألة تاريفية، لكلها مثلت -ولا تذل تدال - عاد اللا يقيل لملك بين عليه عدره وهي ما تعرف يقدية الإملية وهي أنها لارم يها مات الوصالية، والنصر، وهو ما تدعيه للثيهية، أو أنها مسكلة تتطق بالاجتماع البشري، وهي متروكة لاختيار المسلمين

٥- كَلَمْهِمُ، وهي علا كَلْمُرِيمُهُ، وتعريفها للسني: أن يكلم الإنسانُ بغير ما يعظم، وعدوا هذا بكمّا من أب وف الندائ، أو الكذب، أو المضمف، أو التفاع، أو نحو ذلك من الصفك الذبومة، إلا أن الشيعة أجلبوا على مذا بأن تعريفها بكلا يكون مكالية مذهب المصم، ومكالية مذهب القصم وأن خالف معالله من يكتلم، إلا أنها ليست ولعدة مسن مسذه المماني القبيعة المذكورة للتي تتزند بين الملاق والخداع، وإنما هو وحسم كد تعليه على الإنسان ظهروف سياسسوة خاصة في عصور الجور، وتقييد هرية الرأي، فيضطر الإنسان إلى أن يحكن مذهب للغير، وليس إلى الكــنب أو (二)ないかられるり

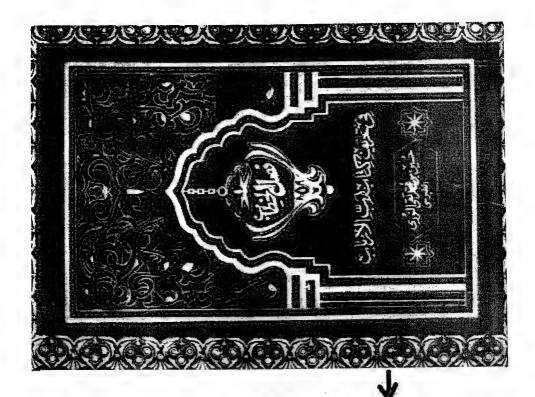

A CONTROLL OF THE CONTROL OF

#### ومن العجب العجاب:

أنَّ المفتي نَفْسه يَعْرف هذا الكتاب ومع ذلك وَجَدْنا في كلامه هذا الكذب!! وإليكم الدليل على أن المفتي يَعْرف هذا الكتاب:

قال المفتي في كتابه «النسخ، ص٧٧» وهو يتكلم في نسخ التلاوة: (رد بعض المعتزلة هذا الأمر عقلا، حيث رأوا فيه فتح باب خطير للقول بتحريف الكتاب، وهو ما تدعيه الشيعة، حيث يُقِر كثير منهم بأن الكتاب قد حُرِّف. فألَّف الطبرسي كتابه «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: لقد اعترف المفتي أنه يعرف كتاب «فصل الخطاب»، وأن كثيرًا من الشيعة يُقِرُّون بتحريف القرآن.

والسؤال الآن: فلهاذا وجدنا هذا الكذب في كلام المفتي حين قال في كتابه «سهات العصر، ص١٦٧-١٦٨»: (الشيعة والسُّنة على السواء يقولون بحفظ كتاب الله الذي بين أيدينا .. وهو ذلك الذي بين دفتي المصحف المعروف المشهور .. فعاد الخلاف أيضا إلى اللفظ دون المعنى). انتهى

فالمفتي يعرف أن كثيرًا من الشيعة يقولون بتحريف القرآن، لكن يبدو أنه يُخْفِي هذه المعلومة ويُظْهرها حسب غرضه من الكلام.

فإذا كان غرض المفتي تحسين صورة الشيعة: فإنه يُخْفي هذه الحقيقة؛ وهي قولهم بتحريف القرآن. كما فعل في كتابه «سمات العصر» المطبوع سنة ٢٠٠٦م.

وإذا كان غرض المفتي الطعن في نَسْخ التلاوة وبيان خطورته – على زعمه: فإنه يُظْهر حقيقة قول الشيعة بتحريف القرآن؛ لِيَزْعُم أن ذلك نَتَج عن قول أهل السُّنة بنسخ التلاوة؛ ليقنع الناس ببشاعة القول بنسخ التلاوة!!! وذلك كما فعل في كتابه «النَّسْخ» المطبوع سنة ٢٠٠٥م.

# المبحث الثاني

# كَشْف كِذْب قول المفتي: (الشيعة في القرن العشرين ذكروا في كُتُبهم الترضية على أبي بكر وعمر)

قال المفتي في كتابه «سيات العصر، ص١٦٧-١٦٨»: (المسائل التي تتعلق بالرؤية الأساسية بين السُّنة والشيعة قد تنحصر في خمسة مسائل: .. ٣ – القول بتكفير الصحابة: .. رأيْنا أن علماء الشيعة وقادتهم في القرن العشرين ذكروا في كتبهم الترضية على أبي بكر وعمر، وخفت الغلواء بشأن الصحابة الكرام). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا - والله - كذب مفضوح، فَهذا هو عالم الشيعة وكبيرهم وقائد ثورتهم في القرن العشرين - الخُمَيْني - والملَقَّب به «الإمام آية الله» كَتَب كتابه «كشف الأسرار» الذي طبع في طهران بإيران عام ١٩٤١م (تقريبًا)، فيه يشتم ويسب كبار أصحاب النبي عَيِّة كالشيخين أبي بكر وعمر، وكذلك عثمان، وغيرهم من كبار الصحابة في وقد مات الخُمَيني عام ١٩٨٩ تقريبًا.

يقول النُحْمَيني في كتابه «كشف الأسرار، ص١٢٦-١٢٧»: (لا شأن لنا بالشيخين وما قاما به من مخالفات للقرآن، ومن تلاعب بأحكام الإله .. وما مارساه

من ظلم .. ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدِّين. فقد قام أبو بكر بقطع اليد اليسرى لأحد اللصوص، وأحرق شخصًا آخر .. أمَّا عمر فإن أعماله أكثر من أنْ تُعد وتُحصى .. فقد أمر برجم امرأة حامل وأخرى مجنونة .. أمَّا عثمان ومعاوية ويزيد فإن الجميع يعرفونهم جيدًا ..، مثل هؤلاء الأفراد الجهال الحمقى والأفاقون فإن الجائرون غير جديرين بأنْ يكونوا في موقع الإمامة وأن يكونوا ضمن أُولِي الأمر)(١). انتهى كلام الخميني.

قلتُ: هذا هو كبير قادة الشيعة وعالِمهم يَصِف الشيخين أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومعهما عثمان بن عفان ومعاوية به: (الجهال الحمقى والأفاقون).

وقال الخميني أيضًا في كتابه «كشف الأسرار، ص١٣٧» عن عمر بن الخطاب حين موت الرسول ﷺ:

(الرسول .. أغمض عينيه وفي أُذُنيه كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية، والنابعة من أعمال الكُفر والزندقة) (٢). انتهى

<sup>(</sup>۱) كشف الأسرار (ص۱۲۱-۱۲۷)، ترجمه: د. محمد البنداري، الناشر: دار عمار – عمان – الأردن، الطبعة: الأولى – ۱۹۸۷م. وفي طبعة أخرى بعناية الشيعة أو مَن يناصرهم (ص۱۱۹) اللفظ هكذا: (أمثال هؤلاء الأشخاص من الجهال الظالمين لا يليقون بالإمامة).

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار (ص١٣٧)، الناشر: دار عهار - الأردن. وفي طبعة أخرى بعناية الشيعة أو مَن يناصرهم (ص١٢٦) اللفظ هكذا: (بعد سهاع هذا الكلام من ابن الخطاب .. هذا الهذيان الذي ظهر من بقايا الكُفر والزندقة).

قلتُ: أمَّا علماء الشيعة السابقون – طوال التاريخ الإسلامي – فإن كُتُبهم طافحة بِسَبِّ وتكفير أصحاب النبي عَيَّكِيْ، مما جعل أحد كبار أئمة المسلمين وهو الخطيب البغدادي (المتوفى ٢٦هه) يقول عن الشيعة الرافضة في كتابه «الفقيه والمتفقه»: (الرَّافِضَةُ الَّذِينَ يَشْتُمُونَ الصَّحَابَةَ، وَيَسُبُّونَ السَّلَفَ الصَّالح، فَإِنَّ فَتَاوِيهُمْ مَرْذُولَةٌ، وَأَقَاوِيلهُمْ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ). انتهى

قلتُ: وإنها اكتفينا بالنقل من كتاب الخميني في القرن العشرين؛ لبيان كِذْب قول المفتي: (رأَيْنا أن علهاء الشيعة وقادتهم في القرن العشرين ذكروا في كُتبهم الترضية على أبي بكر وعمر، وخفت الغلواء بشأن الصحابة الكرام). انتهى

وكما رأيتم فإن هذا كذب مفضوح.

والصفحات المُصَوَّرة من كتاب المفتي عرضناها في كتابنا هذا (ص٣٠١)، وإليكم صفحات مُصَوَّرة من كتاب الخميني؛ لِتَرَوا بأعينكم بشاعة هذا الكذب في كلام المفتي:

ويتم الارمية مر من من علم الايطي مثل مدا الإل فلكي يقيم ظعدل يهده ثم بالر يهدم لا يتيل بد أحد إلها علالا

تعاليمه ... فإنه تول لا يلوه المقل. فالإله الله لا يعرف عباد لا نحرف به إلها. أم أشكم تقولون إن السلوك والأمراء ليسوا حم (أولي الأمر) ا إن نظرة إلى الخلفاء والرجوع إلى كب الحديث والثاريخ المنامة بأعل السنة أما قيلكم بأك لم يكن له حلم بعا يضعله حولاء العلفاة ، وكال يتصور بأنهم يتيمون

無 وقد أولاد، ولكت لتير إلى جهلهما بالمكام الإله والدين ا Telesta 41 184. يأسكام الإلحاء وماسطلاه وسرمله من حلاهماء وما مازساء من ظلم خلد فاطعة ابنا فلنبي ا إلتا منا لا شأن لنا بالشيخين وما قلما به من مخالفات القرآن، ومن تلامي

فقد فام أيو يكز يقطع كلية اليسرى الأحد اللصوص، وأسرق صنعساً آخرا مع فل

(١) عرامي في ذلك كتاب والتصرل المهمدة، وكتاب وشرح النجريده (خ). (٣) باءً قلم التعين وغث سيوده تاظهر لله أتسقه . . . ليطم المنظون أن المقد الباطئ مثر المشهخين غي يكم وحبر لا غزاق مستعرأ منذ عهد مؤسس الجاطئية الأفيل حبد الحة ابن سبأ البهوديء

وتسطة للموخ مفيوقه يكلفة الأوفايةء ومرالاكاء وعليه تواقيع وأيفت فليهمذاء يمنهم السلمين. والى عهد المنعيق. الا المتعمل وشهدته بنمان أبا يكو وعمر يصنعي قريش، وهذاك دهاه بلعنهما، وقد نشر في كاب وبلايته فاللهم المن منتمي قريش ويجتبهما وطافوتيسا وألكها وإبتهماه الذبن عالفا لركء وأنكرا ومهكء وعصها وسيلك، وقلها فيتك، وحرفا كتابك . . . ». (٨ / ١٩١٦) فكرد، وقال: وإن غروسه بلغت إلى المغرقة وطلاالكتاب مدما لشعبته (مراءو) ولجعلم المقاوىء أنه من أستسمل لمن المشيخين كوخيرمما من العسماية فهو كافر سادل ألدم.



للله باد في الآية (١٩٩٩) من موية البقرة:

﴿ فَلَمُلَاقُ مُرْتَانِ فَإِسْ فَكَ مِنْمُ وَفِي أَوْ تَسْمِينُ بِينَسِانِ ﴾ إلى أن تعول: ﴿ وَإِنْ طَلَقِهِا

الانبرادات بلام الكارداء مله السخاطفات، نطيه ان يعيود إلى كتاب والشصول المهمة،، ثاليف الملامة شرف مولاءات لنمليدك تبي الإسلام، نتحتاج إلى كتاب، أما من يرية الاطلاع على مجمل وبانسح من هذه الايات بألا كاسلاق يبهم أل يكون مندوقاً، وكما منالفك

بهاماياً المحاضرين: تعالموا أكتب لكم شيئاً يعميكم من الموقع في المتدلان، فلال معر ابن النظاب: لقد عبوريسول الله . 3 .. عزيدما كان رسول أله كل في قريش المرض، ويعمَّل به عدد كثير، قال

الدين الماملي .

وأحدد، مع اختلاف في اللفظ، وهذا يؤكد أن هذه القرية صدوت من فين الخطاب ولمد نقل نص هذه الرواية الدوريمون وأصحاب المعديث من البناري وسلم

لينئي اهنيار نلك كله أحكاماً إلهية ، كما يتبغي اعتباؤ من عارض قتل المسين بن علي

التي تلم بها معلوبة، وقتل يزيد للحسين بن علي، وإقامت المدليع في المدينة . . فهل

هؤلاء يقولون: لمن لمثه أوبيمه طاعة معاوية ويزيده أي: إنه ينبقي اعتبلو المسجلاز

أما عنمان وبعاوية ويزيد، فإن فلجميع يعرقزنهم جيداً.

المعتريء ويعتبر عمر ململ لدى المصسلم المتبور . المراقيم أنهم أخطوا الترسيول حق تلود ... المرسول الملي كد وبيد يقحمل

الدعائب من أبيل لاشلاهم وهافيتهما فأضعض حييه ، وفي ألقيه كلمات ابن الغطاب القائدة ملى التريَّة، والتابعة من أخسال الكفر والزئدة!؟؟، والمخالة لأيك ورد اكرمالي. وهُم لَمَنَ الرَافِعَ وَسِفَاهُم ... وكيف يتأكي لهله المدوسة الاستمراز ومي تنائف رسول الثالا حاضاتهم من ذلك. . . وإذا كان العسماية هؤلاءه للاميار وسول الحيجة ويتكلفون تسليعكء فسلنا يتي من معوسة النيو؟!

(1) يون عم حكاء؟ [ آنهم مسملة رسول، ألحه ؛ لجويكر، وعدر، وعشانذ . . . كلفين مسيئون حلماً شارمناً

 (١) نفس رصف المعليفة الرائمة همرين المعقل بالكفر والرندتة والانتراء من ليل عدو الد المعدي = اللي سال عليه سطم المدسرين ... لا الرقية والهوي،

وعلى كل سكان، طالمسلمون يالتومون تي فهم آيات الكتاب، اللي هو الأصل الأول التشوين، عليم

قلك كال حواماً ... وكان يجيهل أستكم الملاصرين، والإدث، دلم يطيق أستكم إلى في علدين طوليد فلني لتل ملكك بن فريرة وأحد زوجه في الك طلية نتسها.

وأعرى مجنوئة، مع أن أسير الدؤينين تهاء من خلك، وأخطأ مرة ليما يعمس المكام المهر، لمبحمت إحدى السوة .. من خلف المعيب .. خطأه، لقال عمر في قلك: جمعع فلنطن يعرفون أحكام أله خيرأ متيء حتى النسوة فاكالثك غلف فلميعب وعلف تعظيم أن وكانته. لعرم منعة العيج والنساء، والموق باب بيت الموسول. لما مهرو فإن أحماله أكثر من أن تمد وتعصيء فقد أمر يربيم لمرقة جقيء

[ المقول بأن الإمامة حي، من إسعدى الأحسول المعوكلة الحتي أوددِ الله ذكوها في القوقان، وأن مل يمكن التحلث عن أله الممكيم من علال هذه الأعمال للتوفاقية بالبياتوة؟.. لم فَعَا الَّذِي بِهُولُ الْمُعَلِّ اللَّهِي هُو حِبًّا لِمَهُ . . . في تَلْلُتُهُ عَلَ هَؤَلًا وَمِ الْكُو الأَمُ

اً مثلاه الأفراء البعها المعمض والأفاقون واليعاثرون غير جليرين يأن يكونوا في

مرقع الإمامة، وأن يكونوا ضمن (قولي الأمن) ...

٣.٨

التصرف بالموتونات، وإطاعة أواسر الملك في المؤث ذاته والتصرف بالموقويات . .

لذد أمر المد بإظامه أوامره وأوامر النبيء للمهم يقرقون بأنه يبنمي الإحجام وعدم

يفطرا للك ، لهل عليهم أن يطيعوا؟

المحجاب عن المرأة، والتصرف بالأوقاف حرام، فإذا ما أمر الملك لم المفايمة الناس أن

ولسر تبيطوزتنا ذلك كله، فقد جله في كتاب الله وفي أحليث الني أن كشف

### المبحث الثالث

### كَشُّف تضليل المفتي للمسلمين وصَرْف انتباههم عن خطر الشيعة المحيط بهم

قال المفتي أيضًا في كتابه «الدين والحياة، ص١٨٥-١٨٦»: (وحينها تكون هناك مواجهة مع الأعداء لابد لنا أن نتناسى كل ما يقال، فَهُم من أهل القبلة .. المطلوب منا جميعا أن نقف صفا واحدا ضد أعداء الإسلام). انتهى

وقال المفتي أيضًا في كتابه «الدين والحياة، ص١٨٣»: (نشأت الشيعة إلى يومنا هذا .. وعلينا أن نسعى لتوحيد الأمة تجاه الخطر المحيط بها). انتهى

قلتُ: كلام المفتي فيه تضليل للمسلمين، وصَرْف انتباههم عن خطر الشيعة المحيط بهم؛ فالخطر الحقيقي هو الشيعة الروافض، هُم من أعداء الإسلام الحقيقيين، ويتحالفون مع اليهود والنصارى ضد المسلمين من أهل السُّنة، والتاريخ يشهد بذلك.

والشيعة الرافضة هُم من أشد أعداء الإسلام، فقد كان شُغُلهم الشاغل – في القرن الأول الهجري – هو تلفيق واختراع الروايات المكذوبة عن أصحاب رسول الله على أنهم يكيدون كَيْدًا ليل نهار للقضاء على أهل السُّنَة، فَالشيعة الرافضة هُم الذين جاءوا بالتتار إلى بلاد المسلمين لقتل المسلمين بأفظع أنواع القتل التي عرفها تاريخ البشرية!!

فالتاريخ يَشْهد بأن الشيعة هُم الذين جاءوا بالتتار - وقائدهم هولاكو - لذبح

المسلمين في العراق وغيرها!!

وفي العصر الحديث هُم الذين ساعدوا الأمريكان في احتلال أفغانستان وقتل المسلمين هناك!!

ويكفينا أنْ ننقل من الـمراجع التاريخية التي اعترف الـمفتي نَفْسه أنها أَوْثق كُتُب التاريخ.

وقد قال المفتي في كتابه «الدين والحياة، ص٢٤٦»<sup>(١)</sup>: (تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن الثير يُعدان من أوثق الـمراجع التاريخية). انتهى

قلتُ: أمَّا ابن الأثير فهات قَبْل هذه الأحداث؛ لذلك سننقل من تاريخ الإمام ابن كثير «البداية والنهاية».

وانظروا ماذا فعل الشيعي ابن العلقمي، والشيعي نصير الدين الطوسي؟!!

<sup>(</sup>١) الدين والحياة (ص٢٤٦).

وَذَلِكَ كُلُّهُ عَن آرَاءِ الوَزِيرِ ابْنِ العَلْقَمِيِّ الرَّافِضِيِّ، وَذَلِكَ أَنَّه لَمَّا كَانَ فِي السَّنة المهاضِيةِ كَانَ بَيْنَ أهل السُّنَّة والرافضة حرب عظيمة .. فَاشْتَدَّ حَنَقُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَكَانَ هَذَا مَا أَهَاجَهُ عَلَى أَنْ دَبَّرَ عَلَى الإسلام وَأَهْلِهِ مَا وَقَعَ مِنَ الأَمْرِ الفَظِيعِ الَّذِي لَمَّ يُؤَرَّنُ هَذَا مُنْهُ مُنْذُ بُنِيَتْ بَغْدَادُ، وَإِلَى هَذِهِ الأَوْقَاتِ، وَلِحِنَا كَانَ أَوَّل مَنْ بَرَزَ إِلَى التتار هو، أَبْشَعُ مِنْهُ مُنْذُ بُنِيَتْ بَغْدَادُ، وَإِلَى هَذِهِ الأَوْقَاتِ، وَلِحِنَا كَانَ أَوَّل مَنْ بَرَزَ إِلَى التتار هو، فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان هولاكو خان لعنه الله .. وَحَسَنُوا لَهُ قَتْلَ الخلِيفَةِ، فَلَمَّا عَادَ الخلِيفَةُ إِلَى السُّلطَانِ هُولاكُو أَمرَ بِقَتْلِهِ، وَيُقَالُ: وَحَسَنُوا لَهُ قَتْلُ الخويمِ فَلْ المُلهِ اللهُ المَالمُ اللهُ المَالمُوسِيُّ .. فَلَمَّا قَدِم فَوَلاكُو وَتَهَيَّبَ مِنْ قَتْلِ الخليفة هَوَّن عليه الوزير ذَلِكَ؛ فَقَتَلُوهُ .. وَمَالُوا عَلَى البَللِهِ فَالشَّبَانِ .. حَتَّى تَجْرِي الممازِيهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ وَالمشَايِخ وَالكُهُولِ وَتَهَيَّبُ مِنْ قَدُرُوا عَلَيْهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ وَالمَشَايِخ وَالكُهُولِ وَالشَّبَانِ .. حَتَّى تَجْرِي الممازِيهِ وَالرَّبُطِ. وَالشَّبَانِ .. حَتَّى تَجْرِي الممازِيهِ وَالرَّبُو فِي الأَزِقَةِ، فَإِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْحَوامِع وَالرَّبُو .. وَمَالُوع وَالْحَوامِع وَالرَّبُطِ.

وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُم أَحَدٌ سِوَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ اليَهُودِ والنَّصارى وَمَنِ التَجَأَ إِلَيْهِمْ وَإِلَى دَارِ الوَزِيرِ ابْنِ العَلْقَمِيِّ الرَّافِضِيِّ ..

وَكَانَ الوَزِيرُ ابْنُ العَلْقَمِيِّ - قَبْلَ هَذِهِ الْحادِثَةِ - يَجْتَهِدُ فِي صَرْفِ الجيُوشِ وَإِسقاط اسمهم مِنَ الدِّيوَانِ، فَكَانَتِ العَسَاكِرُ فِي آخِرِ أَيَّامِ المسْتَنْصِرِ قَرِيبًا مِنْ مِائَةِ الْفِ مُقَاتِلِ .. فَلَمْ يَزَلْ يَجْتَهِدُ فِي تَقْلِيلِهِم الَى أَنْ لم يبق سوى عَشَرَة آلافٍ، ثُمَّ كَاتَبَ التَّتَارَ وَأَطْمَعَهُمْ فِي أَخذ البلاد، وسَهَّل عليهم ذلك .. وَذَلِكَ كُلُّهُ طَمَعًا مِنْهُ أَنْ يُزِيلَ السَّنَةَ بالكُلِّيَة، وأَنْ يُظهر البِدْعَة الرَّافِضِيَّة .. وَاكْتَسَبَ إِثْمَ مَنْ قُتِلَ ببغداد مِنَ السُّنَةَ بالكُلِّيَة، وأَنْ يُظهر البِدْعَة الرَّافِضِيَّة .. وَاكْتَسَبَ إِثْمَ مَنْ قُتِلَ ببغداد مِنَ

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالأَطْفَالِ، فَالحكْمُ لله العَلِيِّ الكَبِيرِ رَبِّ الأَرْضِ والسَّماء)(١). انتهى كلام الإمام ابن كثير.

قلتُ: والشيعة الرافضة هُم أشد الناس كَذِبًا، فقد اتفق أهل العلم على أنهم أكثر الناس كذبًا.

وفي ذلك يقول الإمام تقي الدين ابن تيمية (٦٦١-٧٢٨هـ) في «مجموع الفتاوى»: (وأمَّا أهل الكوفة فَلَمْ يَكُن الكذب فى أهل بَلَدٍ أكثر منه فيهم، ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب، لا سيها الشيعة؛ فإنهم أكثر الطوائف كذبًا باتفاق أهل العلم)(٢). انتهى

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٣/ ٢٠٠-٢٠١)، الناشر: مكتبة المعارف - بيروت.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣١٦)، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الناشر: مكتبة ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة: الثانية .

# ر لنعل ر لا ني

كشف الأكاذيب والتدليس في كلامر المفتي عن حلق اللحية

#### كشف الأكاذيب والتدليس في كلام المفتي عن حلق اللحية

الكلام هنا في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (الشافعي أجاز حَلْق اللحية).

المبحث الثاني: كشف تدليس المفتي لإخفائه إجماع أهل العلم على تحريم حلق اللحية.

المبحث الثالث: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (الشافعية لا يُحَرِّمون حَلْق اللحية).

المبحث الرابع: هل المفتي د. علي جمعة يَجْهَل مصطلحات الفقهاء؟!! وإليكم تفصيل ذلك:

# المبحث الأول

# كَشْف كِنْب قَوْل المفتي: (الشافعي أجاز حَلْق اللحية)

قال المفتي في كتابه «الفتاوى العصرية، ص ٤٠»: (الإمام الشافعي يرى حلق اللحية من العادات، ولذلك يقول: إن الأوامر الواردة فيه إنها هي أوامر متعلقة بالعادات، فيُكره عنده حلق اللحية ..

ونحن مع وجودنا في هذا العصر وكيفيته واختلاطنا مع الناس نفتي بها عليه

الإمام الشافعي، ونقول له: ليس من الحرمة أن تحلق لحيتك ... وقد اختلف المجتهدون في فهم حديث إطلاق اللحية، فالإمام الشافعي فهمه على أنه مجموعة من الآداب «الإتيكيت»، ومجموعة «الإتيكيت» ليست واجبة). انتهى كلام المفتي.

وقال المفتي أيضًا في كتابه «الدين والحياة، ص٢٢١»: (لم ينص الشافعي في كتابه «الأم» على أن حلق اللحية حرام، وإنها نقل الأذرعي أن نص الشافعي في «الأم» كذلك، وعندما بحثنا في كتاب «الأم» لم نجد هذا النص).

وقال في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ٢٠٤»: (يرى الإمام الشافعي أن حلق اللحية مكروه، وهذا معناه أنه يجوز حلقها .. وإذا حلقها فلا إثم عليه، هذا نص كلام الشافعي). انتهى

قلتُ: هذا كذب صريح وافتراء مفضوح على الإمام الشافعي؛ فقد صرح الإمام الشافعي بالتحريم في كتابه الفقهي المشهور «الأم»، فقال » في شعر اللحية والرأس:

(وَلَوْ حَلَقَهُ حَلَّقُ فَنَبَتَ شَعْرُهُ كَمَا كَانَ أَوْ أَجْوَدَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَالحلَاقُ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ ؛ لِأَنَّ فِيهِ نُسُكًا فِي الرَّأْسِ، وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ أَلَم، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّحْيَةِ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَشْكًا فِي الرَّأْسِ، وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ أَلَم، وَهُو وَإِنْ كَانَ فِي اللَّحْيَةِ لَا يَجُوزُ، فَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ أَلَم وَلَا ذَهَابُ شَعْرٍ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَخْلَفُ، وَلَوْ اسْتَخْلَفَ الشَّعْرُ نَاقِصًا أَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ كَانَتْ فِيهِ حُكُومَةً (١).

قلتُ: هل هناك أكثر صراحة في التحريم من قول الشافعي في حَلْق الشعر: «فِي

<sup>(</sup>١) الأم (٢/ ٨٨).

### اللِّحْيَةِ لَا يَجُوزُ»؟!

ثم يَتَجَرَّأُ المفتي فيزعم زَعْمًا كاذبًا؛ حيث قال في كتابه «الدين والحياة، ص٢٢»: (لم ينص الشافعي في كتابه «الأم» على أن حلق اللحية حرام، وإنها نقل الأذرعي أن نص الشافعي في «الأم» كذلك، وعندما بحثنا في كتاب «الأم» لم نجد هذا النص). انتهى

قلتُ: ولا نَدْري كيف بحث المفتي في كتاب «الأم» فلم يجد تصريح الشافعي؟!! وها هو تصريح الشافعي بين أيديكم، وأمام أعينكم!!

وقد وضعنا لكم صفحات مصورة في كتابنا هذا (ص١٦-١٧).

#### ثم:

لم يتوقف المفتي عند هذا الحد؛ بل إنه تَجَرَّأُ وامتلأ كلامه بافتراءات كاذبة على الإمام الشافعي حيث قال:

(الإمام الشافعي يرى حلق اللحية من العادات، ولذلك يقول: إن الأوامر الواردة فيه إنها هي أوامر متعلقة بالعادات .. فالإمام الشافعي فَهِمه على أنه مجموعة من الآداب «الإتيكيت»، ومجموعة «الإتيكيت» ليست واجبة .. يرى الإمام الشافعي أن حلق اللحية مكروه، وهذا معناه أنه يجوز حلقها .. وإذا حلقها فلا إثم عليه، هذا نص كلام الشافعي). انتهى كلام المفتي.

ونقول: لَمْ يَنقل المفتي كلمة واحدة للإمام الشافعي، فلهاذا لم ينقل لنا المفتي نَصَّ كلام الشافعي الذي زعمه؟!!

لم نَجِد في كلام المفتي إلا افتراءات كاذبة ومزاعم فقط: (الشافعي يرى ..

الشافعي فَهِمه .. يرى الإمام الشافعي).

فَيَا لِجُرْأَة هؤلاء على دِين رب العالمين!!

ثم: لقد نقل جماعة من كبار الأئمة الإجماع على تحريم حَلْق اللحية، فكيف غاب عن جميعهم ما زعمه المفتي عن الإمام الشافعي؟!

# المبحث الثاني

## كشف تدليس المفتي لإخفائه إجماع أهل العلم على تحريم حلق اللحية

إليكم تصريحات جماعة من كبار العلماء - طوال التاريخ الإسلامي - بالإجماع على تحريم حلق اللحية، والذي يؤكد شذوذ الطائفة القليلة المتأخرة من الشافعية التي أباحت حلقها، وأنَّ قولهم لا يُعْتَدُّ به؛ لمخالفتهم هذا الإجماع:

١ - قال الإمام ابن حزم (٣٨٤ - ٥٦ هـ) في كتابه «مراتب الإجماع»:

(واتفقوا أن حَلْق جميع اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز)(١). انتهى.

قلتُ: والإمام ابن تيمية قد أقرَّ هذا الإجماع الذي نَقَله الإمام ابن حزم؛ حيث إنه لم يَتَعَقَّبه، وهذا يُعَدُّ إقرارًا من الإمام ابن تيمية بصحة هذا الإجماع؛ لأنه تَتَبَعَ الإجماعات التي ذكرها ابن حزم في كتابه هذا، وبَيَّنَ ما أخطأ فيه الإمام ابن حزم.

ومثال ذلك: قول الشيخ الألباني في كتابه «الرد المفحم»: (قال ابن حزم في

<sup>(</sup>١) مراتب الإجماع: ص (١٥٦).

كتابه «مراتب الإجماع، ص ٢٩» ما نصه: «واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة، واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي أم لا؟». وأقرَّهُ شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه عليه ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأخرى). انتهى كلام الشيخ الألباني.

٢ -الإمام أبو الحسن ابن القطان الفاسي (٥٦٢ - ٦٢٨هـ): قال في كتابه الموسوعي «الإقناع في مسائل الإجماع»: (واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز) (١).

٣ - قال الإمام كمال الدين ابن الهمام في موسوعته الفقهية «فتح القدير»: (عَن ابْنِ عُمَرَ نَكُ «أَنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ يَقُصُّ مَا تَحْتَ القَبْضَةِ»..، وَأَمَّا الأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ - كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ المغَارِبَةِ وَخُخَنَّتُهُ الرِّجَالِ - فَلَمْ يُبحُهُ أَحَدٌ) (٢). انتهى.

قلتُ: فقد نَقَل الإمام ابن الهام إجماع أهل العلم على تحريم قص شيء من اللحية إذا كان طولها أقَل من طول قبضة اليد.

فقوله «فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ» صريح في نفي الجواز، ونفي الجواز معناه التحريم. وقد ذكرنا في الباب الثاني من كتابنا (الرد على القرضاوي والجديع والعلواني) أن الفقهاء يُعَبِّرون عن التحريم بقولهم (لا يُباح كذا – لم يُبح كذا ..).

٤ - وهذا الإجماع أَقَرَّهُ أيضا الإمام منلا خسرو (توفي ٨٨٥ هـ) في موسوعته الفقهية «درر الحكام شرح غرر الأحكام»، فقال: (وَأَمَّا الأَخْذُ مِن اللِّحْيَةِ - وَهِيَ

<sup>(</sup>١) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/ ٣٤٦).

دُونَ القَبْضَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ المغَارِبَةِ وَتُحَنَّتُهُ الرِّجَالِ - فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ، وَأَخْدُ كُلِّهَا فِعْلُ مَجُوسِ الأَعَاجِمِ وَاليَهُودِ وَالهُنُودِ وَبَعْضِ أَجْنَاسِ الإِفْرِنْجِ، كَمَا فِي الفَتْحِ)(١).

٥ – وكذلك الإمام زين الدين ابن نجيم (توفي ٩٧٠هـ) نَقَلَ هذا الإجماع وأَقَرَّهُ، فقال في موسوعته الفقهية «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»: (وَأَمَّا الأَخْذُ مِنْ الرِّجَالِ – فَلَمْ يُبِحْهُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ – كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ المغَارِبَةِ وَالمخَنَّثَة مِن الرِّجَالِ – فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ. كَذَا فِي فَتْح القَدِيرِ) (٢). انتهى.

7 - وبحدلك الإمام علاء الدين الحصحفي (توفي ١٠٨٨هـ) نَقَلَ هذا الإجماع وأَقَرَّهُ، فقال في كتابه «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»: (وَأَمَّا الأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ - كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ المغَارِيَةِ وَمُحَنَّثُةُ الرِّجَالِ - فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدُ، وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودِ الْمِنْدِ وَمَجُوسِ الأَعَاجِمِ. فَتْحُ) (١٠). انتهى.

٧ - وكذلك الإمام ابن عابدين (١١٩٨ - ١٢٥٢ هـ) نَقَلَ هذا الإجماع وأَقَرَّهُ في موسوعته الفقهية «رد المحتار على الدر المختار».

٨ - وكذلك الشيخ أحمد الطحطاوي حيث نَقَلَ هذا الإجماع وأَقَرَّهُ، فقال في حاشيته على «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح»: (تطويل اللحية إذا كانت بِقَدْر المسنون وهو القبضة، والأخذ من اللحية وهو دُون ذلك - كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال - لم يبحه أحد، وأُخذ كلها فِعْل يهود الهند ومجوس

<sup>(</sup>١) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) الدر المختار (٢/ ٤١٨).

الأعاجم. فتح)(١). انتهى.

٩ - شهاب الدين ابن سالم النفراوي (١٠٤٤ - ١١٢٦هـ): قال في موسوعته الفقهية «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»:

(فَهَا عَلَيْهِ الجنْدُ فِي زَمَانِنَا مِن أَمْرِ الخدَمِ بِحَلْقِ لِحَاهُمْ دُونَ شَوَارِبِهِمْ لَا شَكَّ فِي فِي حُرْمَتِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الأَئِمَّةِ)(٢).

١٠ - الإمام ابن عابدين (١٩٨ - ١٢٥٢ هـ): قال في كتابه «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية»: (وَقَالَ العَلَائِيُّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ قُبَيْلَ فَصْلِ العَوَارِضِ: « إنَّ الأَخْذَ مِن اللِّحْيَةِ وَهِيَ دُونَ القَبْضَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ المغَارِبَةِ وَخُنَّتُهُ الرِّجَالِ لَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ، وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودَ وَالْمُتُودِ وَجُوسِ الأَعَاجِمِ». اهد. فَحَيْثُ أَدْمَنَ عَلَى فِعْل هَذَا المحرَّم يَفْسُقُ) (١٥). انتهى كلام ابن عابدين.

قلتُ: فقد نَقَلَ الإجماع وأَقَرَّهُ بقوله: (فَحَيْثُ أَدْمَنَ عَلَى فِعْلِ هَذَا المحَرَّمِ يَفْسُقُ).

(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص٦٨١).

قال محمد عبد الحي الكتاني (المتوفى: ١٣٨١هـ) في «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، ١/٢٦٤»: (أحمد بن محمد بن إسهاعيل الطحطاوي؛ الحنفي المصري، شيخ الحنفية بالديار المصرية، المتوفى سنة ١٢٣١هـ). انتهى. وقد حضر إلى القاهرة في سنة ١٨٦١هـ، انظر: «معجم المطبوعات العربية والمعربة ٢/ ١٢٣٣».

(٢) الفواكه الدواني (٢/ ٤٠٣-٣٠٧). وفي طبعة دار الكتب العلمية ١٤١٨هـ (٢/ ٤٩٥).

(٣) العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية (١/ ٣٢٩).

۱۱ – وقال الشيخ علي محفوظ – من علماء الأزهر – في كتابه «الإبداع في مضار الابتداع»: (وقد اتَّفَقَت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحُرْمة حلقها، .. ومما تقدم تعلم أن حُرمة حلق اللحية هي دين الله وشَرْعه الذي لم يشرع لخلقه سواه، وأن العمل على غير ذلك سَفَه وضلالة، أو فسق وجهالة، أو غفلة عن هدي سيدنا محمد عليها (۱). انتهى.

#### المبحث الثالث

# كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (الشافعية لا يُحَرِّمون حَلْق اللحية)

قال المفتي في كتابه «البيان القويم، ص٨٩»: (وَرَدَ الأمر بإطلاق اللحية وإعفائها في أكثر من حديث .. وذهب الشافعية إلى أنه للندب، وقد كثرت نصوص علماء المذهب الشافعي في تقرير هذا الحكم عندهم). انتهى كلام المفتي.

وقال في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص٤٠٦»: (قضية اللحية .. هناك الشافعية عندما قالوا: «إنه يُكره فقط، ولا يَحْرم»). انتهى

قلتُ: هذا كذب مفضوح، فالإمام الشافعي - نَفْسه - قد صَرَّح بتحريم حَلْق اللحية، وهو إمام المذهب الشافعي.

وكذلك وجدنا أئمة الشافعية المتقدمين صَرَّحوا بالتحريم، ولم نَجِد أحدًا من أثمة الشافعية المتقدمين صَرَّح بجواز حلقها.

<sup>(</sup>١) الإبداع في مضار الابتداع ص (٣٨٤) الناشر: دار الرشد - الرياض. الطبعة: الأولى ٢١٤١هـ.

وأمَّا أئمة الشافعية في القرون المتأخرة فنجد ابن حجر الهيتمي يُصَرِّح بأنَّ أكثر المتأخرين قالوا بالتحريم.

وسننقل لكم فيها يلي تصريحات هؤلاء؛ لِتَرَوْا بأنفسكم بشاعة هذا الكِذْب في كلام المفتى:

١ - الإمام الشافعي: نقلنا تصريحه بالتحريم في المبحث السابق.

٢ - الإمام القاضي أبو عبد الله الحليمي (٣٣٨ - ٤٠٣ هـ): وهو من كبار
 أثمة الشافعية، قال في كتابه «المنهاج في شعب الإيهان، ٣/ ٧٩»:

(لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ..؛ فإنه هجنة وشهرة وتَشَبُّه بالنساء، فهو كجب الذكر)(١). انتهى.

وقد قال تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»: (الإمام أبو عبد الله المحليمي أحد أثمة الدهر، وشيخ الشافعيين بها وراء النهر..، ومن مصنفات المحليمي كتاب «المنهاج في شعب الإيهان»، وهو من أحسن الكتب)(٢). انتهى.

٣ - الإمام أبو بكر القفال الشاشي (٢٩١ - ٣٣٦هـ): هو عَلَم من أعلام
 المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي فيها وراء النهر.

<sup>(</sup>١) المنهاج في شعب الإيهان (٣/ ٧٩)، الناشر: دار الفكر - ١٣٩٩ هـ، تحقيق: حلمي فودة.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٣٣). وقال الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء، ٢٣٢/١٧»: (الحليمي من أَحَدُ الأَذكيّاء الموْصُوفِينَ، وَمن أَصْحَابِ الوُجُوهِ فِي المذْهَب .. وَلَهُ مُصَنَّفَات نَفِيسَة .. وَإِنَّمَا خَصَصْتُه بِالذِّكر لِشُهْرَتِهِ.. وَللحَافِظ أَبِي بَكْرٍ البَيْهَقِيِّ اعْتِنَاءٌ بكلام الحليْمِي وَلاَ سِيَّا فِي كِتَاب "شُعبُ الإِيْهَان»). انتهى.

قال في كتابه «محاسن الشريعة»: (ولا يجوز حلق اللحية)(١). انتهى.

وذكر الإمام ابن الرفعة أن الإمام الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي كتابه «الأُمِّ» عَلَى التَّحْرِيمِ، وَقَالَ الإمام الزَّرْكَشِيُّ: (وَكَذَا الحلِيمِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ»، وَأُسْتَاذُهُ القَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ»، وَأُسْتَاذُهُ القَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي «خَاسِنِ الشَّرِيعَةِ» وَقَالَ الأَذْرَعِيُّ: الصَّوَابُ تَحْرِيمُ جَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا) (٢).

٤ – الإمام شهاب الدين أبو العباس الأذرعي (٢٠٧ – ٧٨٧هـ): وهو أحد كبار الفقهاء الشافعين، له الكثير من المصنفات في الفقه الشافعي.

(۱) محاسن الشريعة (ص٢٣٩). قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء، ص١٢٠»: (القَفَّال الشاشي .. كان إمامًا وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلها .. وله كتاب في أصول الفقه، وله شرح الرسالة، وعنه انتشر فقه الشافعي فيها وراء النهر). انتهى.

وقال تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى، ٣/ ٢٠٠٠»: (القفال الكبير الشاشي الإمام الحليل أحد أثمة الدهر، ذو الباع الواسع في العلوم ..كان إمامًا في التفسير، إمامًا في الحديث..، وقال الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم مَنْ لقيته من علماء عصره). انتهى.

(٢) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ٣٧٦-٣٧٧).

(٣) قال ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية، ٣/ ١٤١»: (شهاب الدين أبو العباس الأذرعي، شيخ البلاد الشالية، وفقيه تلك الناحية ومفتيها، والمشار إليه بالعلم فيها.. قرأ على الحافظين المنزي والذهبي، .. وحصل له كتب كثيرة .. ونقل منها في تصانيفه بحيث إنه لا يوازيه أحد من المتأخرين في كثرة النقل .. وكُتبه مفيدة. وهو ثقة، ثبت في النقل .. قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر أمتع الله ببقائه: اشتهرت فتاويه في البلاد الحلبية، .. ورحل إليه من فضلاء المصريين الشيخ بدر الدين الزركشي، والشيخ برهان الدين البيجوري، وكتب عنه شرح المنهاج.. وشاعت فتاويه في الآفاق). انتهى

وقد صرح بتحريم حلق اللحية، فقال: (الصَّوَابُ تَخْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِمَا) (١).

٥ - الإمام أبو الحسن الماوردي (٢٠ - ٣٦٤): وهو من كبار أئمة الشافعية المتقدمين، قال في موسوعته في فقه الشافعية «الحاوي الكبير» في التعزير: (وَأَمَّا إِشْهَارُ المعَزَّرِ فِي الناس فجائز .. ليكون زيادة في نكال التَّعْزِيرِ، وَأَنْ يُجُرَّدَ مِنْ ثِيَابِهِ إِلَّا قَدْرَ ما يستر عَوْرَتَهُ، وَيُنَادَى عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ وَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ. وَيَجُوزُ أَنْ يُعْلَقَ شَعْرُ لِحِيْبَهِ .. وَيَجُوزُ أَنْ يصلب في التعزير حيًّا .. وَيَجُوزُ أَنْ يصلب في التعزير حيًّا .. وَلَا يَتَجَاوَزُ صَلْبُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَائَةٍ آيًامٍ) (٣). انتهى

وقال أيضًا: (نَتْفُ اللِّحْيَةِ مِنَ السَّفَهِ الَّذِي تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ، وكذلك خضاب اللحية من السفه التي تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ، لِمَا فِيهَا مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ الله تَعَالَى) (١٠). انتهى

قلتُ: أباحوا في التعزير: حلق رأسه، تعريته إلا العورة، صَلبه حيًّا، تسويد وجهه (في أحد الوجهين) مع المناداة بذنبه، فهاذا بعد ذلك من العقاب؟!!

<sup>(</sup>١) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ٣٧٦-٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) قال تاج الدين السبكي (المتوفى: ٧٧١هـ) في كتابه (طبقات الشافعية الكبرى، ٥/٢٦٧): (أَبُو المحسن الماوَرْدِيِّ .. كَانَ إِمَامًا جَلِيلًا رفيع الشَّأْن، لَهُ اليَد الباسطة فِي المَدْهَب .. وَقَالَ الخطيب: كَانَ من وُجُوه الفُقَهَاء الشافعيين، وَله تصانيف عدَّة فِي أَصُول الفِقْه وفروعه .. وَجعل إلَيْهِ ولَايَة القَضَاء ببلدان كَثِيرَة). انتهى

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير (١٣/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) الحاوى الكبير (١٧/ ١٥١).

كل ذلك يُفعل به ثم يقول: (وَلَا يَجُوزَ أَنْ يُحُلِّقَ شَعْرُ لِحْيَتِهِ).

فهل هناك صراحة أكثر من ذلك في التحريم؟!

٦ - شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي (المتوفى: ٩٧٤هـ): قال في موسوعته في فقه الشافعية «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» في التعزير: (قَالَ المهاوَرُدِيُّ: «وَحَلْقِ رَأْسٍ لَا لِحْيَةٍ» وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ حَلْقِهَا، وَهُوَ إِنَّمَا يَجِيءُ عَلَى حُرْمَتِهِ النَّهَى عَلَيْهَا أَكْثُرُ المتَأَخِّرِينَ) (١). انتهى

قلتُ: فهذا هو ابن حجر الهيتمي - وهو من كبار أئمة الشافعية المتأخرين - يعلنها صراحةً أن أكثر المتأخرين مذهبهم هو تحريم حَلْق اللحية، فيظهر بذلك أن الذي أباح حلقها إنها هُم طائفة قليلة متأخرة من الشافعية، وقولهم لا يُعْتَبَر؛ لأنهم خالفوا إجماع الأئمة السابقين الذين اتفقوا على تحريم حلقها.

٧ - زين الدين المليباري (المتوفى: ٩٨٧هـ)(٢): قال في كتابه في فقه الشافعية «فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين»:

(ويَحْرُم حَلْق لِحْية، وخضب يدي الرجل ورجليه بحناء). انتهى

وقال أيضًا: (ويحصل التعزير بضرب غير مبرح .. أو حبس .. لا بِحَلْق لِحْية. قال شيخنا (٢٠): وظاهره حُرْمة حَلْقها، وهو إنها يجيء على حُرمته التي عليها أكثر

- (١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٧٨).
- (٢) فتح المعين بشرح قرة العين بمهات الدين (٢/ ٣٤٠)، الناشر: دار الفكر.
- (٣) قال المليباري في مقدمة كتابه هذا: (هذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي).

#### الـمتأخرين)(١). انتهي

#### الخلاصة:

ها هي بين أيديكم تصريحات جَمْعٍ من كبار فقهاء الشافعية بتحريم حلق اللحية. وبعد كل هذه التصريحات نجد المفتي يتجرأ على تزوير مذهب الشافعية فيقول: (وذهب الشافعية إلى أنه للندب، وقد كثرت نصوص علماء المذهب الشافعي في تقرير هذا الحكم عندهم). انتهى كلامه.

قلتُ: إنه حقًّا كَذِبٌ مفضوح!!

# المبحث الرابع

هل المفتي د. علي جمعة يَجْهَل مصطلحات الفُقهاء؟١١

تفصيل ذلك تجده في كتابنا هذا (ص٩١).

<sup>(</sup>١) فتح المعين بشرح قرة العين بمهات الدين (١٦٨/٤).

# (لفيل (لال

كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: «العلماء أجازوا الدعاء لكافر ميت»

## كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (العلماء أجازوا الدعاء لكافر ميت)

جاء في كتاب المفتي «الفتاوى العصرية، ص٤٦-٤٨» (١) سؤال وُجِّه له وأجاب كها يلي: (بسؤال فضيلته: زوجتي أوروبية .. وكانت والدة زوجتي من أهل الكتاب .. فلها ماتت كانت زوجتي تدعو لها بالرحمة والغفران، لكن زميلات زوجتي المسلهات طلبن منها أن تمتنع عن الدعاء لوالدتها الراحلة لأنها غير مسلمة، فتأذت زوجتي كثيرا وتسأل: هل أدعو لأمي؟ أمْ لا؟

أجاب: .. واجبنا نحن تجاه ذلك فهو كما قال العلماء: إن الممنوع هو الصلاة عليهم، صلاة الجنازة .. أما الدعاء فليس بممنوع، والعلماء قد تأملوا في المسألة، ورقّت قلوبهم للحالة الاجتماعية، فقالوا: إنه يجوز الدعاء). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا كذب شنيع على أهل العلم وافتراء، وذلك لأنَّ جماعة من أهل العلم قلتُ: هذا كذب شنيع على أهل العلم قل نَقَلُوا الإجماع على حُرْمَة الإسْتِغْفَارِ لِلْكَافِرِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ لِلْأَبَوَيْنِ.

بل قد ورد النهي الصريح عن ذلك في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله ﷺ في «صحيح مسلم»: (عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَن أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يؤذن لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَن أَرْورَ قَارَهُ فَلَمْ يؤذن لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَن أَرُورَ قَارَهُ فَلَمْ يؤذن لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَن أَرُورَ قَبْرَهَا، فَلَمْ يؤذن لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَن أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يؤذن لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَن أَرْورَ

<sup>(</sup>١) الفتاوي العصرية (ص٤٦-٤٨).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۲/ ۲۷۱، برقم: ۹۷۱).

وفي «صحيح مسلم» أيضًا: (قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَن أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ..»)(١).

قال الإمام النووي: (فَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِلَا شَكٍّ)(٢). انتهى

وفيها يأتي ننقل لكم هذا الإجماع الذي صَرَّح به أهل العلم:

الإمام محيي الدين النووي (٦٣١ - ٢٧٦هـ): قال في كتابه «الأذكار»: (يَخْرُمُ أَنْ يُدْعَى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافرًا، قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَاللَّهِ يَعْلَى الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَاللَّهِ يَعْلَى الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَاللَّهِ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

٢ - مَكِّي بن أبي طالب (٣٥٥ - ٤٣٧هـ): قال في كتابه «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره»: (لَمْ يختلف أهل العلم في الدعاء للأبوين ما داما حَيَّن، على أيّ دِين كانا، يُدْعَى لهما بالتوفيق والهداية، فإذا ماتا على كُفرهما، لَممْ يستغفر لهما) (١٤). انتهى

٣ - شهاب الدين ابن سالم النفراوي (١٠٤٤ - ١١٢٦ هـ): قال في كتابه «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»: (حُرْمَة الإسْتِغْفَارِ لِلْكَافِرِ بَعْدَ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۲/ ۲۷۱، برقم: ۹۷۱).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) الأذكار (ص٠٤٠).

<sup>(</sup>٤) الهداية إلى بلوغ النهاية (٤/ ٣١٧٣).

مَوْتِهِ مُجُمْمٌ عَلَيْهَا وَلَوْ لِلْأَبَوَيْنِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ خِلَافٌ فِي اسْتِغْفَارِهِ لِلْأَبُويْنِ حَالَ حَيَاتِهَا؛ إذْ قَدْ يُسْلِمَانِ)(١). انتهى

٤ - شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (٩٠٩ - ٩٧٤ هـ): قال في كتابه «الفتاوى الحديثية»: (﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغُفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ﴾ فَإِنَّهُ الحديثية»: (﴿مَا كَانَ مِنْهُم للْمُشْرِكِينَ كَمَا قَالَه أَئِمَّة التَّفْسِير) (٢). انتهى

٥ - الإمام أبو جعفر النحاس (المتوفى ٣٣٨هـ): قال في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: (في هَذَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: .. لَا يَجُوزُ إِنْ كَانَ أَبُواهُ مُشْرِكَيْنِ أَنْ يَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمَا.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَجُوزُ هَذَا إِذَا كَانَا حَيَّيْنِ، فَإِذَا مَاتَا لَمُ يَجُزْ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَرَحَّمَ عَلَى كَافِرِ وَلَا يُسْتَغْفَرَ لَهُ؛ حَيًّا كَانَ أَوْ مَيُّتًا ..

وَالقَوْلُ الثَّالِثُ يَدُنُّ عَلَى صِحَّتِهِ ظَاهِرُ القُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَالقَوْلُ الثَّالِثُ يَدُنُ الثَّالِثُ يَلْكُمْ مُوكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْبَ ﴾ «التوبة: وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْبَ ﴾ «التوبة: ١١٣ » .. فَإِنَّ الشِّرُكَ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ وَأَشَدُّهَا؛ فَكَيْفَ يُدْعَى لِأَهْلِهِ بِالمَغْفِرَةِ؟! وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّ الله تَعَالَى أَبَاحَ الإِسْتِغْفَارَ لِلْمُشْرِكِينَ )(٢) . انتهى

قلتُ: ذَكَر الإمام أبو جعفر النحاس جميع ما قاله أهل العلم في هذه المسألة،

<sup>(</sup>١) الفواكه الدواني (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الحديثية (ص٢٥٨)، الناشر: مصطفى البابي الحلبي، الطبعة: الثانية/ ١٩٧٠م.

<sup>(</sup>٣) الناسخ والمنسوخ (ص٥٥٥-٥٤٨).

فهو لا يَعْلَم أَحَدًا قال بجواز الدعاء للكافر الميت؛ وهذا يؤكد صحة الإجماع الذي نقله مكي بن أبي طالب، فأي قول يظهر بعد ذلك سيكون مُهْمَلًا وغَيْر مُعْتَبَر؛ لمخالفته للإجماع.

آلامام أبو الحسن بن بَطَّال (المتوفى ٤٤٩هـ) في شرحه لـ "صحيح البخاري": (فَرْض على جميع المؤمنين، مُتَعَين على كل واحد منهم ألَّا يدعو للمشركين، ولا يستغفر لهم إذا ماتوا على شِرْكهم؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ للمشركين، وأَمَنُوا أَل يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ﴾ الآية)(١). انتهى

٧ - وقال الإمام شمس الدين القرطبي (٢٠٠ - ٢٧١هـ) في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: (هَذِهِ الآيَةُ تَضَمَّنَتْ قَطْعَ مُوَالَاةِ الكُفَّارِ حَيِّهِمْ وَمَيِّتِهِمْ؛ فَإِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، فَطَلَبُ الغُفْرَانِ لِلْمُشْرِكِ مِمَّا لَا يَجُوزُ) (٢).

٨ - قال الإمام أبو بكر بن العربي (٤٦٨ - ٤٥٥هـ) في كتابه «أحكام القرآن»:
 (مَنَعَ الله رَسُولَهُ وَالمؤْمِنِينَ مِنْ طَلَبِ المغْفِرَةِ لِلْمُشْرِكِينَ)(٢). انتهى

٩ - عماد الدين الكيا الهراسي (٤٥٠ - ٥٠٤ هـ) في كتابه «أحكام القرآن»:

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري (٣/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٨/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام ابن كثير في موسوعته التاريخية (البداية والنهاية، ١٦٢/١): (أبو الحسن الطبري، ويعرف بالكيا الهراسي، أحد الفقهاء الكبار .. وقد سمع الحديث الكثير، وناظر وأفتى ودَرَّس، وكان من أكابر الفضلاء وسادات الفقهاء). انتهى

(قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ فَأَبَان أنه لا يغفر لهم، وحَرَّم ذلك)(١). انتهى

#### الخلاصة:

ها هو بين أيديكم إجماع أهل العلم على تحريم الدعاء لكافر ميت، ثم يَتَجَرَّأُ المفتي قائلًا: (قال العلماء: .. أما الدعاء فليس بممنوع، والعلماء قد تأملوا في المسألة .. فقالوا: إنه يجوز الدعاء). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: فهل هناك تحريف أبْشَع من هذا التحريف؟!!!

فَيَا لِجُرْأَة هؤلاء على دِين رب العالمين!!

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (٤/ ٢١٩)، الناشر: دار الكتب العلمية.

# النعل الراي

كشف الكذب والتزوير في كلام المفتي عن الأضرحة وبناء المساجد على القبور

#### كشف الكذب والتزوير في كلام المفتي عن الأضرحة وبناء المساجد على القبور

الكلام في هذا الباب في ثمانية مباحث:

المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي أن العلماء فهموا أن الأحاديث لا تدل على النهي عن بناء المسجد على قبر.

المبحث الثاني: كَشْف كِذْب ما زعمه المفتي من إجماع العلماء على جواز الصلاة في مساجد بها أضرحة.

المبحث الثالث: كشف الكذب والتزوير في قُوْل المفتي: (الصحابة بنوا مسجدًا على قبر).

المبحث الرابع: كشف الأكاذيب في كلام المفتي عن قبر الرسول والمسجد النبوي.

المبحث الخامس: كشف الكذب والتزوير فيها نقله المفتي عن ابن حجر الهيتمي في بناء القبة على القبر.

المبحث السادس: كشف الكذب في كلام المفتي عن دَفْن إسماعيل وأمه في حِجْر الكعبة.

المبحث السابع: كشف كِذْب زَعْم المفتي أن الصحابة لم يعترضوا على دَفْن النبي ﷺ في المسجد.

المبحث الثامن: كشف الأباطيل والتدليسات في كلام المفتي عن أصحاب الكهف.

# المبحث الأول

# كشف كذب قول المفتي أن العلماء فهموا أن الأحاديث لا تدل على النهي عن بناء المسجد على قبر

قال المفتي في كتابه: «البيان القويم، ص٥٥» (١): (فعلماء الأُمَّة لم يفهموا من هذا الحديث أن المقصود النهي عن اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح، وإنها فسروا اتخاذ القبر مسجدًا التفسير الصحيح، وهو أن يُجعل القبر نفسه مكانًا للسجود، ويسجد عليه الساجد لمن في القبر عبادة له، كما فعل اليهود والنصارى .. فهذا هو معنى السجود الذي استوجب اللعن، أو جعل القبر قبلة دُون القبلة المشروعة، كما يفعل أهل الكتاب .. فتلك الصور هي التي فهمها علماء الأُمَّة من النهي من اتخاذ القبور مساجد. فكان ينبغي على المسلمين أن يعرفوا الصورة المنهي عنها، لا أن ينظروا إلى ما فعله المسلمون في مساجدهم، ثم يقولون: إن الحديث وَرَدَ في المسلمين، فهذا فِعْل الخوارج والعياذ بالله). انتهى كلامه.

وقال المفتي في كتابه «فتاوى عصرية، ج١/ ص٣٥-٣٦»: (إنها جاء الاشتباه عند بعض الناس من غير الفقهاء من فهمهم لحديث البخاري: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فالعلماء يقولون: إنهم اتخذوا هذه القبور فكانوا يسجدون إليها، ولا يبنون حولها مسجدًا. فالحديث صحيح وموجود في

<sup>(</sup>١) البيان القويم (ص٧٥).

البخاري، ولكن ليس معناه ما ذهب إليه هؤلاء الناس، فيجوز الصلاة ما بين طنجة إلى جاكرتا في المساجد التي بها قبور، فكل العلماء أجازوا الصلاة .. النبي النبي المساجد عن بناء المسجد حول القبر). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا من أبشع الكذب والتضليل لأُمَّة المسلمين!!

فكلام المفتي فيه كذب على رسول الله علي على علماء المسلمين!!

#### أمَّا الكذب على رسول الله ﷺ:

فنجده في قول المفتي: (النبي ﷺ لم يَنْه عن بناء المسجد حول القبر). انتهى

قلتُ: فالمفتي قد أَخْفَى عن المسلمين حديث «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» الصريح في منع بناء المساجد على القبور!

فقد ثَبَتَ في «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» أن النبي ﷺ قال: (إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالح فَهَات، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الخلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ) (١).

ثُم انطلق المفتي يُحَرِّف معنى حديث الرسول ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

### وأمًّا الكذب في كلام المفتي عن علماء المسلمين:

فنجده في قول المفتي: (فعلماء الأُمَّة لم يفهموا من هذا الحديث أن المقصود النهي عن اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح). انتهى

(١) صحيح البخاري (١/ ١٦٥، برقم: ٤١٧)، صحيح مسلم(١/ ٣٧٥، برقم: ٥٢٨).

وكذلك قول المفتي: (فالعلماء يقولون: إنهم اتخذوا هذه القبور فكانوا يسجدون إليها، ولا يبنون حولها مسجدًا .. فيجوز الصلاة ما بين طنجة إلى جاكرتا في المساجد التي بها قبور، فكل العلماء أجازوا الصلاة). انتهى

قلتُ: فبعد أنْ قال المفتي كلامًا فيه كذب على رسول الله ﷺ وجدنا كلامه لم يتوقف عند هذا القَدْر من التدليس والتضليل، بل تَجَرَّأُ المفتي وزَعَم - زَعْمًا كاذبًا - أنَّ العلماء كلهم لم يفهموا من الحديث منع بناء القبور على المساجد!!

ونتعجب أشد العَجَب لِجُرْأة هؤلاء على دين رب العالمين!!

لقد صَرَّح كبار أئمة الإسلام بتحريم بناء المساجد على القبور، بل نقل بعضهم الإجماع على تحريم ذلك، فنقل الإجماع الإمام ابن رجب والإمام ابن تيمية والإمام السيوطي والإمام الشوكاني وغيرهم.

وإليكم تصريحات جَمْع كبير من أئمة الإسلام؛ لِتَرَوا بشاعة هذا الكذب:

١ - الإمام جلال الدين السيوطي (٨٤٩ - ١١٩هـ):

قال في كتابه «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، ص١٢٩-١٣٤»: (فأما بناء المساجد عليها، وإشعال القناديل والشموع أو الشُرج عندها - فقد لعن فاعله، كها جاء عن النبي ﷺ، قال: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». حديث حسن .. وصَرَّح عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك؛ متابعة للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك. ولا ريب في القطع بتحريمه .. فهذه المساجد المبنية على القبور يَتَعَيَّن إزالتها، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المعروفين، وتُكره الصلاة فيها من غير خِلاف، ولا تصح عند الإمام أحمد في ظاهر مذهبه؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك). انتهى

اليياز (الدويد تستعيري بيشر القاعيد

والثاءات قاد القير مسجداً ليس هو السجد الذي به ضريح واتخاذ القبر مسجنًا الذي ورد فيه النهي عن النبئ ﷺ ليس هو ما

# لِتَرَوْا هذا الكذر

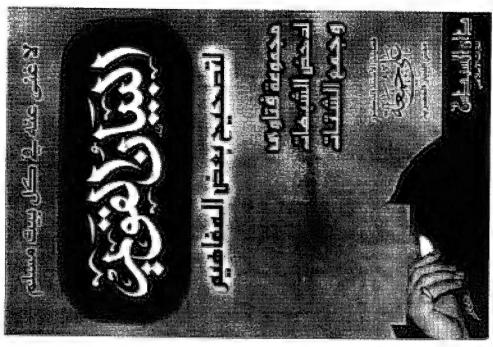

ذكرنا من بناء المسجد بجوار ضريح متصل به او منفصل عنه، همن عالشة رضم الله عنها قالت: قال رسول الله 機: دلمن الله اليفود والنصاري التخذوا هبور أنبيائهم مساجدة ال. وهي رواية لسلم زاد مقبور أنبيائهم earlhamps. أتصال المسجد بضريح نبي أو صالح، وإنما فسروا اتخاذ القبر مسجدًا التقسير الصحيح، وهو أن يُبجعل القير نقسه مكانًا للسجود، ويسجد عليه الساجد لن في القير عبادة له، كما فمل اليهود والتصارى حيث قال تعالى: ﴿ الْتَعَلُّوا أَحَبَّادُهُمْ وَرُهِيَانُهُمْ أَنَاهُا مِنْ وُونِ اللَّهِ وَالْعَسِيحُ أَهَنَ مَرْيَمُ وَمَا أمرُوا إِلَّا لِيَقِيمُوا إِلَهُا وَاحِدًا لَا إِلَٰهُ إِلَّا هُو سُيْحًانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٣. فهذا هو معنى ألسجوو الذي إمستوجب اللمن، أو جمل القيدر قبلة دون ألقبلة الشرومة، كما ينمل أهل الكتاب! حيث يتوجهون بالمنلاة إلى فبور أحيارهم ورهيانهم، فتلك الصدور هي التي فهمها علماء الأمة من النهي فعلماء الأملة لم يشهموا من هذا الحديث أن القصود النهي عن

من التفاذ القبور معماجد. ينظروا إلى ما فعله السلمون في مماجدهم، ثم يقولون أن الحديث ورد هي المسلمين، هُهذًا هُمَلُ الخَوَارِجِ وَالمَهَادُ بِاللَّهِ، كَمَا قَالَ ابنَ عَمَرَ رَبُطُةً: : فكان يثيفي على المطمئن أن يعرفوا الصورة المفهي عنها، لا أن

خطيجم لرم كبير ، أما إذا لم يكونوا كذلك ، فإنهم بدكون فضلا كبيرا جدًا . ذكرناه بشكل عام هو شروط صلاة الجمعة . فلذلك لو كان من يتأخرون عن صلاة الجمعة يتللون المعدد عن الأربعين ؛ العوفي: في هذه الحالة تبطل صلاة الجسمة، ولابد من صلاتها ظهرا . وما

خارى ني همازة ---

ولكن ملاتهم محيدة

جاء في كتب النفسير أنهم كانوا مؤمين ، وإنما جاء الاشتياء عند يعض الناس من هَبُورُ أَلَيْنِائِهُم مَسَاجِدً ﴾ ٣٠ فَالْمَلْسَاءُ يِقَوْلُونَ } أَنْهُمْ أَنْخَذُوا هَذَهُ القَبْورُ فَكَانُوا الليدال يليم للبطال ال ولمويكره عليهم رسول الله بل والصدي كا البحر أو مجلمة في البحر الني هي الشاطئ ومجدة الني هي اندينة الآن اسمها مجدة – يالفسم – وبنوا عليه مسجدًا في عهد زسول الله ﷺ (١٠ فقه الشافعية مدفون وراء سيدنا رسول المآء ، وهناك حديث صحيح أعرجه موسمي من عقبة في السيرة عن المسور بن مخرمة : أن أبا بصير مات في بييل وأمي لكر وعمر 🐗 ، بل قبل : إن أبا شهياع صاحب من العابة والتفريب في تمير التفقهاء من فهمهم لحديث البخاري : ﴿ لَمَنَ اللَّهُ اللَّهِ وَالنَّمِورَى انْحَدُوا 四日の母田のからの大丁:本思想の結治で المارسول الله الله بد عبور ليس قبر السي الله قلط ، لذب عبر السي الله للجوفي): قضية الصلاة في للساجد التي بها قبور قضية مشهورة ، فيسجد

هؤلاء الناس ، فيجوز الصلاة ما بين طنجة إلى جاكرنا في المساجد التي بها ﴿ فَالْحُدُيثُ صَمَّتِيعٌ وَمُوجُودٌ فِي البَّخَارِي ، ولكن ليس معناه ما ذهب إنه سجدون المها ، ولا يتون سويها مسيدا ...

حكم الصلاة في مساجد بها فيور

السوال : ما حكم الملاة في مسجد بد قير ؟ .

#### صفحة ٣٦ وفيها بقية كلام المفتى:

قبور، فكل العلماء أجازوا الصلاة، بناه على أن المساجد الواردة في حديث البخاري يسجد إليها كما يسجدون إلى قبور أولياتهم وأنبياتهم، وكما عبدوا

عزيرًا ، وقالوا : ﴿ عُمَرَهُ مَنْ أَمَّوْ ﴾ (١) ، وعبدوا عبسى وقالوا : ﴿ اَلْمَسِيرُ اَبَرْتُ اللَّهِ ﴾ (١) ، فهذا ليس غريتا عليهم ، ولكن النبي ﷺ لم ينه عن بنا. المسجد حول القبر ، إنما نُهِي أن تسجد للقبر على جهة التعظيم والعبادة . غريبًا غليهم ، ولكن النبي ﷺ لم ينه عن بناء

### وإليكم كلام الإمام السيوطي؛ لِتَرَوا بأعينكم الكِذَّب في كلام المفتي:

الوارد في ذلك إ"ع

حتوق الطبي محتوطة للناطر الطبعة الأول

واسياده جهداء



والمتخلين عليها المساجد والسرجي. وعن ابن مسعود(١) رضي الله عنه قال: (لمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات المقبور رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنساق!". ولي المباب أحاديث كثيرة وآثارً

[ المساجد الميلية على القبور وجب طدمها ولا تجوز الصلاة أبها ] نه بين العلماء المعروفين، ئينگزه العملاة فيها من غير خلاف. فهذه المساجد المبيئة على القبور تعين إزالتها، هذا نما لا خلاف ولا تصبح عن الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، لأجل النهي واللمن

[ لا يعل لمراج القبور ولا اللذر لمرجعا ] : المشاهد والترب، لايجوز بلا خلاف، للنهي الوارد في ذلك. وفاعله كذلك ابقاد المصايح، كالشرج والشميم والمتناديل في هذه

(١) كذا في الفيفرغ، وهو عطأ، والصواب: ابن عباس (١) لقدم تخريه وص1١١). واعرج البلائي صلعاً الشطر الأول مد: (١٤/٤١) وقع (١٤٠٧) سـ س النيح رفال اليتس في مافيسيا: (١/٧٦): (that out; (1/ATY) مايين المكوفين من واقتضاء العمراط المستغيران (١٩٣٠-١٩٩٠).

·144 - + + 161.

#### وإليكم تصريحات أخرى لأهل العلم:

٢ - الإمام الحافظ زين الدين ابن رجب (٧٣٦ - ٧٩٥هـ): قال في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (فقال [ﷺ]: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فهات، بنوا على قبره مسجدا .. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين)(١).

وقال الحافظ ابن رجب أيضًا: (خَرَّج الإمام أحمد حديث أسامة بن زيد، ولفظه: قال لي رسول الله ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وخَرَّج حديث عائشة .. وقال في آخر حديثه: «يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَى أُمَّتِهِ». وقد اتفق أئمة الإسلام على هذا المعنى)(٢). انتهى كلام ابن رجب.

#### ٣ - الإمام ابن تيمية (٢٦١ - ٧٢٨هـ):

قال في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب المجحيم»: (فإنَّ تَهْيَه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها، وعن قصد الصلاة عندها، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء، فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور، بل صرحوا بتحريم ذلك، كما دل عليه النَّص) (٢). انتهى

قلتُ: هذا الإجماع الذي ذكره الإمام ابن تيمية قد نَقَله عنه أيضًا الإمام شمس الدين ابن عبد الهادي (المتوفى ٧٤٤هـ) في كتابه «الصَّارِمُ المنْكِي في الرَّدِّ عَلَى

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٣/ ٢٤٧-٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم (ص٤٠٢).

السُّبْكِي، ص٢٤٦» وأَقَرَّ هذا الإجماع.

وقال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: (قَالَ العُلَمَاءُ: يَحْرُمُ بِنَاءُ المسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ وَيَجِبُ هَدْمُ كُلِّ مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلَى قَبْرٍ .. وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمَّمْ بِإِحْسَانِ، وَلَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ قَطُّ مَسْجِدٌ عَلَى قَبْرٍ) (١). انتهى

وقال الإمام ابن تيمية أيضًا في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»: (فهذه المساجد المبنيَّة على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم - يَتَعَيَّن إزالتها بِهَدْم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين) (٢). انتهى

وقال الإمام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»: (فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه، متابعة للأحاديث، وصرح أصحابنا - وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما - بتحريمه) (٢٠). انتهى

#### ٤ - الإمام الشوكاني (١١٧٣ - ١٢٥٠ هـ):

قال الإمام الشوكاني في كتابه «شرح الصدور في تحريم رفع القبور»: (مسألةُ رَفْع القبور والبناء عليها كما يَفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور. فنقول: اعْلَم أنه قد اتفق الناس - سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة والى هذا الوقت - أنَّ رَفْع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي تُبتَ النهى عنها، واشتد وَعِيد رسول الله لفاعلها .. ولم يخالف في ذلك أَحَدٌ من المسلمين

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٧/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم (ص ٣٣).

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم (ص٣٢٩).

#### أجمعين) (١). انتهى

وقال الإمام الشوكاني أيضًا في كتابه «شرح الصدور في تحريم رفع القبور»: (وقد حكى ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام تقي الدين - وهو الإمام المحيط بمذاهب سَلَف هذه الأُمَّة وخَلَفها- أنه قد صرح عامَّة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور ..، فانظر كيف حكى التصريح عن عامَّة الطوائف؟! وذلك يدل على أنه إجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم ..

### فكيف يُقال: إنَّ بناء القباب والمشاهد على القبور لم يُنْكِره أَحَد؟!)(٢). انتهى

وقال الإمام الشوكاني أيضًا: (فمعنى اتخاذهم لقبور أنبيائهم مساجد أنْ يعمروا عليها أو حولها مكانًا يُصَلَّى فيه وإنْ لم يكن السجود على نفس القبر؛ لأن المسجد يُطْلَق على المكان الذي يُصَلَّى في بعضه .. وعلى هذا يقال لمن بَنَى حول القبر مسجدًا وجعل القبر في موضع منه أنْ «جعل القبر مسجدًا» (٣). انتهى

وقال الإمام الشوكاني أيضًا: (كما في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة على وَجْه يكون القبر، لا يخفي ذلك وَجْه يكون القبر، لا يخفي ذلك على من له أدنى فَهْم .. ومن زعم أن في لغة العرب ما يمنع من هذا الإطلاق فهو جاهل لا يعرف لغة العرب، ولا يفهم لسانها، ولا يدري بها استعملته في كلامها.

وإذا تَقَرَّر لك هذا، عَلِمْتَ أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد

<sup>(</sup>١) مطبوع ضمن (الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ص٩٤).

<sup>(</sup>٢) مطبوع ضمن (الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ص١١٢).

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني من فتاوي الإمام الشوكاني (ص١٩١٧-١٩١٨).

والمشاهد عليها قد لَعَن رسول الله ﷺ فاعِلَه تارةً .. وتارةً بعث مَن يَهْدمه)(١).

٥ - الإمام شمس الدين القرطبي (٢٠٠ - ١٧١هـ):

قال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: (فَاتِّخَاذُ المسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ، وَالصَّلَاةُ فِيهَا، وَالبِنَاءُ عَلَيْهَا - إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَتُهُ السُّنَّةُ مِنَ النَّهْيِ عَنْهُ - مَمْنُوعٌ، لَا يَجُوزُ) (٢). انتهى

٦ - الإمام ابن القيم (٦٩١ - ٧٥١هـ): قال في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: (النَّبِيِّ عَيَّةٍ نَهَى عَنْ بِنَاءِ المسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ، وَلَعَنَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ) (٢٠).

وقال في كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد»: (فَيُهْدَمُ المسْجِدُ إِذَا بُنِيَ عَلَى قَبْرٍ، كَمَا يُنْبَشُ الميِّتُ إِذَا دُفِنَ فِي المسْجِدِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ أَحْدُ وَغَيْرُهُ، فَلَا يَجْتَمِعُ فِي دِينِ الإِسْلَامِ مَسْجِدٌ وَقَبْرٌ .. فَلَوْ وُضِعَا مَعًا لَمْ يَجُزْ) (1). انتهى

٧ - بدر الدين العيني (٧٦٢ - ٥٥٥هـ): قال في شرحه لـ «سنن أبي داود»:

ُ (عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل اللهُ اليهود؛ اتخذُوا قبورَ أنبيائِهِم مَساجدَ» .. إن أبا داود أخرج هذا الحديث في هذا الباب تنبيهًا على منع البناء على

<sup>(</sup>١) مطبوع ضمن (الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ص٣٠٠٣-٣١٠٤).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١٠/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٣/ ١٣٩).

<sup>(3)</sup> زاد المعاد (٣/ ٥٧٢).

### القبر، وذلك لأنه ﷺ إنها لعنهم لكونهم بَنَوْا مساجد على القبور)(١). انتهى

٨ - الإمام الحافظ زين الدين العِرَاقِيُّ (٧٢٥ - ٨٠٨هـ): قال: (إذَا بُنِيَ السَّمْنَةِ؛ بَلْ يَحْرُمُ الدَّفْنُ فِي السَّمْنِةِ؛ بَلْ يَحْرُمُ الدَّفْنُ فِي السَّمْنِدِ.
 المسْجِدِ) (٢).

9 - الإمام ابن دقيق العيد (٦٢٥ - ٧٠٢هـ): قال في كتابه "إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام»: (قَوْلُهُ ﷺ: "بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا» إِشَارَةٌ إِلَى المنْعِ مِنْ فَلِكَ. وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الحدِيثُ الآخَرُ: "لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَّصَارَى التَّخُذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاثِهِمْ مَسَاجِدَ»)(٢). انتهى

# نصيحة للمفتي د. علي جمعة

نقول لمفتي مصر: إن هذه الكُتُب التي نَقَلنا منها - يعرفها طَلَبة الكليات الشرعية بجامعة الأزهر ويعرفها أساتذتهم، فَلَيْتك تسأل أحدهم عن هذه المراجع المهمة؛ ليحضروها لك؛ لتقرأها، فأنت تعرف أن الجهل داء، والعِلم الصحيح هو الدواء!!

هذا إذا كنت لا تدري، أما إذا كنت تعلّم، فتلك مصيبة؛ لأن الكذب المتعمد حرام في شريعة رب العالمين!

<sup>(</sup>١) شرح سنن أبي داود لبدر الدين العيني (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) نقله الإمام الشوكاني في كتابه «نيل الأوطار، ٢/ ١٤٠»، ونقله عبد الرءوف المناوي (المتوفى ١٩٢). الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ص١٩٢٠.

<sup>(</sup>٣) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ١٧٢).

فإنْ كُنت تَدْرِي فَتِلْك مصيبة وإنْ كُنت لا تَدْرِي فالمصيبة أعْظَم

ونعيذك بالله أن تكون بمن قال الله تعالى فيهم: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ مَوَلَهُ وَأَضَلَهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عَلَمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشْلُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

# المبحث الثاني

### كشف كِذْب ما زعمه المفتي من إجماع العلماء على جواز الصلاة في مساجد بها أضرحة

قال المفتي في كتابه «فتاوى المرأة المسلمة، ص٤٦-٤٧»: (الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحة ومشروعة، بل إنها قد تصل إلى درجة الاستحباب، وذلك بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع الأمة الفعلى). انتهى

ثم قال المفتي (ص٤٨): (ومن إجماع الأُمَّة الفعلي ولإقرار علمائها لذلك: صلاة المسلمين سَلَفًا وخَلَفًا في مسجد سيدنا رسول الله ﷺ والمساجد التي بها أضرحة من غير نكير). انتهى كلام المفتي.

وقال المفتي في كتابه «فتاوى عصرية، ج١/ ص٣٥-٣٦»: (فيجوز الصلاة ما بين طنجة إلى جاكرتا في المساجد التي بها قبور، فكل العلماء أجازوا الصلاة).

قلتُ: هذا - والله - كذب وافتراء على علماء المسلمين؛ ولفضح هذا الكذب

ننقل لكم بعض تصريحات العلماء بالإجماع على إنكار بناء المساجد على قبور، وتصريحاتهم بإنكار الصلاة في المساجد التي بها أضرحة أو التي بُنيت على قبور:

١ - الإمام شمس الدين القرطبي (٦٠٠ - ٦٧١هـ): قال في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: (فَاتِّخَاذُ المسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ، وَالصَّلَاةُ فِيهَا، وَالبِنَاءُ عَلَيْهَا - إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنتُهُ السُّنَّةُ مِنَ النَّهْيِ عَنْهُ - مَنْوعٌ، لَا يَجُونُ) (١٠). انتهى

٢ - الإمام ابن القيم (٦٩١ - ٧٥١هـ): قال في كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد»: (فَيُهْدَمُ المسْجِدُ إِذَا بُنِيَ عَلَى قَبْرٍ، كَمَا يُنْبَشُ الميِّتُ إِذَا دُفِنَ فِي المسْجِدِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ أَحْدُ وَغَيْرُهُ، فَلَا يَجْتَمِعُ فِي دِينِ الإِسْلَامِ مَسْجِدٌ وَقَبْرٌ، بَلْ أَيُّهُا ضَى ذَلِكَ الإِمَامُ أَحْدُ وَغَيْرُهُ، فَلَا يَجْتَمِعُ فِي دِينِ الإِسْلَامِ مَسْجِدٌ وَقَبْرٌ، بَلْ أَيُّهُا طَرَأَ عَلَى الآخِرِ مُنِعَ مِنْهُ، وَكَانَ الحكمُ لِلسَّابِقِ، فَلَوْ وُضِعَا مَعًا لَمْ يَجُونْ.. وَلَا تَصِحُ الصَّلَاةُ فِي هَذَا المسْجِدِ ؛ لِنَهْي رَسُولِ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ، وَلَعْنِهِ مَنِ اتَّخَذَ القَبْرَ مَسْجِدًا .. فَهَذَا دِينُ الإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ الله بِهِ رَسُولَهُ وَنَبِيَّهُ عَلَيْ (٢). انتهى مَسْجِدًا .. فَهَذَا دِينُ الإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ الله بِهِ رَسُولَهُ وَنَبِيَّهُ عَلَيْ (٢). انتهى

٣ - الإمام تقي الدين ابن تيمية (٦٦١-٧٢٨هـ): قال في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»: (اتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور، ولم يَقُل أحد من أئمة المسلمين إن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور، بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تُبن على القبور - أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تُبن على القبور ، بل الصلاة والدعاء في هذه الصلاة والدعاء في هذه

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٠/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ٢٧٥).

# منهي عنه، مكروه باتفاقهم، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك، بل وبإبطال الصلاة فيها)(١). انتهى

قلتُ: هذا الإجماع الذي ذكره الإمام ابن تيمية قد نَقَله عنه أيضًا الإمام شمس الدين ابن عبد الهادي (المتوفى ٤٤٧هـ) في كتابه «الصَّارِمُ المنْكِي في الرَّدِّ عَلَى السُّبْكِي، ص٢٤٦» وأَقرَّ هذا الإجماع.

وقال الإمام ابن تيمية أيضًا في «مجموع الفتاوى»: (كُلُّ مَنْ قَالَ: «إِنَّ قَصْدَ الصَّلَاةِ عِنْدَ قَبْرِ أَحْدِ أَوْ عِنْدَ مَسْجِدِ بُنِي عَلَى قَبْرِ أَوْ مَشْهَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ – أَمْرٌ مَشْرُوعٌ الصَّلَاةِ عِنْدَ يَسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَيَكُونُ أَفْضَلَ مِن الصَّلَاةِ فِي المسْجِدِ الَّذِي لَا قَبْرَ فِيهِ» فَقَدْ بَحَيْثُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَيَكُونُ أَفْضَلَ مِن الصَّلَاةِ فِي المسْجِدِ الَّذِي لَا قَبْرَ فِيهِ» فَقَدْ مَرَقَ مِن الدِّينِ، وَخَالَفَ إِجْمَاعَ المسْلِمِينَ. وَالوَاجِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ قَائِلُ هَذَا وَمُعْتَقِدُهُ مَرَقَ مِن الدِّينِ، وَخَالَفَ إِجْمَاعَ المسلِمِينَ. وَالوَاجِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ قَائِلُ هَذَا وَمُعْتَقِدُهُ . . بَلْ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُصَلِّي فِي المسَاجِدِ الَّتِي بُنِيَتْ عَلَى القُبُورِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدُ الصَّلَاة عِنْدَهَا. فَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ) (٢) . انتهى

فنقول للمفتي د. علي جمعة: هل عَلِمتَ ما سَيَحْكُم به عليك الإمام ابن تيمية لو قرأ كلامك هذا؟!!

فكيف تتجرًّا وتزعم إجماع العلماء على استحباب الصلاة في مسجد به ضريح؟!

٤ - قال الإمام الشوكاني (١١٧٣ - ١٢٥٠هـ) في كتابه «شرح الصدور في تحريم رفع القبور»: (مسألة رفع القبور والبناء عليها كما يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور. فنقول: اعْلَم أنه قد اتفق الناس - سابقهم ولاحقهم

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (ص٤٠٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۷/ ٤٨٨).

وأولهم وآحرهم من لدن الصحابة والله عنها الوقت - أنَّ رَفْع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثَبَتَ النهى عنها، واشتد وَعِيد رسول الله لفاعلها .. ولم يخالف في ذلك أَحَدٌ من المسلمين أجمعين) (١). انتهى

وقال الإمام الشوكاني أيضًا: (وإذا تَقَرَّر لك هذا، عَلِمْتَ أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لَعَن رسول الله ﷺ فاعِلَه تارة .. وتارة بعث مَن يَهُدمه)(٢). انتهى

#### ثم:

من العجب العجاب أن المفتي قد ذكر كلامًا في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان» فيه تكذيب لهذا الإجماع المزعوم الذي زعمه هنا!!

فقد قال المفتي في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ج١/ ص٢٦١»: (أما إذا كان القبر في داخل المسجد فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل).

ونقول للمفتي: إذا كنت تَعْلَم أن الإمام أحمد بن حنبل يقول بتحريم وبطلان الصلاة في مسجد فيه قبر، فكيف تَجَرَّأت وزَعَمْت هذا الزعم الكاذب حين قلت في كتابك «فتاوى المرأة المسلمة، ص٢٥-٤٧»:

(الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحة ومشروعة، بل إنها قد تصل إلى درجة الاستحباب، وذلك بالكتاب والسُّنة وفِعل

<sup>(</sup>١) مطبوع ضمن (الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ص٩٤٥).

<sup>(</sup>۲) مطبوع ضمن (الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ص١٠٣-٢١٠٤).

الصحابة وإجماع الأُمة الفعلي). انتهى

ثم أنت قُلتَ (ص٤٨): (ومن إجماع الأُمَّة الفعلي ولإقرار علمائها لذلك: صلاة المسلمين سَلَفًا وخَلَفًا في مسجد سيدنا رسول الله عَلَيْ والمساجد التي بها أضرحة من غير نكير). انتهى

فكيف تَجَرَّأت وزَعَمْت هذا الزعم الكاذب؟!

#### المبحث الثالث

#### كشف الكذب والتزوير في قُول المفتي: (الصحابة بنوا مسجدًا على قبر)

هذا المبحث مثال صريح للتزوير والكذب في كلام المفتي؛ من أجل أن يبيح بناء المساجد على قبور الأموات، متجاهلًا أن النبي على قد لعن من يفعل ذلك كما في «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم».

والكلام هنا في ثمانية مطالب:

المطلب الأول: كشف الكذب والتزوير في كلام المفتي.

المطلب الثاني: الدليل الأول الذي يؤكد أن المفتي تَعَمَّد الكذب والتزوير.

المطلب الثالث: الدليل الثاني الذي يؤكد أن المفتي تَعَمَّد الكذب والتزوير.

المطلب الرابع: تصريحات أئمة الحديث بالتحذير من روايات الزهري المُوْسَلَة (المنقطعة).

المطلب الخامس: بيان أن هذه الرواية مُنْكَرة، تخالف الروايات الصحيحة

الثابتة.

المطلب السادس: بيان أن لفظ الرواية في غالب الكُتب «بنى عند قبره مسجدًا» وليس «بنى على قبره».

المطلب السابع: بيان كِذْب قول المفتي: (الرسول ﷺ لَمْ يُنْكِر بناء القبر على المسجد).

المطلب الثامن: بيان أنه لم يُبْنَ مسجد على قبر في عهد الصحابة والتابعين.

وإليكم تفصيل ذلك:

#### المطلب الأول: كشف الكذب والتزوير في كلام المفتي:

قال المفتي في كتابه: «الدين والحياة، ص٤٧»: (حديث بناء الصحابة المسجد على قبر أبي بصير أخرجه موسى بن عقبة في سيرته، قال: حدثنا معمر، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة والحكم بن العاص وكلاهما من الصحابة، وهو سند صحيح، رجاله رجال البخاري، وكُله فيه اتصال، وكلهم أئمة: موسى بن عقبة، ومعمر، والزهري، قال: عندما مات أبو بصير دُفن في سيف البحر – أي في شاطئه – وبنوا عليه مسجدًا). انتهى كلام المفتي

قلتُ: هذا - والله - كذب صريح وتزوير مفضوح!!

وذلك لأن موسى بن عقبة إنها نَسَب هذه الحكاية إلى ابن شهاب الزهري فقط، ولم يذكر عروة، ولا المسور، ولا الحكم بن أبي العاص، فَكُل ذلك إنها هو من تلفيق المفتي!!

وقد طعن كبار أئمة الحديث في حكايات ابن شهاب الزهري التي لا يذكر فيها أسهاء الذين أخبروه بها، فالزُّهْرِيِّ وُلِدَ عام ٥٨ه أو قبْله بقليل (١)، يعني لم يكُن قد وُلِد في حياة النبي ﷺ.

فَمَن الذي حكى للزهري هذه الحكاية المكذوبة؟!! وبذلك يكون مَصْدَر هذه الحكاية مجهولًا.

وقد ثَبَتَ أن الزهري كان ينقل حكايات يحكيها له رجال ضعفاء ليسوا من الثقات، وطعن فيهم أئمة الحديث، وستأتي تصريحات أهل العلم بذلك.

والآن قد انكشف لكم السبب الذي جعل المفتي يقوم بالتزوير والكذب من خلال تلفيق هذا الإسناد المزور والكي يخدع المسلمين ويُوهمهم أن الزهري سمع هذه الحكاية من المسور والحكم، وَهُما من أصحاب رسول الله على المسور والحكم،

وفيها يلي صفحات مُصَوَّرة من كتاب المفتي ثم من كتاب «المغازي» (۲) لموسى بن عقبة؛ لِتَرَوْا بأعينكم بشاعة تزوير المفتي:

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب التهدّيب (٩/ ٣٩٨) للحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>۲) المغازي (ص۲٤٢-٤٢) لموسى بن عقبة، جمع ودراسة: محمد باقشيش أبي مالك، الناشر: كلية الآداب بجامعة ابن زهر - أكادير - المغرب- ١٩٩٤م. والكتاب تجميع من المصادر التاريخية، ورواية موسى بن عقبة ذكرها الذهبي في «تاريخ الإسلام، ٢/ ٢٠٠٠»، والبيهقي في «دلائل النبوة، ٤/ ١٧٢»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق، ٢٥/ ٢٩٩»، وابن حجر في «فتح البارى، ٥/ ٢٥٩».

٢٢٣-إذا تُعمد شخص شاقمي ترك القنون في صلاة الصبح، فهل تبطل صلائمة へいろう

٢٢٢ - هل يجوز أن يصلى الجزار في ملابسه! Y . Y pl La or ingg all yo lung iron.

١٣٤٩ - هل يجوز أن أصلى سنة الوشوء قبل المقرب بتصف ساعة؟

177 ـ هل يجوز للكافر الممل في بناء المسجداً تعم الأن لها سبيا سابقا ، وهو الوضوء.

٣٦٧ \_ أين يوجد حديث بثاء المنعابة على قبر أبي بمير؟ Land & Marel .

مخربة والحكم بن العاص - (وكلاهما من الصحابة) وهو سند صحيح، رجاله رجال البخاري وكله فيه الصال، وكلهم ألمة: موسى بن عتبة، شاطنه) وبتواعليه مسجدا. حديث بناء الصحابة المسجد على قبر أبي بصير أخرجه موسى بن عقبة في ميرته، قال حدثنا معمر عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن المسور بن ومعمر، والزهري، قال: عندما مات أيو يصير دفن في سيف البحر (أي في

١٣٧ ما حكم حدل المصحف علف الإمام هي علاة القيامة يجوز حمل المأموم المصحف وهو كاتم خلف الإمام، وعند الشافعية يجوز القرامة من المصحف مي الممالاة. ¥ - ١١ المقصود بطاوع الشمس ٩ طلوع الشمس هو وقت شروقها، وهو متوافق كاما مع ما هو موجود في ٢٣١- هل تجوز القراءة هن المصحف هي صلاة الفرض يجوز القراءة في المصحف في صلاة الفرض، ولكن لا يقلب الصحف.

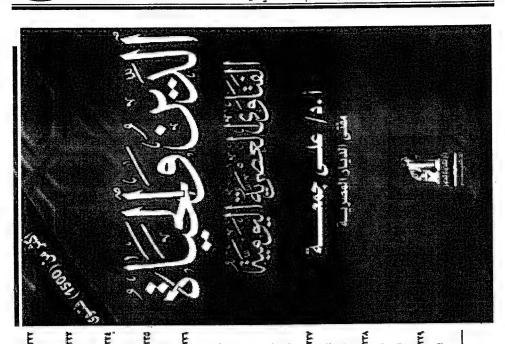

كباء يخرعب والملوم يخسانها

المملكة المغرية جامعة اين زيمر

رسول الله الله ويين قريش ستين ١٤٥١، يأمن بعضهم بعضا ١٩٥١. قصة أبي يقيير وأصحابه بعد الحديية :

المدينة انقلت رجل من أهل الاسلام من ثقيف يقال له : أبو بصير ١٩٨١ ابن موسى بن عقبة عن اين شهاب قال : (ديه، ولما رجي ديمل الفريلي إلى

أميد بن جارية المنقفي من المستركين، فأني وسول الله عليه مسلما مهاجرا، أثبوه الأخنس من شريق رجلين من بني منقله أحدهما زعموا مرلي، أنفسهم اسمبه جحمش بن جاير، وكان ذا جلد ورأى في

لم الله ودا، فدفع أبا بصير اليهما فخرجا به حنى إذا كانا بدي الحليفة سل طلب آمي بصير جملا فقد ما على رسول

جحمق سبقه ثم هزه فقال : لأضرين يسيقي هذا في الأوس وللخورج يوبرا إلي الليل فقال له أبو بصهر : أو صارع سبقك هذا ۶ قال : نعم قال : ناولينه أنظر فجعز وادا) مذعورا (16) مستخفيا حتى دخل ليه فناول إياه فلما قبض عليه ضربه به حتى يرد ويقال : بل تناول أبو سيف المنتقلين بغيه، وهو نائم فقطع إساره تم ضربه به حتى برد، وطلب الاخر تجمع (١٩٩١) مذعورا (١٩٤٩) مستخفياً حتى دخل المسجيد ورسيل الله تلكيه جالس

京文 1

ذمنك دفعتني إليهما فمرفت أنهم سيعذبونني المنقذى وأفلتني هذا، قال رسول الذا الله ا أحمله، وجناء أبو بصير بسلبه إلى رسول الله علي مقال : خمس يا رسول الله الم المال رسول الما يلم الماد راء المدراي منا دُعرا ما 七七一一日朝:四十二十 امه مسعر حرب لو کان معه احتى استفاث

一つる物でして

\$ \$ 1. كذا عند موسى بي مقبة وولقته لهن عالمه وعنه اب اسبعال أن عدة المسلم عشر منهي ووهمه ابي سعد في 144. أمرج هذه الرية البيطي في خملال 1604 سـ 162 ودكر لن مبية الدين منة الصلح عن جوس إل وآمريمه (معاكم من مطبية حق والمستقبرات) وقد حسيع المعاطط بين هذير القران قال : ويحميع بينهما باك والذي فاله ابن أبيسائل هي المعط أني وقع المعلق عليها، وإذاب ذكره اب عائد وعرد هي (47/2) CATO ب نيها من لم المعام على مد فريش والديع : ١٤/٤١٤)

فمرودراسة وتحريح

1994

وعيراتها (١٥٥٠) فقدم كتاب رسول الله مُنْكُلُّ \_ زعموا \_ على أبي جندل وأبي بصير، وأبو بصير يموث، فمات وكتاب رسول الله مُنْكُلُّ في يده يفرؤه (١٥١١) فدنه أبو جندل مكانة، وجعل عند قبره مسجدا.\_\_

137. في الأسل وعلى» وأثبت ما الصناء السياقي. 137. الدادة ... در ال

158ء الزيادة من راد السعاد. 159ء في راد-السفاد هممدي.

160ء في المعندر السائل هفرهاير. 161ء في راد المعاد «فيات وهو خلى صدوري.

346

### المطلب الثاني: الدليل الأول الذي يؤكد أن المفتي تُعَمَّد الكذب والتزوير:

أن رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري (الرواية المنقطعة المجهولة المَصْدر) قد تتابع كبار أئمة الإسلام على نقلها في مؤلفاتهم – طوال التاريخ الإسلامي – دُون ذِكْر اسم مَن حكى للزهري هذه الحكاية، إلى أنْ جاء المفتي فقام بتزوير إسناد مُلَقَّق وأَقْحَم فيه اثنين من أصحاب النبي عَلَيْدًا!

فإذا افترضنا أن المفتي أخطأ في النقل من أحد المراجع بغير قصد، فهل أخطأ في النقل من جميع هذه المراجع؟!! هل لم يلاحظ عدم وجود هذا الإسناد فيها كلها؟!!

ا - فقد ذكرها الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه «دلائل النبوة»، قال: (مُوسَى ابْنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ القَطَّانِ - قَالَ: ولَـهَا رَجَعَ رَسُولُ الله عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ القَطَّانِ - قَالَ: ولَـهَا رَجَعَ رَسُولُ الله ابْنِ عُقْبَةً إلى المدِينَةِ انْغَلَبَ رَجُلٌ مِن أَهْلِ الإِسْلَامِ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ له: أبو بصير ...) (١) فذكر القصة.

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة (٤/ ١٧٢). الناشر: دار الكتب العلمية.

٢ – وذكرها الإمام ابن عساكر في كتابه «تاريخ دمشق»، فقال: (عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب – وهذا لفظ حديث القطان – قال: وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو في سبعين راكبًا ممن أسلموا وهاجروا، فلحقوا بأبي بصير ...) (١). فذكر القصة.

٣ - وذكرها الإمام الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام»، فقال: (وقال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قَالَ: ولما رجع رَسُول الله ﷺ إِلَى المدينة انفلت من ثقيف أَبُو بصير ...) (٢). فذكر القصة.

٤ - وذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، فقال: (في رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَكَتَبَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ، فَقَدِمَ كِتَابُهُ وَٱبُو بَصِيرِ يَمُوتُ ...) (٣). فذكر القصة.

#### المطلب الثالث: الدليل الثاني الذي يؤكد أن المفتي تَعَمَّد الكذب والتزوير:

قال المفتي في كتابه: «فتاوى البيت المسلم، ص٢٠٣»: (حديث صحيح رواه عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، قال:

«إن أبا بصير انفلت من المشركين بعد صلح الحديبية، وذهب إلى سيف البحر، ولحق به أبو جندل. فقدم كتاب رَسُول الله على أبي جندل، وأبو بصير

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۲۹ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٥/ ٢٥١).

يموت، فهات وكتاب رَسُول الله عَلَيْهِ بيده يقرؤه، فدفنه أَبُو جندل مكانه، وصلى عَلَيْهِ، وبنى عَلَى قبره مسجدًا». وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب، ٤/ ١٦١٤»، وصاحب «الروض الأنف، ٤/ ٥٩»، وابن سعد في «الطبقات الكبرى، ٤/ ١٣٤»، وصاحب «السيرة الحلبية، ٢/ ٧٢٠»، ورواه أيضًا موسى بن عقبة في المغازي، وابن إسحاق في السيرة). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا تزوير شنيع بَشِع؛ فإذا رجعنا إلى هذه المراجع التي ذكرها المفتي، فلن نجد في أي كتاب منها هذا الإسناد المُزَوَّر المُلَفَّق الذي اخترعه المفتي: (عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم). وإليكم بيان ذلك:

### المرجع الأول الذي ذكره المفتي:

جاء في كتاب «الاستيعاب» للإمام ابن عبد البر: (ذكر عبد الرازق، عَنْ معمر، عَنِ ابْن شهاب فِي قصة القضية عام الحديبيّة، قال: ثم رجع رَسُول الله عَلَيْهِ إِلَى المدينة فجاءه أَبُو بصير.. فقدم كتاب رَسُول الله عَلَيْهِ على أبي جندل، وأبو بصير يموت، فهات وكتاب رَسُول الله عَلَيْهِ بيده يقرؤه، فدفنه أَبُو جندل مكانه، وصلى عَلَيْهِ، وبنى عَلَى قبره مسجدًا) (۱). انتهى

### المرجع الثاني الذي ذكره المفتي:

جاء في كتاب «الروض الأنف» للإمام السهيلي: (وَأَمَّا لُحُوقُ أَبِي بَصِيرٍ بِسَيْفِ البَحْرِ، فَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنِ الزِّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ هُنَالِكَ، حَتَّى لَحِقَ البَحْرِ، فَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنِ الزِّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ هُنَالِكَ، حَتَّى لَحِقَ (١) الاستيعاب (١٦١٢-١٦١٤).

بِهِم أَبُو جَنْدَلٍ .. وَرَدَ كِتَابُ النّبِيّ ﷺ وَأَبُو بَصِيرٍ فِي الموْتِ، يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَأُعْطِي الكِتَابَ فجعل يقرأه ويسرّ به، حَتّى قُبِضَ وَالكِتَابُ عَلَى صَدْرِهِ، فَبُنِيَ عَلَيْهِ هُنَاكَ مَسْجِدٌ، يَرْحُمُهُ اللهُ)(١). انتهى

وهكذا سائر المراجع التي ذكرها المفتي، ليس فيها هذا الإسناد المُلَفَّق!!

# المطلب الرابع: تصريحات أئمة الحديث بالتحذير من روايات الزهري المُرْسَلَة (المنقطعة):

لم يذكر الزهري اسم الذي حَكَى له هذه الحكاية، والزهري إنها وُلد بعد هذه الحكاية بأكثر من أربعين عامًا؛ فرواية الزهري «مُرْسَلَة»، يعني: إسنادها مُنْقَطِع؛ غير متصل. وروايات الزهري المُرْسَلة قد حذر منها كبار أئمة الحديث طوال التاريخ الإسلامي؛ فقد وجدوا أن الواسطة المحذوفة ليست ممن يُوثق بِكلامها، وإليكم بعض تصريحاتهم:

١ - الإمام يَحْيَى بن سَعِيدِ القَطَّانُ (١٢٠ -١٦٨هـ): قال: (مُرْسَلُ الزُّهْرِيِّ شَرُّ مِنْ مُرْسَلِ غَيْرِهِ .. وَإِنَّمَا يَتْرُكُ مَنْ لاَ يُحِبُّ أَنْ يُسَمِّيَه) (٢٠).

٢ - الإمام الشافعي (١٥٠ - ٢٠٤هـ): قال: (إِرسَالُ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ، لآنَا نَجِدُه يَرْوِي عَنْ سُلَيُهَانَ بن أَرْقَمَ)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الروض الأنف (٦/ ٤٩٣)، الناشر: دار الكتب الإسلامية، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٣٩).

وقد قال الإمام الحافظ ابن حبان (المتوفى ٢٥٤هـ) في كتابه «المجروحين»: (سليمان بن أرقم .. كان ممن يَقْلِب الأخبار، ويَروي عن الثقات الموضوعات)(١).

قلت: «الموضوعات» يقصد بها الحكايات المكذوبة المختلقة، يَعني تم وَضْعها كَذِبًا. فالزهري كان يسمع الرواية من سليهان بن أرقم هذا، ثم يحذف اسم سليهان من الإسناد ولا يَذْكُره، واكتشف ذلك الشافعي وغيره من أئمة الحديث، فَحَذَّرُوا من روايات الزهري التي يحذف من أسانيدها مَن أخبره، فلا يُقْبَل من الزهري إلا الروايات التي يُصرح فيها بِذكر اسم الراوي الذي أخبره بالرواية.

٣ - علي بن المديني (١٦١ - ٢٣٤هـ): قال: (مرسلات الزهري رديئة) (٢).

٤ - الإمام شمس الدين الذّهبي (٦٧٣ - ١٧٨ه): قال في كتابه «الموقظة» في عِلْم مصطلح الحديث: (ومِن أَوْهَى المراسيل عندهم: مراسيل الحسن. وأَوْهَى مِن ذلك: مراسيل الزهري ..، وغالبُ المحقّقين يَعُدُّون مراسيلَ هؤلاء مُعْضَلاتٍ ومنقطِعات .. فالظنُّ بمُرْسِلِه أنه أَسقَطَ من إسنادِه اثنين) (٣).

٥ - الإمام ابن القيم (٦٩١-٥٧هـ): قال في كتابه «تحفة المودود بأحكام المولود»: (فمراسيل الزهري عندهم مِن أَضْعَف المراسيل؛ لا تصلح للاحتجاج)(٤).

<sup>(</sup>١) المجروحين (١/ ٣٢٨)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۵۵/ ۳۲۹).

<sup>(</sup>٣) الموقظة (ص٠٤)، الناشر: دار البشائر الإسلامية- بيروت، الطبعة: الأولى/ ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٤) تحفة المودود بأحكام المولود (ص١٧٠).

# المطلب الخامس: بيان أن هذه الرواية مُنْكَرة، تخالف الروايات الصحيحة الثابتة:

الروايات الصحيحة في «صحيح البخاري» في صلح الحديبية من طريق الصحابي المسْوَرِ بْنِ نَحُرْمَةَ وَهُ ومروان بن الحكم - ليس فيها حكاية بناء مسجد على قبر أبي بصير وفي. كما أنه قد ثَبَتَ أن النبي عَلَيْهُ قد لَعَنَ مَن يفعل ذلك.

جاء في «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» أن النبي ﷺ قال: (إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِح فَهَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْبِخلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ) (١).

وجاء في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» عن عَائِشَةَ وَعَبْد الله بْن عَبَّاسٍ، قَالَا: (لَــًّا نَزَلَ بِرَسُولِ الله ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذُّرُ مَا صَنَعُوا) (٢).

# المطلب السادس: بيان أن لفظ الرواية في غالب الكُتب «بنى عند قبره مسجدا» وليس «بنى على قبره»:

ذكر الإمام البيهقي الرواية في كتابه «دلائل النبوة» بلفظ: (فَدَفَنَهُ أَبُو جَنْدَلٍ مَكَانَهُ، وَجَعَلَ عِنْدَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا)(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١/ ١٦٥، برقم: ٤١٧)، صحيح مسلم (١/ ٣٧٥، برقم: ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١/١٦٨، برقم:٤٢٥)، صحيح مسلم (١/ ٣٧٧، برقم: ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٤/ ١٧٥).

وذكرها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» بلفظ: (وجعل عند قبره مسجدا)(۱).
وذكرها الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام» بلفظ: (وجعل عند قبره مسجدًا)(۲).

وذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري» بلفظ: (وَجَعَلَ عِنْدَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا) (٣).

فالعبارة ليست: (بني على قبره)، وإنها: (جعل عند قبره)، فالمسجد قريب من القبر، وليس مَبْنيًّا عليه؛ فالقبر خارج المسجد.

## ثم:

إذا افترضنا – على سبيل الجدل – صحة الرواية – فليس فيها دليل للمفتي؛ لأن النبي ﷺ قد أنْكر مثل هذا الفِعْل ولَعَن فاعله كها سبق في المطلب الخامس.

المطلب السابع: بيان كِنْب قَوْل المفتي: (الرسول ﷺ لَمْ يُنْكِر بناء القبر على مسجد):

قال المفتي في كتابه: «الدين والحياة، ص٢٣»: (الصلاة في المساجد التي بها أضرحة جائزة، والدليل مسجد سيدنا رسول الله ﷺ، وفي عهده دُفن أبو بصير في المسجد عند سيف البحر، ولم يُنْكِر عليهم). انتهى

قلتُ: هذا كذب مفضوح؛ لأن الأحاديث الصحيحة المشهورة عن النبي عَيْلِيَّة

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۲۵/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٥/ ٥٥١).

صريحة في أنه ﷺ لَعَن فاعل ذلك. وقد ذكرنا هذه الأحاديث في المطلب الخامس.

## المطلب الثامن: بيان أنه لم يُبْنَ مسجد على قبر في عهد الصحابة والتابعين:

قال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: (قَالَ العُلَمَاءُ: يَحُومُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ وَيَجِبُ هَدْمُ كُلِّ مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلَى قَبْرٍ .. وَلَمَّا كَانَ اتِّخَاذُ القُبُورِ مَسَاجِدَ وَبِنَاءُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمُمْ المَسَاجِدِ عَلَيْهَا مُحُرَّمًا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمُمْ المَسَاجِدِ عَلَيْهَا مُحُرَّمًا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمُمْ المَسَاجِدِ عَلَيْهُا فَعَرْمُ مَسْجِدٌ عَلَى قَبْرٍ) (١). انتهى

# المبحث الرابع

# كشف الأكاذيب في كلام المفتي عن قبر الرسول عليه والمسجد النبوي

قال المفتي في كتابه: «الدين والحياة، ص١٤٤» (٢): (مسجد رسول الله ﷺ وهو مدفون به أكثر من شخص). انتهى

وقال المفتي في كتابه «الدين والحياة، ص٢٣»: (الصلاة في المساجد التي بها أضرحة جائزة، والدليل مسجد سيدنا رسول الله على .. والصحابة الكرام الأحياء وقتها أقرُّوا دخول القبر في المسجد .. ثم اجتمعت الأئمة شرقًا وغربًا وسَلَفًا وخَربًا وسَلَفًا وخَربًا على أن هذا صحيح؛ فلم يمسوه، والمسجد حول قبر النبي على من كل

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۷/۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) الدين والحياة (ص١٤٤).

مكان). انتهى

وقال المفتي أيضًا في كتابه «فتاوى عصرية، ج١/ ص٣٥»: (قضية الصلاة في المساجد التي بها قبور قضية مشهورة، فمسجد سيدنا رسول الله ﷺ به قبور، ليس قبر النبي ﷺ فقط، ففيه قبر النبي ﷺ وأبي بكر وعمر). انتهى

وقال المفتي أيضًا في كتابه «فتاوى المرأة المسلمة، ص٢٦-٤»: (قُبضت روحه الشريفة على فدُفن في حجرة السيدة عائشة المتصلة بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمون، وهذا هو نفس وَضْع المساجد المتصلة بحجرات أضرحة الأولياء والصالحين في زماننا .. فكان هذا إجماعًا من الصحابة على جوازه .. وإقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة الذين وافقوا على إدخال الحجرة النبوية الشريفة إلى المسجد النبوي سنة ثمان وثمانين للهجرة، وذلك بأمر الوليد بن عبد الملك .. وبناءً على ذلك فإن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين جائزة ومشروعة؛ بل ومستحبة أيضًا). انتهى كلام المفتي.

قلت: لقد امتلأ كلام المفتي بأكاذيب وتدليسات فيها تضليل للمسلمين!! وإليكم تفصيل ذلك:

# الكذبة الأُولى:

نجدها في قول المفتي: (قُبضت روحه الشريفة ﷺ فدُفن في حجرة السيدة عائشة المتصلة بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمون، وهذا هو نفس وَضْع المساجد المتصلة بحجرات أضرحة الأولياء والصالحين في زماننا). انتهى

قلتُ: هذا كذب شنيع، وتزوير للحقائق التاريخية والجغرافية؛ لأن الرسول

لَهُ لَمُ يُدُفَن في مجرد حجرة متصلة بالمسجد النبوي كحجرات الأضرحة، وإنها دُفِن في مُحجرة داخل بيت عائشة راكا وبيت عائشة كان خارج المسجد ومنفصلًا عنه، فالبيت له باب، ثم بداخل البيت توجد الحجرة التي دُفن فيها الرسول وصاحبيه رضى الله عنهها.

# وهذا ثابت في القرآن الكريم والسُّنة الصحيحة:

قال الإمام البخاري في صحيحه: (بَابُ مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ .. قَالَتْ عَائِشَةُ مُكُ : تُوُفِي النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي)(١).

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وقال تعالى أيضًا: ﴿ يَننِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ ۚ إِنِ ٱتَّقَيَّتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ، مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ﴿ وَقَرْنَ فِي بَنُوتِكُنَ ﴾ الآيات [الأحزاب: ٣٢-٣٣].

## وإليكم بعض تصريحات أهل العلم:

١ – قال الحافظ محب الدين ابن النجار (٥٧٨ – ٦٤٣هـ) في كتابه «الدرة الثمينة في أخبار المدينة»: (لما بنى رسول الله ﷺ مسجده، بنى بيتين لزوجتيه عائشة وسودة رضي الله عنهما ..، قال مالك: .. حُجَرُ النبي ﷺ ليست من المسجد) (٢)

٢ - وقال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: (وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لَمَّا مَاتَ دُفِنَ

- (١) صحيح البخاري (٣/ ١١٢٩، برقم: ٢٩٣٣).
- (٢) الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص١٥٢)، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية.

فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ نَظُا، وَكَانَتْ هِيَ وَحُجَرُ نِسَائِهِ فِي شَرْقِيِّ المَسْجِدِ وَقِبْلِيِّهِ، لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَن انْقَرَضَ عَصْرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَن انْقَرَضَ عَصْرُ الطَّمْرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَن انْقَرَضَ عَصْرُ الصَّحَابَةِ بِالمَدِينَةِ .. فَحُجَرُ نِسَائِهِ كَانَتْ خَارِجَةً عَن المَسْجِدِ شَرْقِيِّهِ وَقِبْلِيِّهِ)(١).

٣ – وقال شمس الدين ابن عبد الهادي (٧٠٥ – ٧٤٤هـ) في كتابه «الصَّارِمُ المنْكِي في الرَّدِّ عَلَى السُّبْكِي»: (فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حُجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحُجَر خارج المسجد)(٢). انتهى

٤ - وقال الإمام محمد بن عبد الله الزركشي (٧٤٥-١٩٤هـ) في كتابه «إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص٢٢٤» وهو يتكلم عن بناء النبي على للمسجد:

(وجعل له ثلاثة أبواب .. وجعل عُمُده الجذوع، وسقفه بالجريد، وبنى بيوتًا إلى جانبه، ولما فرغ من بنائه بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها)(٢). انتهى

٥ - وقال نور الدين أبو المحسن السمهودي (٩٤٤ - ٩١١ هـ) في كتابه «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»: (قد قدَّمنا أن النبي ﷺ لما بنى المسجد بنى بيتين لزوجتيه عائشة وسودة رضى الله عنهما)(٤).

وقال السمهودي أيضًا: (وذكر الأقشهري أن ابن عبد البر روى من طريق الزبير بن بكار عن عائشة على خَبرًا طويلا في قُدومها المدينة، قالت فيه: «ثم إنّا

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۷/ ۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) الصَّارِمُ المنْكِي فِي الرَّدِّ عَلَى السُّبْكِي (ص٦٦).

<sup>(</sup>٣) إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص٢٢٤)، الناشر: وزارة الأوقاف المصرية.

<sup>(</sup>٤) وفاء الوفاء بأخبار دار الـمصطفى (٢/ ١٩٨)، الناشر:مؤسسة الفرقان الطبعة: الأولى.

قدمنا المدينة .. كان رسول الله على يبني مسجده وأبياتًا حول المسجد، فَأَنْزل فيها أهله ..»..، وقال مالك: كان المسجد يضيق عن أهله، وحُجر أزواج النبي عليه ليست من المسجد)(١). انتهى

٦ - وقال الإمام شمس الدين السخاوي (٨٣١ - ٩٠٢ هـ) في كتابه «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة»: (بَنَى [ﷺ] المسجد النبوي .. وبَنَى بَيْتًا لعائشة، وسَوَّرَه باللبن والجريد أيضًا، ثُم لسائر أزواجه، وكان بيت فاطمة ابنته إلى جانب بيت عائشة رضي الله عنهم]) (١). انتهى

## الكذبة الثانية:

نجدها في قول المفتي في كتابه «الدين والحياة، ص٢٣»:

(المسجد حول قبر النبي ﷺ من كل مكان). انتهى

قلتُ: هذا – والله – كذب شنيع؛ وفيه تزوير للحقائق وتضليل للمسلمين، وتحريف لشريعة رب العالمين!!

## وبيان ذلك فيها يلي:

ذكرنا فيها سبق أن بيوت النبي على كانت خارج المسجد، وبعض هذه البيوت - ومنها بيت عائشة - كان يقع من جهة الشرق، وبذلك يكون المسجد في جهة الغرب من هذه البيوت. وذلك يظهر في الصورة التالية:

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (٢/٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (١/ ٢٣).



ثم ضاق المسجد بالمصلين في عهد عمر بن الخطاب تعلق، فقام بتوسعة المسجد من جهات: الغرب والجنوب والشمال، ولم يَزِد من جهة الشرق شيئًا؛ حتى لا تدخل حجرة عائشة في وسط المسجد.

ثم جاء عثمان بن عفان شخ وفعل نفس الشيء لتوسعة المسجد، ولم يَزِد من جهة الشرق شيئًا أيضًا.

وفي ذلك يقول الحافظ محب الدين ابن النجار (٥٧٨ – ٦٤٣هـ) في كتابه «الدرة الثمينة في أخبار المدينة»: (روى البخاري في «الصحيح» أن عثمان على زاد في المسجد زيادة كبيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة .. زاد من القبلة .. وزاد فيه من المغرب .. وزاد فيه من الشام [جهة الشهال] .. ولَمْ يَزِدْ فيه من الشرق شيئًا) (١). انتهى

قِلتُ: ويظهر ذلك في الصورة التالية:

<sup>(</sup>١) الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص١٧٤).



ثم جاء الوليد بن عبد الملك، فأمر أمير المدينة عمر بن عبد العزيز بتوسعة المسجد بها في ذلك من جهة الشرق، فقام بشراء بيوت زوجات النبي عليه فهدَمها وأدْ خَلها في مساحة المسجد؛ لتوسعته، واستثنى من ذلك بيت عائشة نظا، فلَمْ يُدْخلها في مساحة المسجد، وجعل حدود المسجد – من جهة الشرق – تنتهي عند الجدران الفاصلة بين المسجد وبين حجرة عائشة نظا والتي دُفن فيها النبي عند الحدران الفاصلة بين المسجد وبين حجرة عائشة نظا والتي دُفن فيها النبي وصاحبيه أبو بكر وعمر نظا. وبذلك ظلّت الحجرة خارج مساحة المسجد وخارج حدوده.

وقد يُعَبِّر البعض عن هذا الوضع الهندسي بأن الحجرة داخل المسجد، ولا يقصد بذلك أنها صارت جُزءًا من المسجد، بل قال ذلك باعتبار أن المسجد يَلْتَفُّ حول الحجرة من ثلاث جهات: الجنوب والغرب والشمال. كما في الصورة:



ثم تم بناء جدار بين المسجد والحجرة ارتفاعه ستة أمتار على شكل مثلث (رأسه تتجه نحو الشمال) ليجعل المصلي في الركن الشرقي لا يتمكن من استقبال الحجرة حين يتجه نحو القبلة.

الموت (الليلة)

المسجد النبي المسجد المسجد النبي المسجد المسجد النبي المسجد النبي المسجد النبي المسجد النبي المسجد النبي المسجد ا

فالحجرة ليست من المسجد؛ لأن حدود المسجد - من جهة الشرق - تنتهي عند الحدران المَبْنِيَّة بين المسجد والحجرة، فالحجرة خارج المسجد ولا يوجد في جهتها الشرقية شيء من المسجد.

وفي ذلك يقول نور الدين أبو الحسن السمهودي (١٤٤ – ٩١١هـ) في كتابه «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» (١): (لا شك أن حَدَّ مسجده على من جهة المشرق – غايته الحجرة الشريفة، فَعَرْضُه مِن جدارها إلى جدار المسجد الغربي) (٢). انتهى

الرأي الأول: أنَّهم أخذوا جزءًا صغيرًا من مؤخرة بيت عائشة - كالدهليز - لتوسعة المسجد ثم بَنوا هذا الجدار المرتفع الفاصل بين المسجد وبين بقية البيت، والذي توجد فيه الحجرة المدفون فيها النبي على فتكون هذه الحجرة خارج المسجد.

الرأي الثاني: أنَّهم لم يأخذوا شيئًا من بيت عائشة، وأن المساحة التي بُنيَ عليها هذا البحدار المرتفع قد أخذوها من المسجد نفسه، وبذلك يبقى البيت كاملًا خارج المسجد دُون أنْ يأخذوا منه سنتيمترًا واحدًا.

قال نور الدين أبو الحسن السمهودي (٨٤٤ - ٩١١هم) في كتابه «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، ٢/ • ٣٠٠: (المسجد زِيدَ فيه مِن تلك الجهة شيء من الحجرة، وأن الظاهر أن ما تُرِك في المسجد من الحجرة كان من مرافقها كالدهليز للباب .. هذا ما تَحَصَّل لي مِن كلام مُتَأَخِّريهم مِن أنَّ جدار الحجرة الذي في جوف مُتَقَدِّمي المؤرِّخِين، خِلاف ما اقتضاه كلام مُتَأَخِّريهم مِن أنَّ جدار الحجرة الذي في جوف

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (٢/٥٠).

<sup>(</sup>٢) ذَكَر السمهودي رأيين حول الجدار المسمى به «الحائز» الذي بناه عمر بن عبد العزيز - بارتفاع سنة أمتار تقريبًا - فاصلًا بين حجرة عائشة الشا وبين المسجد،:

فإن سأل سائل: كيف يمكن أن نقول: «الحجرة داخل المسجد» مع قولنا: «الحجرة خارج المسجد وليست منه»؟!

فالجواب: في عِلْم الهندسة يتم تعريف «الزاوية» بأنها مكونة من شعاعين (ضلعين) لهم رأس مشتركة، كما في الصورة التالية:



إوية النقطة أداخل الزاوية

ثم يقول علماء الهندسة : إن النقطة «١» توجد داخل الزَّاوية، وذلك بالنظر إلى أنَّ ضِلْعَى الزاوية يلتفان حول النقطة «أ» من بعض الجهات.

لكن علماء الهندسة يقولون في نفس الوقت: النقطة «أ» ليست جُزْءًا من الزاوية، فهي خارج مُكَوِّنات الزاوية وليست منها؛ لأن الزاوية تتكون فقط من الضلعين المشتركين في الرأس.

فوضع النقطة «أ» بالنسبة إلى الزاوية - يُشْبه وَضْع حُجْرة عائشة تلا بالنسبة إلى المسجد.

----

الحائز الدائر عليها اليوم هو جدارها الأول، وإليه ينتهي حَدُّ المسجد، وأنَّ جدار الحائز الذي جعله عمر بن عبد العزيز إنها جعله فيها يَلِي الحجرة من المسجد). انتهى

وقوله: «جدار الحائز .. جعله فيها يَلِي الحجرة من المسجد» معناه أنَّه أخذ جُزْءًا من المسجد وهي المنطقة التي يَلِي الحجرة، أي التي بعد الحجرة مباشرة، فأقام فيها الجدار (الحائز).



#### الخلاصة:

يتأكد لكم بذلك بشاعة الكذب في كلام المفتي والتزوير للحقائق التاريخية والمجغرافية والهندسية وذلك حين قال في كتابه «الدين والحياة، ص٢٣»:

(المسجد حول قبر النبي ﷺ من كل مكان). انتهى

#### ومما يفضح هذا الكذب والتزوير:

أنَّ المسجد في كل مراحل توسعته – طوال التاريخ الإسلامي – لم تتم توسعته من جهة الشرق بها يتجاوز حجرة عائشة نظا، فَعَلَى الرغم من شدة حاجتهم إلى التوسعة من هذه الحهة بسبب زيادة عدد المسلمين؛ إلا إنهم امتنعوا عن ذلك، بل وحكى المؤرخين أنهم منعوا مَن فَكَر في ذلك مجرد تفكير، وهذا يؤكد أن علماء المسلمين قد استقر عندهم تحريم إدخال قبر النبي عظية في وسط المسجد.

وفي ذلك يقول الحافظ محب الدين ابن النجار (٥٧٨ - ٦٤٣هـ) في كتابه «الدرة الثمينة في أخبار المدينة»: (قال أهل السِّير: لَمْ يَزَل المسجد على ما زاد فيه الوليد بن عبد الملك حتى ولي أبو جعفر المنصور، فَهَمَّ بالزيادة وشاور فيها، وكتب إليه الحسن بن زيد يَصِف له ناحية موضع الجنائز، ويقول: "إنْ زِيدَ في المسجد من الناحية الشرقية - تَوسَّطَ قَبْر النبي عَلَيْ في المسجد».

فكتب إليه أبو جعفر: إني قد عرفت الذي أردت، فاكفف عن ذكر دار الشيخ عثمان بن عفان نافيه.

قالوا: وتوفي أبو جعفر ولم يزد فيه شيئًا. ثم حَجَّ المهدي بن أبي جعفر سنة إحدى وستين ومائة .. فَزِيدَ في المسجد من جهة الشام [الشال] إلى منتهاه اليوم،

وكانت زيادته مائة ذراع، ولَمْ يَزِد فيه من الشرق ولا الغرب ولا القِبْلة شيئًا)(١).

قلتُ: لقد امتنع أبو جعفر المنصور عن التوسعة حين قيل له: «إنْ زِيدَ في المسجد من الناحية الشرقية - تَوسَّطَ قَبْر النبي عَلَيْ في المسجد»(٢).

## وختامًا:

نختم بفتوى الشيخ العَلَّامة عبد العزيز بن باز رئيس هيئة كبار العلماء بالسعودية، حيث سُئل في برنامج «نور على الدرب» كما يلي:

(المذيع: إن كثيرًا ممن يعودون من المدينة المنورة بعد الحج إلى بلادهم يحتجون بجواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ويقولون: إن قبر النبي وقبري صاحبيه وقبري صاحبيه والناس يُصلون إليهما! أرجو الإيضاح في هذه النقطة.

فأجاب الشيخ ابن باز: .. روى الشيخان عن عائشة على أن أم حبيبة وأم سلمة على ذكرتا للنبي على كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله». فبيّن على أن الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق عند الله .. فإن كان المسجد هو الذي بُني أخيرًا وَجَبَ هدمه، وأن تبقى القبور ضاحية ليس عليها بناء، كما كانت القبور في المدينة في

<sup>(</sup>١) الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُذْكَر أنه في نهاية القرن التاسع (عام ٨٨٦هـ تقريبًا) تَم بناء سُور خارجي من جهة الشرق، ونَسَب البعض هذا الفِعْل إلى أهل البدع وعُبَّاد القبور.

عهده ﷺ وعهد أصحابه ضاحية، وهكذا اليوم في عهد المملكة العربية السعودية ضاحية، ليس عليها بناء، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب.

أما إنْ كان المسجد قديمًا ولكن حدث فيه قبر فالقبر يُنْبش، يجب على ولاة الأمور وعلى أهل الحل والعقد أن ينبشوا وأن يزيلوا الرفات التي فيه، وينقلوها إلى المقابر العامة، ويبقى المسجد سليمًا ليس فيه شيء حتى يُصَلَّى فيه، هذا هو الواجب. أما احتجاج بعض الجهلة بوجود قبر النبي على وقبري صاحبيه في المسجد فهذا غلط؛ لأن الرسول دُفن في بيته على ليس في المسجد، دفن في بيته بيت عائشة .. ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد في آخر القرن الأول أدخل البيت في المسجد بسبب التوسعة، وقد غلط في هذا .. ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور، ومن جنس اتخاذه مساجد، لا؛ لأن هذا بيت مستقل .. فُصِل عن المسجد بالجُدُر.. مسجد النبي على مفصول محمي بالستر والجدران، فليس من المسجد في شيء، فينبغي أنْ يُعْلَم هذا، وينبغي أن بالستر والجدران، فليس من المسجد في شيء، فينبغي أنْ يُعْلَم هذا، وينبغي أن يبلغ هذا إخوانه حتى لا يغلطوا في هذه المسائل.

المذيع: يعني أن الأرض التي فيها قبر النبي عَلَيْهُ لم تدخل في المسجد؟ فأجاب الشيخ ابن باز: ليس من المسجد، بل مفصولة عن المسجد، وهي بيت عائشة، ثم هو مفصول بالجدران التي أخرجت البيت من المسجد)(١).

<sup>(</sup>۱) الفتوى صوتية مسموعة ومكتوبة على الـموقع الرسمي للشيخ ابن باز على هذا الرابط على شبكة الإنترنت: http://www.binbaz.org.sa/mat/۱٤٧٢١

## المبحث الخامس

# كشف الكذب والتزوير فيما نقله المفتي عن ابن حجر الهيتمي في بناء القبة على القبر

قال المفتي في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص ١٨٦-١٨»: (الشافعية لا يرون بأسا ببناء القباب على القبور إنْ كان في ملك الباني؛ لِمَا أفتى به العلامة ابن حجر الهيثمي الشافعي في مسألة بناء القباب على القبور، فقال: «إن الإمام بدر الدين الزركشي نقل في المخادم عن الشَّيْخِ الْإِمَامِ شَرَفِ الدِّينِ الْأَنْصَارِيِّ كَلَامًا طَوِيلًا في النَّكَلَامِ عَلَى الْقَرَافَةِ ذَكَرَ فِي أَثْنَائِهِ أَنَّ السَّلَفَ وَيُّمَا شَاهَدُوا هَذِهِ الْقَرَافَةَ الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى مِن الزَّمَانِ المُتقَدِّمِ، وَبُنِيَ فِيهَا التُّرَبُ وَالدُّورُ وَلَمْ يُنْكِرُهُ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاء الْمُعَصَارِ، لا بِقَوْلٍ وَلا فِعْلٍ. قَالَ: وَقَدْ بَنَوْا فِيهِ قُبَّةَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ضَّ وَمَدْرَسَتَهُ، وَالْتُعْصَارِ، لا بِقَوْلٍ وَلا فِعْلٍ. قَالَ: وَقَدْ بَنَوْا فِيهِ قُبَّةَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ضَّ وَمَدْرَسَتَهُ، وَاقْتَضَى كَلَامُهُ عَدَمَ تَحْرِيمِ الْبِنَاءِ فِي الْمُسَبَّلَةِ، قَالَ: وَإِذَا لَمْ يَحُرُمْ فِي مُسَبَّلَةٍ لَمْ يَحُرُمْ فِي مُسَبَّلَةٍ لَمْ يَحُرُمْ فِي مُسَبَّلَةٍ لَمْ يَحُرُمْ فِي الْمُسَبَّلَةِ، قَالَ: وَإِذَا لَمْ يَحُرُمْ فِي مُسَبَّلَةٍ لَمْ يَحُرُمْ فِي مُسَبَّلَةٍ لَمْ يَحُرُمُ فِي مُسَبَّلَةٍ لَمْ يَحُرُم فِي الْمُسَبَّلَةِ، قَالَ: وَإِذَا لَمْ يَحُرُمْ فِي مُسَبَّلَةٍ لَمْ يَحُرُم فِي مُسَبَّلَةٍ لَمْ عَرْمَ عَن الْأَذْرَعِيِّ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْحَاكِمَ قَالَ فِي مُسْتَدْرَكِهِ إِثْرَ تَصْحِيحِ أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَن الْبِنَاءِ وَالْكَتْبِ عَلَى الْفَابُورِ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ شَرْقًا وَغَرْبًا يجيزون الْبِنَاء عَلَى قُبُورِهِمْ، وَهُوَ أَمْرُ أَخَذَهُ الْخَلَفُ عَن السَّلَفِ. قَالَ الْبُرْزُلِيُّ: فَيَكُونُ إِجْمَاعًا»). انتهى ما نقله المفتى وزعم أنه كلام ابن حجر الهيتمي.

قلتُ: هذا والله تزوير بشع وكذب قبيح، لا أدري كيف تجرأ مفتي مصر على ارتكابه؟!! إلا أنْ يكون المفتي قد وَصَل إلى هذه الدرجة من ضَعْف المستوى العِلمي بحيث لا يستطيع التمييز بين كلام السائل وكلام الفقيه الذي يُجيب!!

فهذا الكلام الذي زعم المفتي أنه كلام ابن حجر الهيتمي ليس كلام ابن حجر، وإنها هو كلام سائل يسأل ابن حجر عن الحكم الشرعي، فذكر السائل هذا الكلام في سؤاله كشبهة يريد الجواب عنها، فأجاب ابن حجر عن السؤال وصرح بالتحريم وبوجوب هَدْم قُبة الشافعي!!

فالسائل يَعْرض على ابن حجر جوابين سمعها من آخرين ووقع في حيرة، ويريد من ابن حجر أن يفتيه ليعرف أي هذين الجوابين أصح.

فحذف المفتي كلام ابن حجر الهيتمي الذي فيه التصريح بالتحريم ووجوب هَدْم القُبة، ثم عرض المفتي كلام السائل وزعم أنه كلام ابن حجر.

فهل رأيتم كذبًا وتزويرًا أبشع من هذا؟!!

وإليكم السؤال وجوابه لتعلموا عِظَم قُبْح الكذب والتزوير:

جاء في «الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي: (وَسُئِلَ رَسُّ بِمَا صُورَتُهُ: مَا تَقُولُونَ فِي مَسْأَلَةٍ وَقَعَ فِيهَا جَوَابَانِ مُخْتَلِفَانِ، صُورَتُهَا: صَحْرَاءُ وَاسِعَةٌ .. وَفِي الصَّحْرَاءِ المَدْكُورَةِ مَقْبَرَةٌ .. فَدُفِنَ فِيهَا رَجُل مِن أَهْلِ العِلْمِ وَالصَّلَاحِ، فَهَلْ يَجُوذُ الصَّحْرَاءِ المَدْكُورَةِ مَقْبَرَةٌ .. لِيَتَمَيَّزَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ وَيَكُثُرَ زُوَّارُهُ وَالتَّبَرُّكُ بِهِ؟ أَوْ لَا؟ البِنَاءُ عَلَيْهِ مَدْرَسَةً أَوْ قُبَّةً .. لِيَتَمَيَّزَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ وَيَكُثُرَ زُوَّارُهُ وَالتَّبَرُّكُ بِهِ؟ أَوْ لَا؟ البِنَاءُ فِي المِنَاءُ فِي المَقْبَرَةِ المَسَبَّلَةِ؛ بَلْ لَا يَجُوزُ؛ لِمَا فِيهِ مِن التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ. وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ شَهَابُ الدِّينِ الأَذْرَعِيُّ: الوَجْهُ فِي البِنَاءِ عَلَى القُبُورِ مَا

اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ ابْنِ كَجِّ مِن التَّحْرِيمِ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ مِلْكِهِ وَغَيْرِهِ لِلنَّهْيِ العَامِّ وَلَمَا فِيهِ مِن الإِبْتِدَاعِ بِالقَبِيحِ .. ». انتهى جَوَابُ الأَوَّلِ. وَأَجَابَ الثَّانِي فَقَالَ: يَجُوزُ البِنَاءُ فِي الصَّحْرَاءِ الْمَذْكُورَةِ ..، الإِمَام بَدْر الدِّينِ الزَّرْكَشِيِّ نَقَلَ فِي «المخادِم» عَن الشَّيْخ الإِمَامِ شَرَفِ الدِّينِ الأَنْصَارِيِّ كَلَامًا طَوِيلًا .. ذَكَرَ فِي أَثْنَائِهِ أَنَّ السَّلَفَ ﴿ شَاهَدُوا هَذِهِ الْقَرَافَةَ .. وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ .. وَقَدْ بَنَوْا فِيهِ قُبَّةَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ... قَالَ البُّرْزُلِيُّ: فَيَكُونُ إِجْمَاعًا».. انتهى السُّوَالُ.

فَمَا المُرَجِّحُ المعْتَمَدُ مِن الجوَابَيْنِ؟)(١). انتهى كلام السائل.

قلتُ: وبذلك اتضح لكم أنَّ كل هذا الكلام الذي نقله المفتي إنها كان سؤالًا مُوَجَّهًا لابن حجر الهيتمي، فالسائل عنده جوابان وهو في حيرة، فَعَرَض الجوابين على ابن حجر الهيتمي في صيغة سؤال.

ثم ختم السائل سؤاله بقوله:

(انتهى السُّؤَالُ. فَهَا المرَجَّحُ المعْتَمَدُ مِن الجوَابَيْنِ؟).

والآن ننقل لكم ما أخفاه عنكم المفتي، وهو جواب ابن حجر الهيتمي عن سؤال السائل:

(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: المنْقُولُ المعْتَمَدُ - كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ المهَذَّبِ -حُرْمَةُ البِنَاءِ فِي المَقْبَرَةِ المَسَبَّلَةِ، فَإِنْ بُنِيَ فِيهَا هُدِمَ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ قُبُورِ الصَّالحينَ وَالعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ. وَمَا فِي «الخادِمِ» مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ - ضَعِيفٌ لَا يُلْتَفَتُ

<sup>(</sup>١) الفتاوي الفقهية الكبرى (٢/١٦)، طبعة: مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة.



إِلَيْهِ. وَكُم أَنْكُرَ العُلَمَاءُ عَلَى بَانِي قُبَّةِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهَا، وَكَفَى بِتَصْرِيحِهِمْ فِي كُتُبِهِم إِنْكَارًا ..، إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ، فَالمَقْبَرَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا السَّائِلُ يَحْرُمُ البِنَاءُ فِيهَا، وَيُهْدَمُ كُتُبِهِم إِنْكَارًا ..، إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ، فَالمَقْبَرَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا السَّائِلُ يَحْرُمُ البِنَاءُ فِيهَا، وَيُهْدَمُ مَا بُنِيَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ عَلَى صَالِح أَوْ عَالِم، فَاعْتَمِدْ ذَلِكَ، وَلَا تَغْتَرَّ بِهَا يُخَالِفُهُ (١٠). انتهى كلام ابن حجر الهيتمي.

#### أضف إلى ذلك:

أن ابن حجر الهيتمي قد صَرَّح بالهدم في كتابه «تحفة المحتاج في شرح الممنهاج»، قال: (وَقَدْ أَفْتَى جَمْعٌ بِهَدْمِ كُلِّ مَا بِقَرَافَةِ مِصْرَ مِن الأَبْنِيَةِ حَتَّى قُبَّة إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ مَكْ الَّبِي بَنَاهَا بِعَضِ الملُوكِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ هَدْم ذَلِكَ مَا لَمْ يُخْشَ مِنْهُ مَفْسَدَةٌ، فَيَتَعَيَّنُ الرَّفْعُ لِلْإِمَامِ)(٢). انتهى

## المبحث السادس

# كشف الكذب في كلام المفتي عن دَفْن إسماعيل وأُمه في حِجْر الكعبة

قال المفتي في كتابه: «فتاوى المرأة المسلمة، ص٤٧»: (ثبت في الآثار أن سيدنا إسهاعيل - عليه السلام - وأُمه هاجر تلك دُفنا في الحجر من البيت الحرام (٣)، وهذا هو الذي ذكره ثقات المؤرخين، واعتمده علماء السير؛ كابن

<sup>(</sup>١) القتاوي الفقهية الكبرى (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) حِجْر الكَعْبَة هُوَ مَا بَقِي فِي بُنيان قُرَيْش من أسسها الَّتِي رفع إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام لم تَبْنِه قُرَيْش ...

إسحاق في «السيرة»، وابن جرير الطبري في تاريخه، والسهيلي في «الروض الأنف»، وابن الجوزي في «المنتظم»، وابن الأثير في «الكامل»، والذهبي في «تاريخ الإسلام»، وابن كثير في «البداية والنهاية»، وغيرهم من مؤرخي الإسلام، وأقر النبي على ذلك ولم يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من مسجد الخيف والمسجد الحرام). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا – والله – كذب وافتراء على جماعة من العلماء المؤرخين وعلماء السِّبَر؛ وذلك لثلاثة أسباب:

#### السبب الأول:

لأن مِن هؤلاء العلماء المؤرخين مَن صَرَّح في كتابه بألَّه مجرد ناقل لِمَا حُكِي له، فحكايته لِمَا بَلَغه من روايات وحكايات - ليس معناه أن هذه الروايات معتمدة وموثوق بها عند هذا الإمام المؤرخ.

وفي ذلك يقول الإمام الحافظ زين الدين العراقي (٧٢٥-٨٠٦هـ) في ألفِيَّته في السِّيرَة النبوية (١٠):

عَلَيْهَا .. وَقد حَدَّه فِي الحدِيث بِنَّمُو سبعة أَذْرع، وَقد كَانَ ابْن الزبير حِين بَنَى الكَعْبَة أَدْخَلهُ فِيهَا، فَلَمَّا هدم الحجَّاج بناءه صرفه على مَا كَانَ عَلَيْهِ أَيَّام الجاهِلِيَّة. انظر: (مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ١/ ٢٢٠) للقاضي عياض.

<sup>(</sup>١) ألفية السيرة النبوية (ص٢٩)، تأليف: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، الناشر: دار المنهاج، تحقيق: السيد محمل بن علوي.

ولْسيَعْلَمِ الطالسِبُ أَنَّ السِّيرَا تَجَمَعُ ما صَحَّ وما قد أُنْكرَا والقصدُ ذِكْرُ ما أَتى أَهد أللسِيرٌ وإنْ إسسنادُهُ لمُ يُعْتَسبَرْ

قلتُ: يعني أن كُتُب السِّيرة تجمع الروايات الصحيحة والروايات المنكرة التي أنكرهها الحفاظ، فقصدهم ذِكْر ما رواه أهل السِّير، حتى وإن كان إسناده لا يُعْتَبَر، يعني الإسناد لم يصح؛ لأنه لم يأت من طريق موثوق به.

وقال الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة موسوعته التاريخية «تاريخ الرسل والملوك»: (ولْيَعْلَم الناظر في كتابنا هذا أن اعتبادي في كل ما أحضرت ذِكْره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنها هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه، والآثار التي أنا مُسْنِدها إلى رُواتها فيه.. فها يَكُن في كتابي هذا مِن خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يَسْتَنْكره قارئه أو يستشنعه سامعه؛ مِن أجْل أنه لم يَعْرف له وَجْهًا في الصحة ولا معنى في الحقيقة - فَلْيَعْلَم أنه لم يُؤْت في ذلك مِن قِبَلِنا؛ وإنها أُتِيَ مِن قِبَلِنا وإنها أُتِيَ مِن قِبَلِنا وإنها أُتِيَ مِن اللهِ بعض ناقِلِيه إلينا، وأنّا إنها أَدّيْنا ذلك على نَحْو ما أُدِّي إلَيْنا) (١). انتهى

قلتُ: فالإمام الطبري يوضح المنهج الذي اعتمده في كتابه هذا في سَرْد الروايات والأخبار، وهو أنه إنها يحكي ويروي ما بَلَغه من أخبار وروايات، سواء صحت أو لم تصح، هو هنا إنها يجمع ويُدَوِّن ما وَصَل إليه مِن أخبار.

فالإمام الطبري يُسْنِد الروايات والأخبار إلى رواتها؛ وذلك بأنْ يقول: «روى فُلان، أخبرنا فلان، حدثنا فلان»، والإمام الطبري يريد أنْ يقول لنا: إذا قرأ شخص خبرًا في كتابي هذا واستنكره واستشنعه، فهذا ليس بسببي؛ بل السبب ممن نقل إلينا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (١/ ١٣)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ ١٤٠٧هـ.

هذا الىخبر، فلينظر القارئ في الراوي، فإن كان ثقة، قَبِل خبره، وإن لم يَكُن ثقة، رفض هذا الىخبر.

ثم: نُفاجأ في القرن الخامس عشر الهجري بالمفتي يزعم أن ما يذكره الإمام الطبري فإنه ثابت عنده ومعتمد!!

والسؤال الآن: هل المفتي د. علي جمعة لم يقرأ كلام الإمام الطبري عن منهجه في كتابه التاريخي؟

فإذا كان لم يقرأ، فلهاذا أَقْحَم نفسه فيها يجهله؟!

وإذا كان قرأه، فلهاذا أخفاه عن المسلمين وزعم عَكْسه؟! وكيف تَجَرَّأُ على ارتكاب ذلك؟!

نعوذ بالله تعالى أن نَكُون ممن قال الله تعالى فيهم: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَحَنَّذَ إِلَىهَهُ وَهُوَكُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

## السبب الثاني:

أنَّ الإمام الطبري لم يذكر إسنادًا صحيحًا لهذه الرواية المزعومة التي فيها أن إسهاعيل - عليه السلام - دُفن مع أُمَّه في حِجْر الكعبة، وإنها ذكرها الإمام الطبري بصيغة التضعيف «قيل»، فالقائل مجهول.

قال الإمام ابن جرير الطبري في موسوعته التاريخية «تاريخ الرسل والملوك»: (وَقِيل: إن إسهاعيل لما حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق، وزَوَّج ابنته من العيص بن إسحاق، وعاش إسهاعيل – فيها ذُكِر – مائة وسبعا وثلاثين سَنة، ودُفِن

في الحجُر عند قبر أُمِّه هاجر)(١). انتهى

#### تنبيه:

أمًّا رواية الإمام ابن الأثير في كتابه «الكامل» فهو مجرد ناقل لها من كتاب الإمام الطبري.

وفي ذلك يقول ابن الأثير في مقدمة كتابه «الكامل» في التاريخ: (قَدْ جَمَعْتُ فِي كِتَابِ هَا كَتَابِ وَاحِدٍ .. فَابْتَدَأْتُ بِالتَّارِيخِ الكَبِيرِ الَّذِي صَنَّفَهُ الإِمَامُ كِتَابِ هَذَا مَا لَمْ يَجْتَمِعْ فِي كِتَابِ وَاحِدٍ .. فَابْتَدَأْتُ بِالتَّارِيخِ الكَبِيرِ الَّذِي صَنَّفَهُ الإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِيُّ؛ إِذْ هُوَ الكِتَابُ المعَوَّلُ عِنْدَ الكَافَّةِ عَلَيْهِ .. فَأَخَذْتُ مَا فِيهِ مِنْ جَعِيعِ تَرَاجِهِهِ، لَم أَخِلَ بِتَرْجَمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، وَقَدْ ذَكَرَ هُوَ فِي أَكْثِرِ الحوادِثِ رِوايَاتٍ .. فنقلْتُها، وَأَضَفْتُ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا مَا لَيْسَ فِيهَا) (٢). انتهى

### السبب الثالث:

أنَّ بعض هؤلاء الأئمة الذين ذَكرهم المفتي - كابن الجوزي والذهبي - قد ذكروا في كتابهم التأريخي اسم الراوي الذي روى هذه الرواية المزعومة، لكنهم في كتابهم الخاص بأحوال الرواة قد صرَّحوا بأن نَفْس هذا الراوي كذاب أو متروك أو ليس ثقة!

وبذلك يتضح لنا أن هذا الإمام المؤرخ لم يُعْطِنا فقط كتابًا ممتلئًا بروايات تاريخية، بل قد أعطانا معه هذا الكتاب الخاص بأحوال الرواة؛ ليَكُون كَشَّافًا ضوئيًّا

<sup>(</sup>١) تاريخ الرسل والملوك (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۲) الكامل في التاريخ (۱/ ٦-٧).

نستطيع به تسليط الضوء على الروايات الـموجودة في كتابه التأريخي؛ ومن خلاله نعرف هل هذه الروايات نَقَلَها رواة ثقات؟ أَمْ لا؟

ولْنُطَبِّق هذا المنهج الآن على هذه الرواية المزعومة:

#### رواية الإمام ابن الجوزي في كتابه «المنتظم»:

قال الإمام ابن الجوزي في كتابه «المنتظم»: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد البَاقِي .. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْن عُمَر .. عَن أَبِي بَكْر بْن سُلَيُهَان بْن أَبِي خيشمة، عن أَبِي الحجهم بْن حذيفة بْن غانم، قَالَ:

«توفي إِسْمَاعِيل بَعْد إِسْحَاق، فدفن داخل الحجْر مِمَّا يَلِي الكعبة مَعَ أُمه هاجر»)(١). انتهى

قلتُ: كما تَرُوْن أن الإمام ابن الجوزي قد ذكر سلسلة الرجال الذين نقلوا هذه الرواية، فنجد أن محمد بن سعد، فنقلها محمد بن سعد إلى محمد بن عبد الباقي، ثم نقلها ابن عبد الباقي إلى الإمام ابن الجوزي.

ومحمد بن عمر هذا هو المشهور بـ «الواقدي».

ولننظر الآن ماذا يقول ابن الجوزي في الواقدي:

قال الإمام ابن الجوزي في كتابه «الضعفاء والمتروكين»: (محمد بن عمر بن واقد .. الواقدي قاضي بغداد: قال أحمد بن حنبل: «هو كذاب» .. وقال يحيى: «ليس

<sup>(</sup>١) المنتظم (١/٣٠٦).

بثقة» .. وقال ابن عدي: «أحاديثه غير محفوظة، والبلاء مِنْهُ»)(١). انتهى

قلتُ: فهذا هو الكشاف الضوئي الذي أعطاه لنا الإمام ابن الجوزي؛ لنستطيع به تسليط الضوء على الرواية المذكورة في كتابه «المنتظم»؛ فيتضح لنا أن الذي حكاها لا يُوثَق به.

## رواية الإمام الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام»:

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: (قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: يَذْكُرُونَ أَنَّ عُمرَ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ الخليلِ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً، وَأَنَّهُ دُفِنَ فِي الْحِجْرِ مَعَ أُمِّهِ هَاجَرَ) (٢).

قلتُ: ولننظر الآن ماذا يقول الإمام الذهبي في ابن إسحاق الذي روى هذه الحكاية:

قال الإمام الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال في نَقْد الرجال»: (محمد بن إسحاق ابن يسار .. ما لَهُ عندي ذَنْب إلا ما قد حَشا في السيرة مِن الأشياء المنْكَرة المنقطعة، والأشعار المكذوبة) (٢). انتهى

وقال الإمام الذهبي أيضًا في كتابه «سِيرَ أعلام النبلاء»: (مَنْ تَتبَّعَ غَرِيبَ المحدِيثِ كُدِّبَ، وَهَذَا مِن أَكْبَرِ ذُنُوبِ ابْنِ إِسْحَاقَ؛ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ عَنْ كُلِّ أَحَدِ، وَلاَ يَتَوَرَّعُ، سَامَحَهُ اللهُ)(1). انتهى كلام الإمام الذهبي.

<sup>(</sup>١) الضعفاء والمتروكين (٣/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال في نَقْد الرجال (٦/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) سِير أعلام النبلاء (٧/ ٥٠).

قلتُ: فهذا هو الكشاف الضوئي الذي أعطاه لنا الإمام الذهبي؛ لنستطيع به تسليط الضوء على الرواية المذكورة في كتابه «تاريخ الإسلام»؛ فيتضح لنا أن الذي حكاها لا يُوثَق بروايته طالها أنه لم يذكر لها إسنادًا صحيحًا متصلًا.

#### تنبيه:

كتاب «الروض الأنف» الذي ذكره المفتي - ما هو إلا شرح لمختصر سيرة ابن إسحاق.

وفي بيان ذلك يقول السهيلي في مقدمة كتابه «الروض الأنف»: (فَإِنِّي قَدْ انْتَحَيْت فِي هَذَا الإِمْلَاءِ .. إلى إيضَاحِ مَا وَقَعَ فِي سِيرَةِ رَسُولِ الله ﷺ الَّتِي سَبَقَ إلى تَأْلِيفِهَا أَبُو بَحُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ المطلِّبِيّ، وَكَتَّهَا عَبْدُ الملكِ بْنُ هِشَامٍ .. مِنْ لَفُظٍ غَرِيبٍ، أَوْ إعْرَابٍ غَامِضٍ ..) (١). انتهى

وقال السهيلي أيضًا: (وَنَبْدَأُ بِالتّعْرِيفِ بِمُوَلّفِ الكِتَابِ، وَهُوَ أبو بكر محمد بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ) (٢). انتهى

## وأخيرًا:

كل هذه الحقائق أخفاها عنكم المفتي، ثم انطلق يزعم - زَعْمًا كاذبًا - أن هذه الرواية معتمدة عند المؤرخين وعلماء السِّير لمجرد أنهم نقلوها في كُتُبهم.

وقد اتضح - وضوح الشمس وسط النهار - أن هذا ما هو إلا افتراء كاذب!!

<sup>(</sup>١) الروض الأنف (١/ ٣٢-٣٣).

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف (١/ ٣٧).

# المبحث السابع

## كشف كِذْب زَعْم المفتي أن الصحابة لم يعترضوا على دَفْن النبي عَيْقٍ في المسجد

قال المفتي في كتابه: «فتاوى المرأة المسلمة، ص٤٦-٤٧»: (الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحة ومشروعة، بل إنها قد تصل إلى درجة الاستحباب، وذلك بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع الأُمة الفعلي .. وأما فعل الصحابة فقد حكاه الإمام مالك في «الموطأ» بلاغًا صحيحًا عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن النبي عليه فقال: «فقال نَاسُّ: يُدْفَنُ عِنْدَ المنبر، وقال آخرُونَ: يُدْفَنُ بِالبَقِيعِ، فَجَاءَ أَبُو بَكُر الصِّدِيقُ، فقال: سمِعْتُ رَسُولَ الله عليه يَقُولُ: «مَا دُفِنَ نَبِي قَطُّ إِلَّا فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُولُقِي فِيهِ»، فَحُفِرَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا دُفِنَ نَبِي قَطُّ إِلَّا فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُولُقِي فِيهِ»، فَحُفِرَ لَهُ فيهِ». والمنبر من المسجد قطعًا، ولم يُنْكِر أحد من الصحابة هذا الاقتراح). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: في كلام المفتي كذبتان:

## الكذبة الأُولى:

نجدها في قول المفتي: «ولم يُنْكِر أحد من الصحابة هذا الاقتراح».

وهذا كذب؛ لأنه قد ثَبَتَ - بإسناد صحيح - عن الإمام الحسن البصري وهو أحد كبار أئمة التابعين الذين رأوا وسمعوا كبار أصحاب النبي عَلَيْهُ، بل وسمع عائشة الله عنه ما يلي:

جاء في «مسند إسحاق بن راهويه»: (أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (١)، حدثنا أَبِي (١)، قَالَ: سَمِعْتُ الحسَنَ يَقُولُ: كَانَ المسْلِمُونَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِ رَسُولِ الله ﷺ أَيْنَ يُدْفَنُ عَالِمُ الله ﷺ أَيْنَ يُدْفَنُ عَالِمُ الله عَلَيْهِ أَيْنَ المسْجِدِ. وَقَالَ طَائِفَةٌ: نَدْفِنُهُ فِي المسْجِدِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: «قَاتَلَ الله أَقْوَامًا التَّخَذُوا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: «قَاتَلَ الله أَقْوَامًا التَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِد»، فَعَرفُوا أَنَّ ذَلِكَ نَهْيٌ مِنْهُ، فَقَالُوا: يُدْفَنُ حَيْثُ اخْتَارَ الله أَنْ يُقْبَضَ رُوحُهُ فِيهِ. فَحُفِرَ لَهُ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ) (١).

قال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال»: (الحسن بن يسار .. سَيِّد التابعين في زَمَانه .. كان ثقة في نَفْسه، حُجَّة رَأْسًا في العِلْم والعمل) (أنّ انتهى

قلتُ: فقد ثبت بإسناد صحيح عن الحسن البصري أن عائشة أنكرت القول بدفن الرسول ﷺ: «قَاتَلَ الله المسجد واحتجت على إنكارها هذا بقوله ﷺ: «قَاتَلَ الله أَقْوَامًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد»، فَعَرفُوا أَنَّ ذَلِكَ نَهْيًا مِنْهُ.

فأين عدم الإنكار الذي زعمه مفتي مصر؟!!

ما هذا إلا زعم كاذب!!

فإن قال المفتي: الحسن البصري من التابعين وليس من الصحابة، فأين الإسناد المتصل؟

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب، ص٥٨٥): (وهب بن جرير بن حازم.. ثقة).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الذهبي في كتابه (الكاشف، ١/ ٢٩١): (جرير بن حازم .. ثقة).

<sup>(</sup>٣) مسند إسحاق بن راهويه (٣/ ٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال (٢/ ٢٨١).

#### فنقول له:

أولاً: يكفيك أن الحسن البصري وهو أحد كبار التابعين الذين سمعوا أصحاب النبي على وسمع عائشة ناك - قد استقر عنده كذب هذا الإجماع الذي تزعمه أنت الآن، واستقر عنده أن عائشة نك أنكرت دفن النبي على في المسجد، فأذعن لها هؤلاء الذين كانوا لا يَعلمون حديث النبي على الذي ذكرته عائشة نك.

## ثانيًا: نقول للمفتي أيضًا:

لن نَرُد عليك، بل يكفينا أن ننقل رَدَّ الإمام الشوكاني على رجُل في عصره قال بمثل كلامك هذا، فقال الإمام الشوكاني يرد عليه:

(مسألة رَفْع القبور والبناء عليها كما يَفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور .. عرفت دليله الذي استدل به؛ وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير)(١). انتهى

فذكر الإمام الشوكاني (١١٧٣ - ١٢٥٠هـ) الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهى عن ذلك ولَعْن الفاعل.

ثم قال الإمام الشوكاني: (فإنَّ هذه الأدلة التي سقناها على ما فيها من التكاثر والتوفُّر ما زالت مَرْوية في مجامع المسلمين ومدارسهم ومجالس حفاظهم، ويرويها الآخر عن الأول، والصغير عن الكبير، والمتعلم عن العالم، مِن لدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية. وأوردها المحَدِّثون في كُتبهم المشهورة من الأُمَّهات

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (ص٩٣-٣٠٩٤).

والمسندات والمصنفات، وأوردها المفسرون في تفاسيرهم، وأهل الفقه في كتبهم الفقهية، وأهل الأخبار والسِّير في كُتب الأخبار والسِّير.

فكيف يقال: إن المسلمين لم يُنكروا على مَن فَعَل ذلك؟! وهُم يَرْوُون أدلة النهي عنه واللعن لفاعله والدعاء عليه - خَلَفًا عن سَلَف في كل عصر. ومع هذا فلم يَزَل علماء الإسلام منكرين لذلك، مبالغين في النهي عنه)(١). انتهى كلام الإمام الشوكاني.

## ثَالثًا: نقول للمفتي أيضًا:

لا يوجد إسناد صحيح لعبارة: (فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ المنْبَرِ).

فَلَم يَثْبُت أَن أَحَدًا من الصحابة قال ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك في الكذبة الثانية.

#### الكذبة الثانية:

نجدها في قول المفتي: (وأما فعل الصحابة فقد حكاه الإمام مالك في «الموطأ» بلاغًا صحيحًا).

قلتُ: هذا كذب؛ لأن هذه الرواية جاءت في «الموطأ» هكذا: (عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ تُوفِي يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ، وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ تُوفِي يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ، وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا لَا يَؤُمُّهُم أَحَدٌ. فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ المنْبَرِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالبَقِيعِ، فَفَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ المنْبَرِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالبَقِيعِ، فَخَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا دُفِنَ نَبِيُّ قَطُّ إِلَّا فِي

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (ص١١٢).

مَكَانِهِ الَّذِي تُونَيِّ فِيهِ"، فَخُفِرَ لَهُ فِيهِ)(١).

قلت: الإمام مالك ولد عام ٩٣هـ، فهو لم ير ولم يسمع أحدا من أصحاب رسول الله عليه والإمام مالك لم يذكر من هو الراوي الواسطة الذي حكى له هذه الرواية، وإنها قال: «بَلَغَنِي»، هكذا بغير إسناد، فالراوي مجهول.

وما حكاه الإمام مالك ليس حديثا واحدا، وإنها هي عبارات جمعها الإمام مالك من عدة أحاديث رُويت له.

وقد اجتهد الإمام ابن عبد البر لإيجاد أسانيد متصلة لكل عبارة من العبارات التي ذكرها الإمام مالك دُون إسناد، وذكر الأسانيد التي وجدها لبعض العبارات الصحيحة في كتابه «التمهيد».

لكن الإمام ابن عبد البر لم يذكر أي إسناد - لا متصل ولا حتى منقطع - لعبارة: «يُدْفَنُ عِنْدَ المنْبَرِ».

وقد ذكر الإمام ابن عبد البر بلاغ الإمام مالك في كتابه «الاستذكار» ثم قال: (قد ذكرنا ما يُسْنَد من هذا الحديث في كتاب «التمهيد») (٢٠). انتهى

والإمام ابن عبد البرلم يذكر في كتاب «التمهيد» إسنادًا للفظ: (يُدْفَنُ عِنْدَ المنْبَرِ).

وهذا يدل على أن الإمام ابن عبد البرلم يجد هذا اللفظ مُسْنَدًا.

<sup>(</sup>١) الموطأ (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٣/٥٥).

#### ثم:

جاء الإمام السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ) فقال في كتابه «تنوير الحوالك شرح موطأ مالك»: («فَقَالَ نَاس: يدْفن عِنْد المنْبَر. وَقَالَ آخَرُونَ: يدْفن بِالبَقِيعِ ..». وَصَلَه ابن سعد من طَرِيق دَاوُد بن الحصين، عَن عِكْرِمَة، عَن ابن عَبَّاس)(١). انتهى قلتُ: هنا نجد الإمام السيوطي يخبرنا بأن بلاغ الإمام مالك قد جاء موصولًا بإسناد متصل عند ابن سعد.

وبالرجوع إلى كتاب «الطبقات الكبرى» لابن سعد نجد المصيبة الصاعقة وهي أن إسناد هذه الرواية كما يلي:

قال الإمام ابن سعد: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَر. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: .. وَكَانَ المسْلِمُونَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ قَائِلٌ: ادْفِنُوهُ فِي مَسْجِدِهِ. وَقَالَ قَائِلٌ: ادْفِنُوهُ مَعَ المسلِمُونَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ قَائِلٌ: ادْفِنُوهُ فِي مَسْجِدِهِ. وَقَالَ قَائِلٌ: ادْفِنُوهُ مَعَ المسلِمُونَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ قَائِلٌ: ادْفِنُوهُ فِي مَسْجِدِهِ. وَقَالَ قَائِلٌ: ادْفِنُوهُ مَعَ أَصْحَابِهِ بِالبَقِيعِ ..)(٢). انتهى

قلتُ: إن مصدر هذه العبارة هو محمد بن عمر الواقدي!!!

ولا نَدْرِي هل مفتي مصر يَعْلَم هذه الـمصيبة وأخفاها متعمدا؟ أمْ هو جاهل بها؟!!

فإنْ كُنت تَدْري فَتِلْك مصيبة وإنْ كُنت لا تَدْرِي فالمصيبة أَعْظَم

## هل تعلمون مَن هو محمد بن عمر الواقدي؟

- (١) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (١٨٠/١).
  - (٢) الطبقات الكرى (٢/ ٢٩٢).

إليكم أقوال كبار أئمة الجرح والتعديل فيه:

قال الإمام الشافعي: «كُتب الواقدي كذب».

وقال الإمام أحمد: «هو كذاب».

وقال الإمام أحمد أيضا: «كان الواقدي يقلب الأحاديث».

وقال الإمام البخاري: «متروك الحديث».

وقال الإمام علي بن المديني: «الواقدي يضع الحديث».

وقال الإمام يحيى بن معين: «لا يُكتب حديث الواقدي، الواقدي ليس بشيء».

وقال الإمام النسائي: «محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث».

وقال الإمام ابن حبان: «كان يروي عن الثقات المقلوبات وعن الأثبات المعضلات حتى ربها سبق إلى القلب أنه كان المتعمد؛ لذلك كان أحمد بن حنبل يُكذبه».

وقال الإمام الذهبي: «لم أَسُق ترجمته هنا لاتفاقهم على ترك حديثه»(١).

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل (۸/ ۲۰)، المجروحين (۲/ ۲۹۰)، تاريخ بغداد (۳/ ۳)، تهذيب الكمال (۱/ ۲۹۰)، تذكرة الحفاظ (۱/ ۳۲۳)، تهذيب التهذيب (۹/ ۳۲۳).

تنبيه: جاء في «سنن ابن ماجة، ٢/ ٥٢٠»: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ الله ﷺ .. فَقَالَ قَائِلُونَ: يُدْفَنُ فِي مَسْجِدِهِ، وَقَالَ قَائِلُونَ: يُدْفَنُ مَعَ أَصْحَابِهِ ..).

# المبحث الثامن

# كشف الأباطيل والتدليسات في كلامر المفتي عن أصحاب الكهف

قال المفتي في كتابه: «فتاوى المرأة المسلمة، ص٤٦»: (الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحة ومشروعة، بل إنها قد تصل إلى درجة الاستحباب، وذلك بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع الأُمة الفعلي. فمن القرآن: ظاهر قوله تعالى عن أصحاب الكهف: ﴿ قَالَ ٱلّذِينَ

وهذه الرواية ليست صحيحة؛ لأنها من طريق حُسَيْن بْن عَبْدِ الله، وقد طعن فيه جَمْعٌ كبير من كبار أثمة الحديث:

قال الإمام البخاري: (يُقَال: حسين بن عبد الله .. وعبد الله بن يزيد بن فنطس يُتَّهَمان بالزندقة)، ميزان الاعتدال (١/ ٥٣٧).

وقال الإمام ابن سعد في «الطبقات الكبرى، ١/ ٥٢٠»: (حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ الله .. لَـم أَرَهُمْ يَخْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ). انتهى

وقال الإمام أحمد بن حنبل: (له أشياء مُنْكَرة). ميزان الاعتدال (١/ ٥٣٧).

وكذلك نجد الإمام أبا أحمد بن عدي في كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال، ٢/ ٣٥٠» يذكر هذا الحديث ضمن الأحاديث التي أُنْكِرَت على هذا الراوي.

عَلَبُواْ عَلَىٰ أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَ عَلَيْمِ مَسْجِدًا ﴾ [الكهف: ٢١]. وهي مما سُكِت عنه في معرض الامتنان؛ فتفيد العموم في الأزمان). انتهى كلام المفتي.

وقال المفتي في كتابه «البيان القويم، ص٧١-٧٧»: (قوله تعالى: ﴿ فَقَالُواْ الْبَنُواْ عَلَيْ مَ بُنَيْنَا رَّبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَ عَلَيْمِم بُنَيْنَا رَّبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ اللّذِينَ عَلَيْهِم السلال اللّية أنها أشارت إلى قصة أصحاب الكهف حينها عثر عليهم الناس، فقال بعضهم: نبني عليهم بُنيانًا. وقال آخرون: لتتخذن عليهم مسجدًا. والسياق يدل على أن الأول: قول المشركين، والثاني: قول الموحدين. والآية طرحت القولين دُون استنكار، ولو كان فيها شيء من الباطل لكان من المناسب أنْ تشير إليه وتدل على بطلانه بقرينة ما، وتقريرها للقولين يدل على إمضاء الشريعة لها، بل إنها طرحت قول الموحدين بسياق يفيد المدح، وذلك بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك، بينها جاء قول الموحدين قاطعًا «لنتخذن» نابعًا من رؤية إيهانية، فليس المطلوب عندهم عجرد البناء، وإنها المطلوب هو المسجد، وهذا القول يدل على أن أولئك الأقوام كانوا عارفين بالله). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: لقد امتلأ كلام المفتي بتدليسات قبيحة وأباطيل شنيعة! وبيان ذلك في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: كشف التدليس القبيح في قول المفتي: (الآية طرحت القولين دُون استنكار).

المطلب الثاني: تصريحات كبار علماء التفسير وأئمة المسلمين بأن هذه الآية لا

تدل على جواز بناء مسجد على القبر.

المطلب الثالث: بيان أنَّ استدلال المفتي ساقطٌ؛ مُخالفٌ للعقل السليم. وإليكم تفصيل ذلك:

المطلب الأول: كشف التدليس القبيح في قول المفتي: (الآية طرحت القولين دُون استنكار).

لقد زعم المفتي د. علي جمعة أن الله تعالى لَمْ يُنْكِر قول مَن قال: ﴿ لَنَتَّخِذَ نَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾، فيدل ذلك على الجواز.

ونقول: لن نَرُد نحن على المفتي، بل سنترك الرد لصاحب رسول الله عَلَيْ وهو عبد الله بن مسعود على كما تَبَتَ في «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم»:

ثَبَتَ في «صحيح مسلم» عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود نف : (قال: «لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ . وَالنَّامِصَاتِ . . المغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله». فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدِ يُقَالُ لَمَا أُمِّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ القُرْآنَ.

فَأَتْتُهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ .. المغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله؟!

فَقَالَ عَبْدُ الله: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ الله؟! فَقَالَتِ المرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي المصْحَفِ فَهَا وَجَدْتُهُ.

فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدتِيهِ، قَالَ الله عز وجل: ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ

# فَخُذُوه وَمَا نَهَدُمُ عَنَّهُ فَٱنتَهُوا ﴾)(١).

وفي «صحيح البخاري»: (فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَهَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ.

قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَأَ نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾؟

قَالَتْ: بَلَى.

قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ)(٢).

قلتُ: لقد أَمَرَنا الله تعالى في كتابه الكريم بأنْ ننتهي عما نهانا عنه رسوله ﷺ، فكُل ما نهانا عنه الرسول ﷺ يَكُون كأنَّ الله تعالى قد نهانا عنه في القرآن الكريم.

وقد ذكر الإمام أبو بكر بن العربي (٤٦٨ - ٥٤٣ هـ) حديث ابن مسعود تلك في كتابه «أحكام القرآن، ٢/ ١٤» ثم قال: (كُلُّ سُنَّةٍ لِرَسُولِ الله ﷺ فَهِيَ مِنْ كِتَابِ الله. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ .. حَدِيث عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ). انتهى

وكذلك ذكر الإمام أبو إسحاق الشاطبي حديث ابن مسعود وفق في كتابه «الموافقات» في أصول الشريعة، ثم قال:

(فَعَلَى هَذَا لَا يَنْبَغِي فِي الإسْتِنْبَاطِ مِنَ القُرْآنِ الإقْتِصَارُ عَلَيْهِ دُونَ النَّظَرِ فِي شَرْحِهِ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٣/ ١٦٧٨، برقم: ٢١٢٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤/ ١٨٥٣، برقم: ٢٠٤٤).

وَبَيَانِهِ وَهُوَ السُّنَّةُ)(١). انتهى

وقال الإمام الشاطبي أيضًا: (فَظَاهِرُ قَوْلِهِ لَمَا: «هُوَ فِي كِتَابِ الله» ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوه ﴾ .. أَنَّ تِلْكَ الآيَةَ تَضَمَّنَتْ جَمِيعَ مَا جَاءَ فِي السَحِدِيثِ النَّبُويِّ) (٢). انتهى

وقد نهانا الرسول ﷺ عن بناء المساجد على القبور وأَنْكُره، فيكون كأنَّ الله تعالى قد نهانا عنه وأَنْكَرَه في القرآن الكريم.

ومن ذلك ما ثَبَتَ في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» أن النبي ﷺ قال: (إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالح فَهَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا .. فَأُولَئِكَ شِرَارُ الحَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ) (٢).

قال شهاب الدين الألوسي (١٢١٧-١٢٧٠ه) في تفسيره «روح المعاني في تفسير العظيم والسبع المثاني» عند تفسير سورة الكهف:

(مذهبنا في شرع من قبلنا: .. إنه يَلْزمنا على أنه شريعتنا؛ لكن لا مُطْلَقًا؛ بل إنْ قَصَّه الله تعالى علينا بلا إنكار، وإنكار رسوله ﷺ كإنكاره عز وجل، وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لَعَن الذين يتخذون المساجد على القبور ..

وبالجملة: لا ينبغي لمن له أَدْنَى رُشْد أَنْ يَذْهب إلى خِلَاف ما نَطَقَت به الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة مُعَوِّلًا على الاستدلال بهذه الآية؛ فإنَّ ذلك في الغواية

<sup>(</sup>١) الموافقات (٣/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) الموافقات (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١/ ١٦٥، برقم: ٤١٧)، صحيح مسلم (١/ ٣٧٥، برقم: ٥٢٨).

# غاية، وفي قِلَّة النُّهَى نهاية!)(١). انتهى كلام الألوسي.

## كلمات ذهبية للعُلَّامة محمد الأمين الشنقيطي (١٣٢٥ - ١٣٩٣هـ):

قال في تفسيره «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»: (اعْلَم انَّ مَا يَزْعُمُهُ بَعْضُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ مِن أَنَّ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ دَلَّا عَلَى اتِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ، يَعْنِي بِعْضُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ مِن أَنَّ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ دَلَّا عَلَى التَّخَذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ، يَعْنِي بِالكِتَابِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِيرَ عَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾ بالكِتَابِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِيرَ عَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾ .. في غاية السُّقُوطِ، وقَائِلُهُ مِن أَجْهَل خَلْقِ الله..

فَلَا يَخْفَى عَلَى أَدْنَى عَاقِلِ أَنَّ قَوْلَ قَوْمٍ .. فِي القُرُونِ الماضِيةِ .. لَا يُعَارِضُ بِهِ النَّصُوصَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ طَمَسَ الله بَصِيرَتَهُ فَقَابَلَ قَوْهَمْ: النَّيْ عَلَيْم مَسْجِدًا ﴾ بِقَوْلِه عَلَيْ فِي مَرَضِ مَوْتِه ..: «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ التَّخُذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ» .. وَمَنْ كَانَ مَلْعُونًا عَلَى لِسَانِهِ عَلَيْهُ فَهُو وَالنَّصَارَى؛ التَّخُذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ» .. وَمَنْ كَانَ مَلْعُونًا عَلَى لِسَانِهِ عَلَيْهُ فَهُو مَلْعُونٌ فِي كِتَابِ الله كَمَا صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ لِأَنَّ الله يَقُولُ: ﴿ وَمَا ءَاتَلَكُمُ ٱلرَّسُولُ مَلْعُونٌ فِي كَتَابِ الله كَمَا صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ لِأَنَّ الله يَقُولُ: ﴿ وَمَا ءَاتَلَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَعُونَ إِلَى اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا ءَاتَلَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَعُونَ اللهَ يَعُولُ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا ءَاتَلَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَعُونَ إِلَى اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا ءَاتَلَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَعُونَ اللهَ يَعُونُ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا ءَاتَلَكُمُ ٱلرَّسُولُ وَلَيْلُ وَلِي لَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْلُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ مَسْجِدًا ﴾ وَعَلَا - عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهُ وَأَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِي آيَةٍ: ﴿ لَنَتَّخِذَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

# المطلب الثاني: تصريحات كبار علماء التفسير وأئمة المسلمين بأن هذه الآية لا

#### تدل على جوازبناء مسجد على القبر:

علماء التفسير الكبار المشهورون عند عموم المسلمين - وهُم أصحاب كُتُب

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٥/ ٢٣٩). النُّهَى: العقل السليم.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٢/ ٣٠١).

التفسير المطبوعة المشهورة - لم أجِد أحَدًا منهم فَهِم من هذه الآية ما زعمه الممفتي من جواز بناء المسجد على القبر!!

بل وجدت جَمْعًا من كبار علماء التفسير وأئمة المسلمين - عند تفسير هذه الآية - يُصَرِّحون بتحريم بناء المسجد على قبر، وإليكم بعض هذه التصريحات:

# ١ - الإمام شمس الدين القرطبي (٢٠٠٠ - ١٧٧هـ):

قال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» عند تفسير هذه الآية: (فَاتِّخَاذُ المسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ، وَالصَّلَاةُ فِيهَا، وَالبِنَاءُ عَلَيْهَا - إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ عِمَّا تَضَمَّنَتُهُ السُّنَةُ مِنَ النَّهْيِ عَنْهُ - عَنْوعٌ، لَا يَجُوزُ .. رَوَى الصَّحِيحَانِ: .. «فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِن أُولئك إِذَا كَان فِيهِم الرَّجُلُ الصَّالَحِ فَهَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا رَسُولُ الله ﷺ: إِن أُولئك إِذَا كَان فِيهِم الرَّجُلُ الصَّالَحِ فَهَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا .. أُولئِكَ شِرَارُ الحلْقِ عِنْدَ الله تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ». قَالَ عُلَمَاؤُنَا: وَهَذَا يُحَرِّمُ عَلَى المَسْلِمِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا قُبُورَ الأَنْبِيَاءِ وَالعُلَهَاءِ مَسَاجِدَ) (١). انتهى كلام القرطبي.

### ٢ - الإمام الحافظ ابن كثير (٧٠٠-٤٧٧هـ):

قال الإمام ابن كثير: (قَالُوا: ﴿ لَتَتَّخِذَنَ عَلَيْم مَّسْجِدًا ﴾ أَيْ: مَعْبَدًا .. وَهَذَا كَانَ شَائِعًا فِيمَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَأَمَّا فِي شَرْعِنَا فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد» يُحَذِّرُ مَا فَعَلُوا) (٢).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٠/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية للإمام ابن كثير (٢/ ١١٦)، وانظر: تفسير الإمام ابن كثير (٣/ ٧٩).

# ٣ - العَلَّامة محمد الأمين الشنقيطي (١٣٢٥ - ١٣٩٣هـ):

قال في تفسيره «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»: (اعْلَم أَنَّ مَا يَزْعُمُهُ بَعْضُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ مِن أَنَّ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ دَلَّا عَلَى اتِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ، يَعْنِي بِعْضُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ مِن أَنَّ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ دَلَّا عَلَى اتِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ، يَعْنِي بِالكِتَابِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِيرِ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَ عَلَيْمٍ مَّسْجِدًا ﴾ بِالكِتَابِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِيرِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

وقد نقلنا كلامه كاملًا في المطلب السابق.

### ٤ - شهاب الدين الألوسي (١٢١٧ - ١٢٧ هـ):

قال في تفسيره «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» عند تفسير هذه الآية: (قد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لَعَن الذين يتخذون المساجد على القبور ..، والآية .. ليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعَزْمهم على فِعل ذلك، وليست خارجة مَخْرَج المدح لهم .. ومما يُقَوي قِلة الوثوق بفعلهم – القول بأن المراد بهم: الأمراء والسلاطين، كما رُوي عن قتادة.

وعلى هذا لقائل أن يقول: إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور، فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسَدِّه .. فلم يَقْبل الأمراء منهم وغاظهم ذلك حتى أقسموا على اتخاذ المسجد ..

وبالجملة: لا ينبغي لمن له أَدْنَى رُشْد أَنْ يَذْهب إلى خِلَاف ما نَطَقَت به الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة مُعَوِّلًا على الاستدلال بهذه الآية؛ فإنَّ ذلك في الغواية

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٢/ ٣٠١).

غاية، وفي قِلَّة النُّهَى نهاية!)(١). انتهى كلام الألوسي.

#### ٥ - الإمام ابن تيمية (٦٦١-٧٢٨هـ):

قال في «مجموع الفتاوى»: (لَوْ ثَبَتَ لَمْ يَلْزَم أَنْ يَكُونَ هَذَا شَرْعًا لَنَا؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَ عَنْ اللهِ الْكَافِي اللهِ الْكَهْفِ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ اللهِ الْكَنْ اللهِ الْكَهْفِ الْخَبْرَ عَنْ اللهِ الْكَنْ اللهِ الْكَهْفِ الْخُبْرُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### ٦ - الإمام الحافظ ابن رجب (٧٣٦-٥٩٧هـ):

قال في كتابه «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: (اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام، بل من عمل اليهود، وقد لعنهم النبي على ذلك .. وقد ذلّ القرآن على مثل ما عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أُمرِهِم لَتَتَّخِذَنَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾ [الكهف: ١٢]، فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأنّ مُسْتَنَده القَهْر والغَلبة واتباع الهوى، وأنه ليس مِن فِعْل أهل العِلم والفضل المتبعِين لِهَا أَنْزَل الله على رُسُله من الهمدى) (١٠). انتهى

٧ - العَلَّامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (١٣٠٧ - ١٣٧٦ هـ):

قال في تفسيره «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»: (﴿ لَنَتَّخِذَ نَ

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٥/ ٢٣٩). النُّهَى: العقل السليم.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣/ ١٩٣).

عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾ .. هذه الحالة محظورة، نهى عنها النبي ﷺ، وذَمَّ فاعليها، ولا يدل ذِكْرها هنا على عدم ذَمِّها)(١). انتهى

# المطلب الثالث: بيان أنَّ استدلال المفتي ساقطٌ؛ مُخالفٌ للعقل السليم:

لا يصح استدلال المفتي إلا بأن يُثبت ما يلي بدليل صحيح صريح:

١ – يجب على المفتي أن يُثْبِت أَوَّلًا أن أصحاب الكهف ماتوا ودُفنوا في الكهف (فَقَدْ ذكر الحافظ ابن حجر رواية جاء فيها أنهم لم يموتوا<sup>(٢)</sup>، وذكر الإمام القرطبي<sup>(٣)</sup> رواية جاء فيها أن الله أعْمَى الناس عنهم وحَجَبَهم عنهم، فَلَمْ يروهم).

٢ - ثم يجب على المفتي أنْ يُثْبِت أنَّ المسجد بُنِيَ على قبرهم (وهذا مستحيل؛ لأنهم داخل الكهف، بينها المسجد خارج الكهف).

٣ - ثم يجب على المفتي أنْ يُثْبِت أن الذين قرروا بناء المسجد على القبر هُم المؤمنون الصالحون (وهذا مستحيل؛ فلا يوجد أي دليل صحيح في ذلك).

وقال شهاب الدين الألوسي في تفسيره «روح المعاني، ١٥/ ٢٣٧»: (وعن الحسن: أنه اتخذ [المسجد] لِيُصَلِّي فيه أصحاب الكهف إذا استيقظوا، وهذا مَبْنِي على أنهم لم يموتوا؛ بل ناموا أوَّلا، وإليه ذهب بَعْضُهم). انتهى

(٣) قال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن، ١٠/ ٣٧٩ مع الهامش» عند تفسير هذه الآية: (رُوِيَ عَنْ عبيد بن عمير أَنَّ الله تَعَالَى أَعْمَى عَلَى النَّاسِ حِينَيْدِ أثرهم وحجبهم عنهم، فذلك دعا الملك إلى بناءِ البُنْيَانِ؛ لِيَكُونَ مَعْلَمًا لَهُمْ). انتهى، الناشر: دار عالم الكتب.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (٦/ ٥٠٣).

٤ - ثم يجب على المفتي أنْ يُثبِت أنه لم يأت في شرعنا إنكار بِناء المسجد على قبر ميت (وهذا مستحيل؛ لأن النبي على قال: «بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا .. فَأُولَئِكَ شِرَارُ الحَلْقِ عِنْدَ الله»).

فنقول: هيهات هيهات، فالناس كلهم عاجزون عن إثبات ذلك!! ثم نقول للمفتي: أين أصحاب الكهف؟ داخل الكهف أم خارجه؟ كأني أسمع المفتى يقول: إنهم في داخل الكهف.

فنسأله: هل سيتم بناء المسجد داخل الكهف؟! أم خارج الكهف؟ كأني أسمع المفتي يقول: بناء المسجد خارج الكهف طبعًا.

فنقول للمفتي: إذا كان المسجد خارج الكهف، والقبر داخل الكهف، فكيف تستدل بذلك على جواز بناء المسجد على القبر؟!

إنَّ استدلال المفتي فاسد باطل؛ مُخَالِف للعقل!

فإنه مع احتمال أن المسجد على باب الكهف - فسيكون القبر خارج المسجد، فلا حُجة فيه للمفتى.

ومع احتمال أن المسجد أعلى الجبل الذي فيه الكهف - فلن يكون المسجد مَبْنيًّا على القبر.

وإذا افترضنا - على سبيل الجدل - أنَّا وجدنا دليلا صحيحا صريحا في أن المسجد داخل الكهف فوق القبر (وهذا لا يُتَصَوَّر) فليس في الآية مدح أو تزكية لأصحاب هذا الفعل، بل ذُكِروا بوصف (غَلَبوا على أمرهم) في إشارة إلى أنهم

أصحاب سلطان وغلبة وقهر، وفي إشارة إلى أن قولهم هذا كان في مواجهة قول الفئة الأخرى التي يبدو أنها المؤمنة حيث قالت: ﴿ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ﴾.

وفي ذلك يقول الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (فجعل اتخاذ القبور على المساجد مِن فِعل أهل الغَلَبة على الأُمور، وذلك يُشعر بأنَّ مُسْتَنَده القَهْر والغَلَبة واتِّباع الهَوَى، وأنه ليس مِن فِعْل أهل العِلم والفضل المتَّبِعِين لِمَا أَنْزَل الله على رُسُله من الهُدى)(١). انتهى

#### ثم نقول:

وإذا افترضنا - على سبيل الجدل - أنّا وجدنا دليلا صحيحا صريحا في أن الفئة المؤمنة هي التي قامت ببناء المسجد على القبر داخل الكهف (وهذا لا يُتَصَوَّر) فهذا لن ينفع المفتي؛ لأنه قد ثبت في شرعنا على لسان رسولنا - بِوَحْي من ربنا - أن فاعل ذلك ملعون!!!

لذلك نجد شهاب الدين الألوسي (١٢١٧-١٢٧٠هـ) في تفسيره «روح المعاني» بعد أن ذكر مِثْل كلام المفتى هذا – قال:

(وهو قول باطل، عاطل، فاسد، كاسد)(٢).

وقال الألوسي أيضًا في كلامه عن الذين قرروا بناء مسجد: (ومما يُقَوي قِلة الوثوق بفعلهم - القول بأن الـمراد بهم: الأمراء والسلاطين، كما رُوي عن قتادة.

وعلي هذا لقائل أن يقول: إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) روح النمعاني (١٥/ ٢٣٧).

the state of the s

مشروعية اتخاذ المساجد على القبور، فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسده .. فلم يَقْبل الأمراء منهم وغاظهم ذلك حتى أقسموا على اتخاذ المسجد ..

وإنْ أَبَيْتَ إلا حُسْن الظن بالطائفة الثانية - فَلَكَ أَنْ تقول: إن اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طرز اتخاذ المساجد على القبور المنهي عنه الملعون فاعله؛ وإنها هو اتخاذ مسجد عندهم وقريبا من كهفهم ..

وإن شئت قُلْتَ: إن ذلك الاتخاذ كان على الكهف فوق الجبل الذي هو فيه ..

وهذا كله إنها يُحتاج إليه على القول بأن أصحاب الكهف ماتوا بعد الإعثار عليهم، وأما على القول بأنهم ناموا كها ناموا أوَّلًا - فلا يُحتاج إليه ..

وبالجملة: لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نَطَقَت به الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة مُعَوِّلًا على الاستدلال بهذه الآية؛ فإنَّ ذلك في الغواية غاية، وفي قِلة النُّهَى نهاية!)(١). انتهى كلام الألوسى.

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٥/ ٢٣٩).

# (لنعل (لغام

كشف الأكاذيب في كلامر المفتي عن المولد النبوي والسَّلَف

# كشف الأكاذيب في كلامر المفتي عن المولد النبوي والسلف

الكلام هنا في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي أنَّ ابن الحاج ذَكَر مزايا الاحتفال بالمولد.

المبحث الثاني: كَشْف كِذْب ما زَعَمه المفتي من الإجماع على استحباب الاحتفال بالمولد.

المبحث الثالث: كَشْف كِذْب قُوْل المفتي أنَّ السلف الصالح احتفلوا بالمولد.

# المبحث الأول

# كَشْف كِذْب قَوْل المفتي أنَّ ابن الحاج ذَكَر مزايا الاحتفال بالمولد

قال المفتي في كتابه «فتاوى النساء، ص١٧»: (ألَّف في استحباب الاحتفال بذكرَى المولد النبوي الشريف جماعة من العلماء والفقهاء .. وقد أطال ابن الحاج في «المدخل» في ذِكْر المزايا المتعلقة بهذا الاحتفال، وذكر في ذلك كلامًا مفيدًا يشرح صدور المؤمنين). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا - والله - كَذب صريح!!

ونتعجب أشد العجب من جُرْأة المفتى على كتابة هذا الكذب!!

هل تَوَهَّم المفتي أنَّ المسلمين لن يراجعوا وراءه ما يزعمه عن أهل العِلْم؟!! ألم يسأل المفتي نَفْسه هذا السؤال: ماذا لو اكتشف المسلمون ما امتلأ به كلامه من أكاذيب؟!

إِنَّ العَلَّامة ابن الحاج قد صَرَّح في كتابه «المدْخَل» بِعَكْس ما زعمه المفتي؛ حيث صَرَّح بأنَّ الاحتفال بالمولد بدعة مذمومة وأنه من المنْكَر!

وإليكم نَص كلام العَلَّامة ابن الحاج وبالوثائق المصَوَّرَة؛ لكي تَرَوْا بأعينكم بشاعة الكذب الذي امتلاً به كلام المفتي:

قال العَلَّامة ابن الحاج في كتابه «المدْخَل »: (فَصْلُ في المؤلِدِ: وَمِنْ جُمْلَةِ مَا أَحْدَثُوهُ مِن البِدَعِ – مَعَ اعْتِقَادِهِم أَنَّ ذَلِكَ مِن أَكْبَرِ العِبَادَاتِ وَإِظْهَارِ الشَّعَائِرِ – مَا يَفْعَلُونَهُ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ مِنْ مَوْلِدٍ وَقَدْ احْتَوَى عَلَى بِدَع وَمُحَرَّمَاتٍ جُمْلَةٍ) (١).

قلتُ: ثُم أطال العَلَّامة ابن الحاج في بيان ما ينبغي فِعْله من الطاعات في هذا الشهر وفي بيان منكرات هذه المولد.

ثُم قال العَلَّامة ابن الحاج في كتابه «المدْخَل، ص١٠»: (فَانْظُرْ - رَحِمَنَا الله وَإِيَّاكَ - إِلَى مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ مَا أَشْنَعَهَا وَمَا أَقْبَحَهَا! وَكَيْفَ تَجُرُّ إِلَى المحرَّمَاتِ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ خَالَفُوا السُّنَّةَ المطَهَّرَةَ وَفَعَلُوا الموْلِدَ؟!

لَا يَقْتَصِرُوا عَلَى فِعْلِهِ؛ بَلْ زَادُوا عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِن الأَبَاطِيلِ المتَعَدِّدةِ.

فَالسَّعِيدُ السَّعِيدُ مَنْ شَدَّ يَدَهُ عَلَى امْتِثَالِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالطَّرِيقِ الموَصِّلةِ إِلَ

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (٢/٢)، الناشر: دار التراث.

ذَلِكَ وَهِيَ اتِّبَاعُ السَّلَفِ الماضِينَ ﴿ لِأَنَّهُم أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ مِنَّا ؛ إِذْ هُم أَعْرَفُ بِالمقَالِ وَأَفْقَهُ بِالْحَالِ. وَكَذَلِكَ ٱلاِقْتِدَاءُ بِمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَلْيَحْذَرْ مِنْ عَوَائِدِ أَهْلِ الوَقْتِ وَمِمَّنْ يَفْعَلُ العَوَائِدَ الرَّدِيئَةَ وَهَذِهِ المَفَاسِدُ مُرَكَّبَةٌ عَلَى فِعْلِ المؤلِدِ إذا عمِلَ بِالسَّمَاع.

فَإِنْ خَلَا مِنْهُ [خلا المولد من السماع] وَعَمِلَ طَعَامًا فَقَطْ وَنَوَى بِهِ الموْلِدَ وَدَعَا إِلَيْهِ الإِخْوَانَ وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ - فَهُوَ بِدْعَةٌ بِنَفْسِ نِيَّتِهِ فَقَطْ؛ إِذْ أَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الدِّينِ، وَلَيْسَ مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ الماضِينَ، وَاتِّبَاعُ السَّلَفِ أَوْلَى بَلْ أَوْجَبُ مِن أَنْ يَزِيدَ نِيَّةً مُخَالِفَةً لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُم أَشَدُّ النَّاسِ اتَّبَاعًا لِسُنَّةِ رَسُولِ الله عَيْكُ وَتَعْظِيمًا لَهُ وَلِسُنَّتِهِ عَيْكُ وَلَهُمْ قَدَمُ السَّبْقِ فِي المبَادَرَةِ إِلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يُنْقُلْ عَن أَحَدٍ مِنْهُم انَّهُ نَوَى المولِدَ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ؛ فَيَسَعُنَا مَا وَسِعَهُمْ..

وَقَدْ جَاءَ فِي الخبَرِ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَصِيرَ المعْرُوفُ مُنْكَرًا وَالمِنْكُرُ مَعْرُوفًا». وَقَدْ وَقَعَ مَا قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسلام بِسَبَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَمَا سَيَأْتِي بَعْدُ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ فِي طَاعَةٍ، وَمَنْ لَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ مُقَصِّرٌ بَخِيلٌ. فَإِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ). انتهى كلام ابن الحاج.

وَقَالَ ابن الحَاجِ أَيضًا: (بَعْضَهُمْ يَتَوَرَّعُ عَنْ فِعْلِ المؤلِدِ بِالمغَّانِي المتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا وَيُعَوِّضُ عَنْ ذَلِكَ القُرَّاءَ وَالْفُقَرَاءَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مُجْتَمَعِينَ بِرَفْع الأَصْوَاتِ وَالْمُنُوكِ .. وَقَدْ تَقَدَّمَ الدَّلِيلُ عَلَى مَنْع ذَلِكَ فِي غَيْرِ الموْلِدِ، فَكَيْفَ بِهِ فِي المولِدِ؟!

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إِذَا أَطْعَمَ الإِخْوَانَ لَيْسَ إِلَّا بِنِيَّةِ الموْلِدِ - أَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ، فَكَيْفَ بِهِ هُنَا؟! فَمِنْ بَابِ أَحْرَى المنْعُ مِنْهُ). انتهى كلام ابن الحاج.

وإليكم صفحات مُصَوَّرة من كتاب المفتي وكتاب ابن الحاج؛ لتَرَوْا الكذب:

محموند درج سلفنا العمالح مئذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال نمولد الرسول الأعظم صلوبات للذعليه وسلام بإحياء ليلة المولد بأمواع شتى من الذيات من إطعام الطَّمَامِ. ويُلاوة القرآل والأذكار. وإيشاد الأشعار والمدائح في رسول للم يَلِدً، كما نص على قلك غير واحد من المورخين على الحافظين ابن الجنوزي، وابن كثير، والخافظ ابن دحبة

STACE FROM A JAMA AL FORTH

الأندلس، والخافظ ابن حجر، وخالة الحفاظ جلال الدين السيوطي وحمم الله نمال أطال ابن الخاج في [المدخل] في ذكو المزايا التعلقة بهنا الإحتفال، وذكر في ذلك كلانًا عليهًا يشرح صدور المؤمنين، مع العلم أن ابن الحاج وضع كتابه المدخل في ذم البدع المحدة التي لا متناء لما دلما شدع. يتاولما طيل شرعي والنفياء. بيتوا بالأدلة الصحيحة استحياب هذا العملي؛ بميث لا يبقي ثي له عقل وغهم وتكر سليم إنكار ما سلكه سلفنا الصالح من الاحتمال بذكرى المولد النبري الشريف. وقد والف في استحباب الاحتقال بذكرى المولد النبري المشريف جامة من العلباء

اجتماع الناس، وتواءة ما تيسر من المقرآن، ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر الني فجوًا رما وقع في مولده من الأيانت، ثم يمد هم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك! عر سؤال رفع إليه عن عمل الولد النيوي في شهر ربيع الأول: ما حكمه من حيث الشرع، وهل هو عمود أو مذموم، وهل يتاب فاعله؟ قال: قرابجواب عندي أن أصل عمل مرئد الذي هو من البدع الحسنة التي يناب عليها مساحبها، لما قبه من تعظيم قدر الني للا وإظهار النرح والاستئار عولمه النريف قال عالمة الحفاظ جلال المدين السيوطي في كتابه محسن المقصد في عمل الولده، بعد

البدعة المذمونة همي النبي لا تدخل تحت دليل شيرهمي في مدحها أما إذا تناولها دليل المدح نتم العلم لا يلزم منه نقي الوجود » مينيًا أن إمام الحفاظ أبا النفسل أبن سمجر رحم الله تعالى قد استخرج له أصلا من المئة، واستخرج له هو - يعني السيوطي- أصلا ثانيًا موضحًا ان وقد ره السيوطي على من قال: ٩لا أعلم لهذا المولد أصلاً في تختاب ولا سنة، بقوله: ١

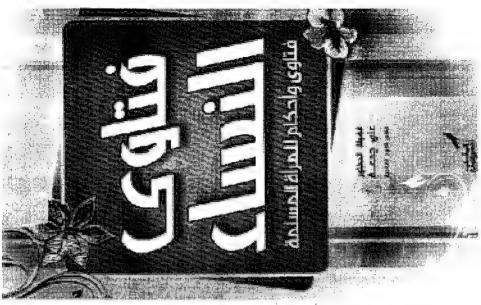

#### موقد التي صلى لحقه تعالى عليه وسلم

مشهم على كتاب أقد تعالى وبت رسوله صلى الدعليه وسلم وترك اللعب والمراح والجدال والخلطة واطوع والنيل والقال هذه طرجة القوم الصادة يزومن تبعهم باحسانه الديوم الدين. فانظر رحمنا لله وأباك الدمخالفة للسنة ماأشنسها وما أبسها وكمف تحر بل الحرمات . ألا ترى أنهم المالغوا السنة المطرة وضلوا المواد لم يقتصر واعلى فعله بل زادرا عليه مانقدم ذكره من الإباطيل المتعددة خالسيد للسعيدين شديده على استال الكتاب والسنة والطريق الموصلة الى خلك وهي أتباع للسلف للسافعين ومتوان الله عليه أجمع اكتهم أعلم بالسنة مَا أَدْ ثُمُ أَمِرُ فَ بِالْمُقَالِ وَأَنْتُهُ بِالْحَالِ. وكَذَاكَ الاقتدارُ عِنْ تِعِيم باحسانُ ال يوم أندين وليحفر من عواكد أهل الوقيدوين يفعل المواتد الرديثة ومقطلقاً عد مركبة على فعل للولد أذا عمل بالسياع فان خلامته وعمل طعاما فقط وبنوى به المولد ودعا البه الإخوان وسلمن كل مأتقدم ذكره فيو يدعة ينقس نيته فقط اذأن فلك زيادتق الدين وليسرين عمل الساف الماضنين والباع السلف أولى بل أرجب من أن يزيد فية مخالفة لما كانوا عليه إلاتهم أشد الناس اتباعا لسنة يسول الله صلى ألله عليه وسلم وتسطيا له ولسلته صلى الله عليه وسلم ولحم تدم السيق في المبلوة لل ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى للواد وعن لم تبع فيسمنا مارسنهم . وقد علم أن اتباعهم في المصاور والموارد كما قال النبيخ الإمام أبر طائب الممكل رحه الله تعالى في كتابه وقد جاه في المبر (الانقوم الساعة حق يسير للمروف متكرا وللنكر معروفاً ) انتهى. وقد وقع ما قاله عليه الصلاة بسبب ماتقدم ذكره وماسيأتي بعد لانهم يستقدوناأنهم في طاعة ومن لايعسل عملهم يروننانه مقصر يغيل فاناته وانا اليه والجمون. وقال أبيدا وقد قال بمعنى الأدياء كلاما منظرها في وصف زماتها هذا كالند شاهديد

نعب الرجال المتدى يتعالم والشكرون لكا أمر منكن

المن المحتاج

لير عبد الله غملة بن محملة إلا محملة العبدري: 2011كي القامي الحرق في 477 معروبة

للغالثان

مكت بذ دارالتراث ٢٢ يتان الجوسية - المناهنة

# المبحث الثاني

# كَشْف كِذْب ما زَعَمه المفتي من الإجماع على استحباب الاحتفال بالمولد

قال المفتي في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان، ص١٧٢»: (نرى استحباب الاحتفال بالمولد الشريف؛ موافقةً للأُمة والعلماء .. ولا عِبْرة بمن شذ عن هذا الإجماع العملي للأُمَّة وأقوال هؤلاء الأئمة). انتهى

قلتُ: وهذا أيضًا من أبشع الكذب!! فبينها يُصَرِّح كبار أهل العلم - كالإمام الشوكاني - بشذوذ مَن أباح الاحتفال بالمولد، نُفَاجَأ بكلام المفتي الذي يملؤه الكذب وتزوير هذه الحقائق، فيزعم - زَعْمًا كاذبًا - أنَّ هناك إجماعًا على استحبابه وأنَّ المخالف شاذ!!

وإليكم بعض هذه التصريحات لكبار أهل العلم على مدار التاريخ الإسلامي؛ لِتَعْلَمُوا بأنفسكم أنَّ كلام المفتي ما هو إلا كذب وتزوير للحقائق.

١ – قال الإمام الشوكاني في رسالته «بحث في حُكْم المولد»: (مسألة المولد .. لم أجد إلى الآن دليلا يدل على ثبوته من كتاب ولا سُنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال، بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في عصر خير القرون، ولا الذين يلونهم، ولا الذين يلونهم .. ولم يُنكر أحد من المسلمين أنه بدعة .. فليس القائل بالجواز إلا شذوذ من المسلمين) (١). انتهى

قلتُ: صَرَّح الإمام الشوكاني بأن الشاذ إنها هو مَن أجاز الاحتفال بالمولد.

٢ - الإمام ابن تيمية (٢٦١ - ٧٢٨هـ):

قال في «مجموع الفتاوى»: (وَأَمَّا اثِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الموَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ كَبَعْضِ لَيَالِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ الَّتِي يُقَالُ: إنَّهَا لَيْلَةُ الموْلِدِ .. فَإِنَّهَا مِن البِدَعِ الَّتِي لَمُ يَسْتَحِبَّهَا السَّلَفُ، وَلَمْ يَفْعَلُوهَا) (٢). انتهى

وقال في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» عن الاحتفال بالمولد: (ولو كان

(۲) مجموع الفتاوي (۲۵/۲۹۸).

<sup>(</sup>١) «بحث في حُكْم المولد» من مجموع «الفتح الرباني من فتاوي الشوكاني، ص١٠٨٧ - ١٠٨٩».

هذا خيرًا مَحْضًا أو راجحًا لكان السلف ره أَحَق به مِنَّا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله على المخير أَحْرَص)(١). انتهى

٣ - الإمام أبو إسحاق الشاطبي (المتوفى: ٧٩٠هـ):

قال في كتابه «الاعتصام» في تعريف «البدعة» الضلالة: (قَوْلُهُ فِي الحدِّ: «تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ فِي الحقيقَةِ كَنْ الشَّرْعِيَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ فِي الحقيقَةِ كَذَلِكَ، بَلْ هِيَ مُضَادَّةٌ لِمَا مِن أَوْجُهِ مُتَعَدِّدَةٍ: ..

مِنْهَا: التِزَامُ الكَيْفِيَّاتِ وَالْمَيْثَاتِ المعَيَّنَةِ، كَالذِّكْرِ بِهَيْئَةِ الإِجْتِهَاعِ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ، وَاتِّخَاذُ يَوْمِ وِلَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ عِيدًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) (٢). انتهى

٤ - العلّامة أَبُو عَبْدِ الله العَبْدَرِيُّ الشهير بـ «ابن الـحاج» (الـمتوفى٧٣٧هـ):
 نقلنا كلامه في كتابنا هذا (ص٧٠٤).

٥ - أبو عبد الله الحفار (٧١٨-١١٨هـ) مفتي غرناطة وفَقِيهها (٢٠):

قال أبو العباس الونشريسي (٨٣٤ - ٩١٤هـ) في كتابه «المعيار المعرب والمجامع المغرب»: (سُئل الأستاذ والجامع المغرب»: (سُئل الأستاذ أبو عبد الله الحفار عن رجل حبس أصل توت على ليلة مولد سيدنا محمد على أبو عبد الله المحبس، فأراد ولده أن يتملك أصل التوت المذكور، فهل له ذلك؟ أمْ لا؟

- (١) اقتضاء الصراط المستقيم (ص٢٩٥).
  - (٢) الاعتصام (١/ ٣٩).
- (٣) كان مفتي غرناطة وفقيهها وإمامها ومُحَدِّثها. (شجرة النور الزكية، ص٤٧)، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٥/ ٣٣٥).

فأجاب: وقفت على السؤال فوقه، وليلة المولد لم يكن السلف الصالح وهُم أصحاب رسول الله على والتابعون لهم - يجتمعون فيها للعبادة، ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السَّنة؛ لأن النبي على لا يُعَظَّم إلا بالوجه الذي شرع فيه تعظيمه، وتعظيمه من أعْظَم القرب إلى الله؛ لكن يُتقرب إلى الله جل جلاله بها شرع.. ألا ترى أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وأفضل ما يفعل في اليوم الفاضل صومه، وقد نهى النبي على عن صوم يوم الجمعة .. فَدَلَّ هذا على أنه لا تحدث عبادة في زمان ولا في مكان إلا إنْ شرعت، وما لم يشرع لم يفعل، إذْ لا يأتي اختارهم الله له، فها فعلوا فعلناه، وما تركوا تركناه. فإذا تَقَرَّر هذا، ظَهَر أن الاجتماع في تلك الليلة ليس بمطلوب شرعًا؛ بل يؤمر بتركه .. ليس له أصل في الدين؛ فَمَحُوه وإزالته مطلوب شرعًا) (١). انتهى

٦ - أَبُو العَبَّاس أحمد القبَّاب (٢٢٤ - ٧٧٨هـ) من شيوخ الإمام الشاطبي (٢):

قال أبو العباس الونشريسي (٨٣٤ - ٩١٤هـ) في كتابه «المعيار المعرب والمجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب»: (سُئِل سيدي أحمد القباب عما يفعله المعلمون من وقد الشمع في مولد النبي عليه واجتماع الأولاد للصلاة على النبي عليه ويقرأ بعض الأولاد ممن هو حسن الصوت عشرًا من

المعيار المعرب (٧/ ٩٩-١٠١).

<sup>(</sup>٢) جاء في «شجرة النور الزكية، ص٢٣٥»: (أبو العباس أحمد بن قاسم .. الشهير بـ «القباب» الإمام الفقيه الحافظ .. أحد العلماء العارفين العاملين المعروفين بالدين المتين والصلاح المكين).

القرآن وينشد قصيدة في مدح النبي عَيَالِيُّهُ ..

فأجاب بأنْ قال: جميع ما وصفت مِن مُحُدثات البدع التي يجب قطعها، ومَن قام بها أو أعان عليها أو سعى في دوامها فهو ساع في بدعة وضلالة، ويظن بجهله أنه بذلك مُعَظم لرسول الله على في .. وهو مخالف سُنته، مرتكب لمنهيات نهى عنها على الله مُعُدِث في الدين ما ليس منه، ولو كان مُعَظم اله حق التعظيم لأطاع أوامره فَلَمْ يُحْدِث في دينه ما ليس منه، ولم يتعرض لما حذر الله تعالى منه حيث قال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ كُنَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابً أَلِيمُ ﴾ (١). انتهى الذين عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابً أَلِيمُ ﴾ (١). انتهى

قال في كتابه «المؤردُ فِي الكَلَامِ عَلَى عَمَلِ المؤلِدِ»: (تَكَرَّرَ سُؤَالُ جَمَاعَةٍ مِنَ المَبَارَكِينَ عَنِ الإَجْتِهَاعِ الَّذِي يَعْمَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ، وَيُسَمُّونَهُ المَبارَكِينَ عَنِ الإَجْتِهَاعِ الَّذِي يَعْمَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ، وَيُسَمُّونَهُ المَبارَكِينَ عَنِ الإَجْتِهَاعِ الشَّرْعِ؟ أَوْ هُوَ بِدْعَةٌ وَحَدَثٌ فِي الدِّينِ؟ ..

فَقُلْتُ وَبِالله التَّوْفِيقُ: لَا أَعْلَمُ لِهِذَا المَوْلِدِ أَصْلًا فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا يُنْقَلُ عَمَلُهُ عَنِ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ الَّذِينَ هُمُ القُدْوَةُ فِي الدِّينِ، المَتَمَسِّكُونَ بِآثَارِ المَتَقَدِّمِينَ، بَلْ هُوَ بِدْعَةُ أَحْدَثَهَا البَطَّالُونَ، وَشَهْوَةُ نَفْسٍ اغْتَنَى بِهَا الأَكَّالُونَ.. وَهَذَا المَتَقَدِّمِينَ، بَلْ هُو بِدْعَةُ أَحْدَثَهَا البَطَّالُونَ، وَشَهْوَةُ نَفْسٍ اغْتَنَى بِهَا الأَكَّالُونَ.. وَهَذَا لَمَتَقَدِّمِينَ، بَلْ هُو بِدْعَةُ أَحْدَثَهَا البَطَّالُونَ، وَشَهْوَةُ نَفْسٍ اغْتَنَى بِهَا الأَكَّالُونَ.. وَهَذَا لَمَتَقَدِّمِينَ الشَّرْعُ، وَلَا فَعَلَهُ الصَّحَابَةُ، وَلَا التَّابِعُونَ المَتَدَيِّنُونَ فِيهَا عَلِمْتُ .. وَلَا

<sup>(</sup>١) المعيار المعرب (١٢/ ٤٨-٤٩).

<sup>(</sup>٢) المعيار المعرب (١٢/ ٤٨- ٤٩). قال الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية، ١٦٨ /١٤»: (الشَّيْخُ الإِمَامُ ذُو الفُنُونِ تَاجُ الدِّينِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ..المعْرُوفُ بِابْنِ الفَاكِهَانِيِّ .. سَمِعَ الحدِيثَ وَاشْتَغَلَ بِالفِقْهِ .. وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ فِي أَشْيَاءَ مُتَفَرِّقَةٍ). انتهى

جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا؛ لِأَنَّ الإِبْتِدَاعَ فِي الدِّينِ لَيْسَ مُبَاحًا بِإِجْمَاعِ المسْلِمِينَ)(١).

# ٨ - الأَفْضَلُ بن أمير الجيوش:

أراد الله تعالى التمكين لأحد الناصرين لأهل السُّنَّة في مصر عام ٤٨٨هـ وهو «الأفضل بن أمير الجيوش»، فمنع كثيرًا من البدع التي ابتدعها الفاطميون، ومنها الاحتفال بالمولد النبوي.

جاء في كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لأبي العباس المقريزي (٧٦٦ - ٨٤٥هـ): (وكان الأفضل بن أمير الجيوش قد أَبْطَل أَمْر الموالد الأربعة: النبوي، والعلوي، والفاطمي، والإمام الحاضر .. حتى نسي ذِكْرها)(١). انتهى

وقال عز الدين ابن الأثير (٥٥٥ - ٦٣٠هـ) في موسوعته التاريخية «الكامل»: (تُوُفِّيَ الأَفْضَلُ .. تَرْكُ مُعَارَضَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي اعْتِقَادِهِمْ، وَالنَّهْيُ عَنْ مُعَارَضَتِهِمْ) (٣). انتهى

وقال الإمام الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام»: (قال أبو يَعْلَى بن القلانِسِيّ: وكان الأَفْضَلُ حَسَن الاعتقاد، سُنَيًّا، حميد السّيرة، مُؤْثِرًا للعدل، كريم الأخلاق، صادق الحديث، لم يأتِ الزّمان بمثله) (٤). انتهى

<sup>(</sup>١) المؤرِدُ فِي الكَلَامِ عَلَى عَمَلِ المؤلِدِ (ص٨-١٠)، مطبوع ضمن مجموع بعنوان: (رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي)، الناشر: دار العاصمة بالرياض، ط: الأولى/ ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (٢/ ٢١٦)، الناشر: مكتبة مدبولي.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٩/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (٣٥/ ٣٨٧).

### المبحث الثالث

# كَشْف كِذْب قَوْل المفتي أنَّ السلف الصالح احتفلوا بالمولد

قال المفتي في كتابه «فتاوى النساء، ص١٧»: (قد دَرَج سَلَفنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم على بإحياء ليلة المولد .. كما نَصَّ على ذلك غَيْر واحد من المؤرخين مثل الحافظين: ابن المجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي). انتهى

قلتُ: لا نقرأ كلامًا للمفتي إلا ونجده امتلا بالكذب والتدليس والتضليل!!

لقد زَعَم المفتي أنَّ المؤرخين - كالسيوطي - ذكروا أن السلف الصالح في القرن الرابع والخامس احتفلوا بالمولد.

ويكفي لبيان الكذب في كلامه أنْ ننقل لكم كلام أحد الأئمة الذين ذكرهم المفتي؛ وهو جلال الدين السيوطي:

قال جلال الدين السيوطي في رسالته «حُسْنُ المقْصدِ فِي عَمَلِ المؤلِدِ» المطبوعة ضمن كتاب «الحاوي للفتاوي»:

(تَعْظِيمٍ قَدْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَإِظْهَارِ الفَرَحِ وَالإِسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ، وَأَوَّلُ مَن أَحْدَثَ فِعْلَ ذَلِكَ صَاحِبُ إِرْبِلَ الملِكُ المظفَّرُ أَبُو سَعِيدٍ كُوكْبُرِي ... قَالَ سبط ابن الحوزي فِي «مِرْآةِ الزَّمَانِ»: حَكَى بَعْضُ مَنْ حَضَرَ سِمَاطَ المظفر فِي بَعْضِ ابن الحوزي فِي «مِرْآةِ الزَّمَانِ»: حَكَى بَعْضُ مَنْ حَضَرَ سِمَاطَ المظفر فِي بَعْضِ السموالِدِ أَنَّهُ .. كَانَ يحضر عِنْدَهُ فِي المولِدِ أَعْيَانُ العُلَمَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ، فَيَخْلَعُ عَلَيْهِمْ

وَيُطْلِقُ لَمُمْ، وَيَعْمَلُ لِلصُّوفِيَّةِ سَمَاعًا مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الفَجْرِ، وَيَرْقُصُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ)(١).

قلتُ: صَرَّح السيوطي بأن أول مَن أَحْدَث الاحتفال بالمولد هو صَاحِبُ إِرْبِلَ الملكُ المظَفَّرُ أَبُو سَعِيدٍ، وأنه مات سَنة ١٣٠هـ (يعني في القرن السابع الهجري)، وأنه كان يَعْمَلُ لِلصُّوفِيَّةِ سَمَاعًا مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الفَجْرِ، وَيَرْقُصُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ!

والسؤال الآن: أين ما زعمه المفتي من أن المؤرخين - كالسيوطي - ذكروا أن السلف الصالح في القرن الرابع والخامس احتفلوا بالمولد؟!!

وهل صَاحِبُ إِرْبِلَ - وهو من القرن السابع - يَصِح أن يُطْلق عليه وَصْف «السلف الصالح» وهو يقضي وقته في السهاع والرَّقْص حيث كان يرقص بنفسه مع الصوفية مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الفَجْرِ؟!!

### والآن جاء وقت كشف المخبوء الذي أخفاه عنكم المفتي:

هل تَعْلمون مَن هُم الذين وصفهم المفتي بـ «السلف الصالح» الذين احتفلوا بالمولد في القرنين الرابع والخامس؟!!

إنهم الفاطميون العبيديون الذين نشروا مذهب الشيعة الرافضة في مصر وغيرها – وكانوا يَسُبون ويشتمون أصحاب النبي عَلَيْ ، ويقتلون أهل السُّنَّة وعلماء المسلمين، ومنهم مَن ادَّعَى الألوهية!!

وإليكم تصريحات المؤرخين وكبار أئمة المسلمين بذلك:

١ - قال أبو العباس المقريزي (٧٦٦ - ٨٤٥) في كتابه «المواعظ والاعتبار

<sup>(</sup>١) حُسْنُ المقصدِ في عَمَلِ المُولِدِ (١/ ١٨٩).

بذكر الحَطط والآثار»: (كان للخلفاء الفاطميين في طُول السَّنة أعياد ومواسم، وهي: موسم رأس السنة، وموسم أوّل العام، ويوم عاشوراء، ومولد النبيّ ﷺ (١٠).

وقال المقريزي أيضًا: (اعْلَم أنَّ القوم كانوا شِيعة، ثم غَلوا حتى عُدُّوا مِن غُلاة أهل الرَّفْض)(٢). انتهى

٢ - وقال أبو العباس أحمد القَلَقْشَنْدي (٧٥٦ - ٨٢١هـ) في كتابه "صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» وهو يتكلم عن المناسبات التي كان يجلس لها الخلفاء الفاطميون في مصر: (الجلوس الثالث: جلوسه في مولد النبي ﷺ في الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل، وكان عادتهم فيه أن يعمل في دار الفطرة عشرون قنطارا من السَّكِّر الفائق حلوى من طرائف الأصناف .. فإذا كان ليلة ذلك المولد، تفرّق في أرباب الرسوم؛ كقاضي القضاة، وداعي الدعاة، وقرّاء الحضرة، والخطباء، والمتصدّرين بالجوامع القاهرة ومصر .. ويجلس الخليقة في منظرة قريبة من الأرض)<sup>(٣)</sup>. انتهى كلامه.

# فُضْح حقيقة الفاطميين العُبَيْديين الذين حَكَموا البلاد في القرنين الرابع والخامس (زعم المفتي أنهم السلف الصالح!):

١ - قال الإمام شمس الدين الذهبي في موسوعته التاريخية «تاريخ الإسلام»:

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (٢/٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (٣/ ٥٠٢)، الناشر: دار الكتب الخديوية، طبعة: المطبعة الأميرية بالقاهرة - ١٣٣٢ هـ - ١٩١٤ م.

(سنة أربع وستين وثلاثمائة .. وفي هذه السنين وبَعْدها كان الرَّفْض يَعْلي ويَفُور بمصر والشام، والمغرب، والمشرق، لاسيها العُبَيْدية الباطنية، قاتلهم الله)(١).

٢ – وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «رفع الإصر عن قضاة مصر»: (اشتهر مِن سُوء معتقد الفاطميين، وكَوْن بعضهم نُسِب إِلَى الزندقة، وادَّعى الألوهية؛ كالحاكم، وبعضهم في الغاية من التعصب لمذهب الرفض، حَتَّى قُتل فِي زمانهم جَمْعٌ مِن أهل السُّنة. وكانوا يُصَرحون بسبِّ الصحابة في جوامعهم وجمامعهم) (١٠). انتهى

٣ - وقال الإمام الحافظ ابن كثير في موسوعته التاريخية «البداية والنهاية»: (الفاطميون .. كانوا مِن أَعْتَى الخلَفَاءِ وَأَجْبَرِهِمْ وَأَظْلِمِهِمْ، وَأَنْجَسِ الملُوكِ سِيرَةً، وَأَخْبَرِهِمْ سَرِيرَةً، ظَهَرَتْ فِي دَوْلَتِهِمُ البِدَعُ وَالمنْكَرَاتُ، وَكَثْرَ أَهْلُ الفَسَادِ، وَقَلَّ عِنْدَهُمُ الصَّالِحونَ مِنَ العُلَمَاءِ والعباد) (١٠). انتهى

وقال الإمام ابن كثير أيضًا في أحداث عام ٣٦٠هـ: (وَاسْتَقَرَّتْ يَدُ الفَاطِمِيِّنَ عَلَى دِمَشْقَ فِي سَنَةِ سِتِّينَ .. وكُتب لَعْنَة الشيخين [أبو بكر وعُمَر بن الخطاب] عَلَى أَبُوَابِ الحَوَامِعِ بِهَا وَأَبُوَابِ المسَاجِدِ، فَإِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) (أَنَّ انتهى

وقال الإمام ابن كثير أيضًا: (ثم دخلت سنة سبع وأربعين وثلثمائة .. قد

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (٢٦/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) رفع الإصر عن قضاة مصر (ص٢٣٧)، الناشر: مكتبة الخانجي.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٦/ ٤٥٦)، الناشر: دار هجر.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (١١/٢٦٧).

امتلأت البلاد رَفْضًا وسَبًّا للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطمين، وكل ملوك البلاد مصرًا وشامًا وعراقًا وخراسان وغير ذلك من البلاد، كانوا رفضًا، وكذلك الحجاز وغيره، وغالب بلاد المغرب، فكثر السَّبُّ والتكفير منهم للصحابة)(١). انتهى

وقال الإمام ابن كثير أيضًا بعد أنْ ذَكَر انتشار أباطيل الشيعة الرافضة: (ثُمَّ دخلت سنة اثنتين وخمسين وثلثهائة .. وَلَمْ يُمْكِنْ لأَهْلَ السُّنَّةِ مَنْعُ ذَلِكَ؛ لِكَثْرَةِ الشيعة وظهورهم، وكَوْن السلطان معهم)(٢). انتهى

وقال الإمام ابن كثير أيضًا: (وَلَمْ تَكُن أَيْدِي بَنِي العَبَّاسِ حَاكِمَةً عَلَى جَمِيعِ البِلَادِ . وَقَارَنَ بَنِي العَبَّاسِ دَوْلَةُ المدَّعِينَ أَبَّهُمْ مِنَ الفَاطِمِيِّينَ بِبِلَادِ مِصْرَ وَبَعْضِ بِلَادِ المغْرِبِ، وَمَا هُنَالِكَ .. وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشهوات وجمع الأموال .. وَاسْتَمَرَّتْ دَوْلَةُ الفَاطِمِيِّينَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِهِ اللهِ سَنَةِ، حَتَّى كَانَ آخِرَهُمُ العَاضِدُ الَّذِي مَاتَ بَعْدَ الستين وخسمائة) (ت). انتهى كلام ابن كثير.

وقال الإمام ابن كثير أيضًا: (ثم دخلت سنة خمس وستين وثلثمائة ..

وَمِمَّنْ تُوُفِّيَ فِيهَا: .. المعز الفاطمي باني القاهرة .. صَاحِبُ الدِّيَارِ المصْرِيَّةِ، وَهُو أَوَّلُ مَنْ مَلَكَهَا مِنَ الفاطميين .. متلبس بالرفض ظاهرًا وباطنًا كما قاله القاضي الباقلاني: «إن مذهبهم الكفر المحض، واعتقادهم الرفض». وكذلك أهل دولته ..

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٣/ ٢٠٥).

قَبَّحَهُمُ الله وَإِيَّاهُ. وَقَدْ أُحْضِرَ إِلَى بَيْنِ يديه الزاهد العابد الورع الناسك التقي أبو بكر النابلي، قَالَ: «.. غَيَّرْتُمْ دِينَ الأُمَّة، وقتلتم الصالحين، وأطفأتم نور الإلهية ..».. ثُمَّ ضُرِبَ في اليوم الثاني بالسياط ضَرْبًا شَدِيدًا مُبَرِّحًا، ثُمَّ أَمَرَ بِسَلْخِهِ فِي اليوم الثالث، فجئ بِيَهُودِيِّ فَجَعَلَ يَسْلُخُهُ وَهُوَ يَقْرَأُ القُرْآنَ .. فهات رحمه الله)(۱). انتهى

قلتُ: وقد نقل الإمام ابن كثير في موسوعته التاريخية «البداية والنهاية» كثيرًا من كلام الإمام ابن الجوزي في كتابه «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم».

وقال الإمام ابن كثير أيضًا: (ثم دخلت سنة ست وثهانين وثلثهائة .. وَفِيهَا مَلَكَ الْحَاكِمُ الْعُبَيْدِيُّ بِلَادَ مصر .. والحاكم هذا هو الذي ينسب إِلَيْهِ الفِرْقَةُ الضَّالَّةُ المَضِلَّةُ الزَّنَادِقَةُ الحاكِمِيَّةُ .. لعنه الله وإياهم أجمعين .. ثم دخلت سنة أربعهائة من الهجرة .. وَقَتَلَ خَلْقًا كَثِيرًا عِمَّنْ كَانَ فِيهَا من الفقهاء والمحدثين وأهل الخير ..

ثم دخلت سنة اثنتين وأربعائة .. جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ وَالقُضَاةِ والأشراف والعدول، والصالحين والفقهاء .. شهدوا جميعًا .. أن هذا الحاكم بِمِصْرَ هُوَ وَسَلَفُهُ كَفَّارٌ فُسَّاقٌ فُجَّارٌ، مُلْحِدُونَ زنادقة .. أَبَاحُوا الفُرُوجَ، وَأَحَلُوا الخمر وَسَفَكُوا الدِّمَاء، وَسَبُّوا الأَنبياء، وَلَعَنُوا السَّلَف، وَادَّعوا الربوبية..

وَقَدْ صَنَّفَ القَاضِي البَاقِلَّانِيُّ كِتَابًا فِي الرَّدِّ على هؤلاء وسماه «كشف الأسرار وهتك الأستار»، بَيَّنَ فِيهِ فَضَائِحَهُمْ وَقَبَائِحَهُمْ، وَوَضَّحَ أَمْرَهُمْ لِكُلِّ أَحَدٍ .. وقد كان الباقلاني يقول في عبارته عنهم: «هُم قَوْم يُظهرون الرَّفْض، ويُبْطِنون الكُفْر

البداية والنهاية (١١/ ٢٨٤).

### المَحْضُ»(١)..

ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ إِحْدَى عشرة وأربعائة .. فُقِد الحاكم بْنِ المعِزِّ الفَاطِمِيُّ صَاحِبُ مِصْرَ .. كَانَ جَبَّارًا عَنِيدًا، وَشَيْطَانًا مَرِيدًا .. وقد كَانَ يَرُومُ أَنْ يَدَّعِيَ الأُلُوهِيَّةَ كَمَا ادَّعَاهَا فرعون .. وكان قد أَمَر أهل مصر – على الخصوص – إذا قاموا عند ذِكْره، خَرُّوا سُجَّدًا له .. وكانوا يتركون السجود لله في يوم الجمعة وغيره ويسجدون للحاكم) (٢). انتهى

قلتُ: هؤلاء هُم الذين زعم المفتي أنهم السلف الصالح!!

# أهل السُّنَّة يمنعون الاحتفال بالمولد في عهد الفاطميين بمصر:

لقد رأينا - فيها نقلناه - حقيقة الفاطميين الذين ابتدعوا الاحتفال بالمولد النبوي في القرن الرابع والخامس الهجري، والذين أطلق عليهم المفتي وَصف: «السلف الصالح»!!

وقد أراد الله تعالى التمكين لأحد الناصرين لأهل السُّنَّة في مصر عام ٤٨٨ه وهو «الأفضل بن أمير الجيوش»، فمنع كثيرًا من البدع التي ابتدعها الفاطميون، ومنها الاحتفال بالمولد النبوي، لكن أعادها الفاطميون مرةً أخرى.

جاء في كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لأبي العباس

<sup>(</sup>١) الفاطميون كانوا يُخْفون الكفر في باطنهم، ويتظاهرون بأنهم من الشيعة الرافضة؛ لجذب الناس تحت ستار «محبة آل البيت».

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١١/ ٣٤٦).

المقريزي (٧٦٦ - ٨٤٥): (وكان الأفضل بن أمير الجيوش قد أَبْطَل أَمْر المقريزي (٧٦٦ - ٨٤٥): (وكان الأفضل بن أمير الجيوش قد أَبْطَل أَمْر السموالد الأربعة: النبويّ، والعلويّ، والفاطميّ، والإمام المحاضر .. حتى نسي ذِكْرها، فأخذ الأستاذون يُجُدِّدون ذِكْرها للخليفة الآمر بأحكام الله، ويردّدون المحديث معه فيها، ويُحسِّنون له معارضة الوزير بسببها، وإعادتها .. فأجاب إلى ذلك، وعمل ما ذكر)(١). انتهى

قلتُ: هذا الخليفة الفاطمي الخبيث الذي يُسَمَّى «الآمر بأحكام الله» قام بقتل الأفضل بن أمير الجيوش!!

وقال عز الدين ابن الأثير (٥٥٥ - ٢٣٠هـ) في موسوعته التاريخية «الكامل»: (تُوفِّيُ الأَفْضَلُ .. وَكَانَ الإِسْمَاعِيلِيَّةُ يَكْرَهُونَهُ؛ لِأَسْبَابٍ، مِنْهَا: تَضْيِيقُهُ عَلَى إِمَامِهِمْ، وَمِنْهَا: تَرْكُ مُعَارَضَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي اعْتِقَادِهِمْ، وَمِنْهَا: تَرْكُ مُعَارَضَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي اعْتِقَادِهِمْ، وَمِنْهَا: تَرْكُ مُعَارَضَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي اعْتِقَادِهِمْ، وَالنَّهْيُ عَنْ مُعَارَضَتِهِمْ) (٢). انتهى

وقال الإمام الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام»: (قال أبو يَعْلَى بن القلانِسِيّ: وَكَانَ الأَفْضَلُ حَسَنَ الاعتقاد، سُنيًّا، حميد السّيرة، مُؤْثِرًا للعدل، كريم الأخلاق، صادق الحديث، لم يأتِ الزّمان بمثله) (٢٠). انتهى

# وأخيرًا:

وجدنا المؤرخين يذكرون أن أهل السُّنة - في القرن الخامس الهجري - منعوا

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (٢/٢١٦).

<sup>(</sup>۲) الكامل (۹/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام (٣٥ / ٣٨٧).

الاحتفال بالمولد النبوي الذي ابتدعه الفاطميون الزنادقة الذين يشتمون الصحابة ويقتلون علماء أهل السُّنَّة. فيأتي د. علي جمعة ويزعم أن المؤرخين ذكروا أن السلف الصالح احتفلوا بالمولد في القرن الرابع والخامس!!

فهل هناك كذب وتزوير للحقائق التاريخية أبْشَع من هذا(١١٠)!!

(۱) هنا تنبيهان مهمان: التنبيه الأول: الفاطميون الزنادقة ابتدعوا الاحتفال بالمولد النبوي - في مصر - في القرئين الرابع والخامس الهجري، ثم ذهب الفاطميون ينشرون صلالهم في البلاد العربية، حتى وصل صلالهم إلى الموصل.

وفي ذلك يقول الإمام ابن كثير في موسوعته التاريخية «البداية والنهاية»: (ثم دخلت سنة إحدى وأربعائة: في يَوْمِ الحمُعَة الرَّابعِ مِنَ المحرَّمِ مِنْهَا - خُطِبَ بِالمؤصِلِ لِلْحَاجِمِ العُبَيْدِيِّ عَن أَمْرِ صَاحِبِهَا قرواش بن مقلد أبي منبع، وذلك لقهره رعيته .. وَفي آخِرِ الخطبةِ صَلّوا عَلَى آبَائِهِ: المهدي، ثم ابنه القائم، ثم المنصُورِ، ثُمَّ ابْنِهِ المعِزِّ، ثُمَّ ابْنِهِ العَزِيزِ، ثُمَّ ابْنِهِ الحاكِم).

وقد ذكرنا أن الحاكم هذا قد ادَّعي الألوهية، وأمر الناس بالسجود له.

وهكذا انتقلت بعض ضلالات الفاطميين إلى الموصل، حتى جاء رجُل من الصوفية اسمه «عمر الملا» بالموصل – في القرن السادس الهجري – فَقُلَّد الفاطميين في بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، وكان هذا الرجل على علاقة بصاحب «إِرْبِل» الملك المظفر أبي سعيد، وبذلك انتقلت هذه البدعة من مصر إلى الموصل، ثم إلى هذا الملك الذي يَحْكُم «إِرْبِل». (انظر: «الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص٢٤» لأبي شامة).

التنبيه الثاني: هذه هي حقيقة الفاطميين التي ذكرها أثمة المؤرخين الثقات كالإمام ابن المجوزي في كتابه «المنتظم»، والإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام»، والإمام ابن كثير في «البداية والنهاية»، وغيرهم. وهنا ينبغي أنْ نَحْذَر من اثنين من المؤرخين: ابن خلدون، وتلميذه

المقريزي. فابن خلدون صَحَّح نسبة الفاطميين إلى علي بن أبي طالب نه وإنها فعل ابن خلدون ذلك لهدف خبيث، وسيفضحه الإمام الحافظ ابن حجر فيها سيأتي.

ثم فرح تلميذه المقريزي بذلك؛ لأن المقريزي نَسَبه ينتهي إلى الفاطمين، فأية إساءة إلى الفاطمين ستكون في نفس الوقت إساءة إلى المقريزي، لذلك نجده فرح بتصحيح ابن خلدون لنسبة الفاطمين إلى على تغيه.

وفي ذلك يقول ابن حجر العسقلاني في كتابه «رفع الإصر عن قضاة مصر، ص٣٣٣» في ترجمة أحد القضاة: (أُعِيدَ إِلَى القضاء بعد عزل ابن خلدون .. وَكَانَ للناس بولايته هَذِهِ فرح وسرور لا مزيد عَلَيْهِ، ولا عهد نظيره في عصرهم، لشدة كراهيتهم لابن خلدون). انتهى

ثم قال الحافظ ابن حجر (ص٢٣٧): (كَانَ شيخنا الحافظ أبو الحسن بن أبي بكر يبالغ في الغَضّ منه. فلما سألته عن سبب ذَلِكَ، ذكر لي أنه بلغه أنه ذكر الحسين بن علي في تاريخه فقال: «قُتِلَ بسيف جَده». ولَمَّا نطق شيخنا مهذه اللفظة أردفها بلعن ابن خلدون وسَبَّه ...

قلت [القائل ابن حجر]: وَلَمْ توجد هَذِهِ الكلمة فِي التاريخ الموجود الآن. وكأنه كَانَ ذكرها فِي النسخة الَّتِي رَجَعَ عنها. والعجب أن صاحبنا المقريزي كَانَ يُفْرِط فِي تعظيم ابن خلدون، لكونه كَانَ يجزم بصحة نَسَب بني عُبَيد - الذين كانوا خُلفاء بمصر وشهروا بالفاطميين - إِلَى علي شخه، ويخالف غيره فِي ذَلِك، ويَدْفَع مَا نُقل عن الأثمة فِي الطعن فِي نَسبهم ويقول: «إنها كتبوا ذَلِكَ المحضر مراعاة للخليفة العباسي». وَكَانَ صاحبنا [المقريزي] ينتمي إلى الفاطميين، فأحَبَّ ابن خلدون لكونه أثبَت نسبتهم، وغفل عن مُراد ابن خلدون، فإنه كَانَ لانحرافه عن آل علي يُشِت نسبة الفاطميين إليهم، لِهَا اشتهر من سوء معتقد الفاطمين، وكُون بعضهم نُسِب إِلَى الزندقة، وادَّعى الألوهية؛ كالحاكم .. حَتَّى قتل فِي زمانهم جَمْعٌ من أهل الشّنة. وكانوا يصرحون بِسَبِّ الصحابة فِي جوامعهم ومجامعهم، فإذا كانوا بهذه المثابة وصَحَّ أنهم من آل عليّ حقيقة، التصق بآل عَلَى العيب، وَكَانَ ذَلِكَ من أسباب النفرة عنهم). انتهى

# (زان کر السال (السالات)

كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المفتي عن قضايا المرأة المسلمة

# النعل الأرق

كشف الأكاذيب والأباطيل في كلام المفتي حول قضية «تَوَلِّى الـمرأة رئاسة الدولة والوزارة والقضاء»

# كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المفتي حول قضية «تَوَلِّى المرأة رئاسة الدولة والوزارة والقضاء»

#### فيه خسة مباحث:

المبحث الأول: الكذب والتزوير في كلام المفتي وصل إلى حذف جزء من الآية القرآنية!

المبحث الثاني: كلام المفتي عن ملكة سبأ فيه كذب على الله وعلى القرآن الكريم.

المبحث الثالث: هل حديث «ولاية المرأة» واقِعَة عَيْن؟ أَمْ لَفْظ عام؟

المبحث الرابع: هل حديث ولاية المرأة خاص ببنت كسرى؟ أمْ عام؟

المبحث الخامس: المفتي على جمعة وتزوير التاريخ الإسلامي (نساء حاكمات وقاضيات).

# المبحث الأول

# الكذب والتزوير في كلام المفتي وصل إلى حذف جزء من الآية القرآنية!

قال المفتي في كتابه «الفتاوى العصرية، ص١٥٣-١٥٤»: (فإذا كانت هناك امرأة تصلح للقضاء أو الإفتاء أو الرئاسة أو الإدارة أو الوزارة، فلتتولَّ هذا فورًا ..

لا فرق بين الرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال، يقول الله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ اللهِ عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾، إذًا فالكفاءة هي العنصر الحاسم في أولوية تَوَلِّي قيادة الأَمْر). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: والله الذي لا إله إلا هو ما تَوَقَّعتُ قَط أَنْ يصل الكذب والتزوير والتدليس في كلام المفتي إلى درجة أَنْ يَحْذَف جُزْءًا من الآية القرآنية؛ فيتغير المعنى إلى الضد؟!!

لقد تَجَرَّأ المفتى وفَعَلها!!

فالآية هكذا: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْعَرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

لقد صَرَّح الله تعالى في كتابه بأن دَرَجة الرجل أكبر وأعْلَى من درجة الـمرأة، فيأتي الـمفتي د. على جمعة بعد أكثر من ١٤٠٠ سَنَة ليحذف هذا الـجزء من الآية ويزعم قائلًا:

(لا فرق بين الرجال والنساء).

يا لِحُرْأة هؤلاء على دِين رب العالمين!!

وأمَّا الصفحات المُصَوَّرة من كتاب المفتي فَقَدْ وَضَعْناها لكم في كتابنا هذا (الباب الثاني، ص٦٣-٦٤).

قال الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: (وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ أَيْ: فِي الفَضِيلَةِ فِي الخَلْق، وَالمنْزِلَةِ، وَطَاعَةِ الأَمْرِ، وَالإِنْفَاقِ، وَالقِيَامِ بِالمصالح، وَالفَضْلِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ﴾ [النِّسَاء: ٣٤]) (١). انتهى فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ﴾ [النِّسَاء: ٣٤]) (١).

وقال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: (قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَّ دَرَجَةً ﴾ أَيْ: مَنْزِلَةٌ .. قَالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: .. وَلَا يَخْفَى عَلَى لَبِيبِ فَضْلُ الرِّجَالِ عَلَى النِسَاءِ .. وَعَلَى الجمْلَةِ: فـ «درجة» تَقْتَضِي التَّفْضِيلَ .. وَلِمِنَا قَالُ عَلَى السَّجُودِ لِغَيْرِ الله لَأَمَرْتُ المرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِغَيْرِ الله لَأَمَرْتُ المرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»)(٢). انتهى

وقال الإمام القرطبي أيضًا: (قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُن ﴾ أَيْ هَنَّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ مِثْلُ مَا لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي لاَتَزَيَّنُ لِإمْرَأَتِي كَمَا تَتَزَيَّنُ لِي مَنْ لُم اللِّجَالِ عَلَيْهِنَّ مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَالعِشْرَةِ بِالمعْرُوفِ عَلَى تَتَزَيَّنُ لِي مَنْ أَلْ اللَّهُ عَبَي لَهُنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّحْبَةِ وَالعِشْرَةِ بِالمعْرُوفِ عَلَى تَتَزَيَّنُ لِي مَنْ أَلْ اللَّهُ عَنَّ وَالعِشْرَةِ بِالمعْرُوفِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَ مِن الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن .. قال الطَّبَرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: «تَتَقُونَ الله فِيهِنَ كَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يَتَقِينَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيكُمْ».

وَالمَعْنَى مُتَقَارِبٌ، وَالآيَةُ تَعُمُّ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ)<sup>(٣)</sup>. انتهى كلام القرطبي.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٢٣-١٢٤).

قلتُ: إليكم الآية كاملة: قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَكَنَّصْ َ بِأَنفُسِهِنَّ وَلَا عَلِلَّهِ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَكَنَّصْ َ بِأَنفُسِهِنَّ وَلَا يَحِلُ هَنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيَ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحْرُوفِ وَلَا يَحُولُتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَكَا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزً حَكِيمٌ ﴾.

#### ثم:

لم يقتصر كلام المفتي على اشتهاله على كذب وتزوير فقط، بل فيه تدليس أيضًا؛ لأن المفتي أخفَى قوله تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضِ ﴾ [النساء: ٣٤]. فهذا نَصُّ صريح من رب العالمين.

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ ٱلرِّجَالَ قَوَّامُونَ عَلَى الْبِسَآءِ ﴾ أي: الرَّجُلُ قَيِّم عَلَى المرْأَةِ، أَيْ هُوَ رَئِيسُهَا وَكَبِيرُهَا وَالحاكِمُ عَلَيْهَا وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا اعوجَت. ﴿ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ أَيْ: لِأَنَّ الرِّجَالَ وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا اعوجَت. ﴿ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ أَيْ: لِأَنَّ الرِّجَالَ أَفْضَلُ مِنَ النِّسَاءِ، وَالرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ المرْأَةِ؛ ولهذَا كَانَتِ النَّبُوَّةُ مُحْتَصَةً بِالرِّجَالِ، وَكَذَا لَكَ الملك الأَعْظَمُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَنْ يُفلِح قومٌ وَلَوا أَمْرَهُم امْرَأَةً» .. وَكَذَا مَنْصِبُ القَضَاءِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ) (١).

وقال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: (قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ .. أَيْ: يَقُومُونَ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ وَالذَّبِّ عَنْهُنَّ، وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهِمُ الحكَّامَ وَالأُمَرَاءَ وَمَنْ يَغْزُو، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ) (٢). انتهى

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٦٨).

# المبحث الثاني

#### كلام المفتي عن ملكة سبأ فيه كذب على الله وعلى القرآن الكريم

ذكرناه - بالوثائق المُصَوَّرة - في كتابنا هذا (الباب الثاني، ص٦٣ - ٦٤).

#### المبحث الثالث

# هل حديث «ولاية المرأة» واقِعَة عَيْن؟ أمْ لَفْظ عام؟

قال المفتي في كتابه «فتاوى النساء، ص٤٣٧-٤٣٨» (((الله عَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً لم يَكُن ذلك إخبارًا من المصطفى الله أن كل قوم يُولُون امرأة فإنهم لا يفلحون، وقد تَقَرَّر في عِلْم الأصول أن وقائع الأعيان لا عموم لها، ونُقِل عن الإمام الشافعي قوله: «قضايا الأحوال إذا تَطَرَّق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال»؛ أي أن هذا الحديث لَمَّ كان واردًا على قضية عين لَمْ يصِح خَمْله على عمومه). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذه والله سَقْطَة عِلْمية، ما بَعْدَها سَقْطَة، فهذا كذب عِلْمي صريح!

فقوله ﷺ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» هل هو واقعة عين وقعت؟ أَمْ لفظ نطق به النبي ﷺ!!

<sup>(</sup>١) فتاوي النساء (ص٤٣٧ – ٤٣٨).

كأنِّي بعلماء أصول الفقه الآن يضربون كَفًّا على كَف؛ عَجَبًا من هذا الكذب العِلمي البشع! والصفحات المصورة من كتاب المفتي تجدونها آخر هذا المبحث.

وبيان هذا الكذب في مطلبين:

المطلب الأول: أمثلة لبيان الفَرْق بين «واقعة العين» و «اللفظ العام».

المطلب الثاني: كشف كِذْب قَوْل المفتي: حديث «ولاية المرأة» واقِعَة عَيْن. وإليكم تفصيل ذلك:

المطلب الأول: أمثلة لبيان الفَرْق بين «واقعة عين» و«اللفظ العام»:

نذكر مثالين لبيان المقصود بر «واقعة عَيْن» أو «قضية عَيْن»:

ألَّ مثالَ الأول:

إذا افترضنا أن أحد الصحابة فَيْ الله وي أنه رأى النبي عَلَيْ يُصَلِّي داخل الكعبة. كم مَرَّة رأى فيها هذا الصحابي النبي عَلَيْ يَفْعل ذلك؟ مَرَّة واحدة.

هل كان النبي عَيَا لِي يُعَالِم أَي في هذه المرة فريضة؟ أَمْ تَطوعًا (نافِلَة)؟ لا نَعْرف.

هل كان النبي عَيْكُ يُصَلِّي في هذه المرة بسبب عُذْر؟ أَمْ لِغَيْر عُذْر؟ لا نَعْرف.

نحن لا نَعْرف الملابسات المحيطة بهذه الواقعة، فالفعل وقع مرة واحدة ولا نَعْلَم تفاصيله، فالحال - بتفاصيله - مجهول عندنا.

لذلك لا نستطيع أن نستنتج من هذه الواقعة جواز جميع الصلوات داخل الكعبة (فريضة وتطوع، لِعُذْر ولِغَيْر عُذْر)، لا يمكن استنتاج حُكْم عام.

لماذا لا نستطيع أن نستنتج ذلك من حكاية الصحابي على لهذا الفعل؟

الجواب: لأن الذي فَعَله النبي عَيْكُ شيئًا واحدًا فقط من هذه الاحتمالات.

لذلك قَرَّر العلماء أن حكاية الفعل لا عموم لها، يعني لا يصح الاستدلال بها على جواز كل هذه الاحتمالات، لا يمكن أنْ نستنتج منها حُكْمًا عامًّا.

وهذا يُسمى عند أهل العلم: «واقِعَة عَيْن»، أو «حكاية فِعْل»، أو «حكاية حال»، أو «قضية عَيْن».

وقد صَرَّح بذلك أهل العلم في كُتُبهم طوال التاريخ الإسلام، وقد نقلنا تصريحاتهم في كتابنا (الرد على القرضاوي والجديع/ الفصل الأول: القواعد الأصولية، ص٥٣٥-٦٢).

تحت عنوان: (القاعدة الرابعة: اتفاق العلماء على أن حكاية الفِعْل لا عموم لها، ولا يجوز الاحتجاج بها).

ومن ذلك قَوْل سيف الدين الآمدي (١٥٥-١٣٦ه) في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: (الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها، فلا يكون عامًّا لجميعها بحيث يُحْمل وقوعه على جميع جهاته، وذلك كما رُوي عنه عَلَيْ أنه صَلَّى داخل الكعبة، فصلاته الواقعة يحتمل أنها كانت فَرْضًا، ويحتمل أنها كانت نَفْلًا، ولا يتصور وقوعها فرضا نفلا، فيمتنع الاستدلال بذلك على جواز الفرض والنفل في داخل الكعبة جميعا، إذْ لا عموم للفعل الواقع بالنسبة إليهما، ولا يمكن تعيين أحد القسمين إلا بدليل). انتهى

قلتُ: فهذه الحالة هي التي قال فيها الإمام الشافعي: (قضايا الأحوال إذا

تَطَرَّق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال).

لكن - للأسف - فاجَأنا المفتي بِذِكْر قول الإمام الشافعي في الحالة التي ستأتي وهي اللفظ العام!!

وقول الإمام الشافعي إنها ينطبق على هذه الحالة التي ذكرناها، وهي «حكاية الحال» أو «قضية عَيْن»، ولا ينطبق على اللفظ العام الذي سيأتي بيانه.

## ما هذا الذي صَنَعَه المفتي؟!

فهذا الذي فعله المفتي يُشبه صَنِيع الدكتور الذي وَجَد مريضًا يعاني من مرض السكر، فأعطاه الدكتور علاجًا للإسهال!!

## بيان المقصود به «اللفظ العام»:

ثَبَت في «صحيح البخاري»: (لَـَّا بَلَغَ رَسُولَ الله ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» (١).

ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح: «لا يُفْلِحُ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُم الى امْرَأَةِ» (٢).

هنا ليس لدينا واقعة وقعت فقط، بل عندنا لفظ من كلام النبي عَلَيْق، وهو قوله عند (لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُم اللّ امْرَأَةٍ). فهذا لفظ عام، لأن النبي عَلَيْقٍ لَمْ يُخَصِّص عدم الفلاح بحالة معينة أو ظرف خاص أو بقوم مُعَيَّنين دُون قوم، بل قال عَلَيْ: «لا يفلح قوم»، فهذا تعميم، فيدل ذلك على أن النبي عَلَيْقٍ أراد نَفْي الفلاح

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥/ ٤٧)، برقم: ٢٠٤٩٢).

في جميع الأحوال ولكل قَوْم.

فلفظ: «قوم» جاء نَكِرَة؛ يعني ليس مُعَرَّفًا، وجاء في سياق النفي: «لا يُفْلح».

وقد اتفق علماء أصول الفقه على أن النَّكِرَة في سياق النفي تُعَدُّ من أقوى ألفاظ العموم، فهي تدل على العموم. وستأتي بعض تصريحاتهم.

# المطلب الثاني: كشف كَذِب زَعْم المفتي أن حديث «ولاية المرأة» واقِعَة عَيْن:

قال المفتي في كتابه «فتاوى النساء، ص٤٣٧-٤٣٨»: («لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» لم يَكُن ذلك إخبارًا من المصطفى ﷺ أن كل قوم يُولُون امرأة فإنهم لا يفلحون، وقد تَقَرَّر في عِلْم الأصول أن وقائع الأعيان لا عموم لها .. أي أن هذا الحديث لَمَّا كان واردًا على قضية عين لَمْ يَصِح خَمْله على عمومه). انتهى كلامه.

قلتُ: هذه والله سَفْطَة عِلْمية شنيعة، فهذا كذب عِلْمي صريح!

فقوله ﷺ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» هل هو واقعة عين وقعت؟ أَمْ لفظ نطق به النبي ﷺ!!

لفظ الحديث: «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُم الَى امْرَأَةٍ».

قوله: «لا يُفْلِح» صيغة نَفْي.

قوله: «قَوْم» جاء نَكِرَة؛ يعني ليس مُعَرَّفًا.

فيكون قوله ﷺ: «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ» جاء نَكْرَة في سياق النفي.

وقد اتفق علماء أصول الفقه على أن «النكرة في سياق النفي» من ألفاظ العموم، بل صَرَّح بعضهم بأنها مِن أقوى الألفاظ التي تدل على العموم.

فَعَدَم الفلاح يَعُمُّ كُلَّ قوم أسندوا أَمْرَهم إلى امرأة.

وهذا العموم صَرَّح به صاحب رسول الله ﷺ نفسه الذي روى الحديث، وصَرَّح به علماء أصول الفقه، وصَرَّح به سائر أهل العلم طوال التاريخ الإسلامي.

وإليكم تصريحاتهم بذلك:

## أولا: تصريح الصحابي نفسه الذي روى الحديث:

روى الإمام البخاري في صحيحه عن الصحابي أبي بَكْرَةَ مِنْ أَنه قال: (لَقَدْ نَفَعَنِي الله بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ أَيَّامَ البَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَن أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ البَّمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَن أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ.. قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُم امْرَأَةً»)(١).

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (زَادَ الإِسْمَاعِيلِيّ .. فِي آخِره: «قَالَ أَبُو بَكْرَة: فَعَرَفْت أَنَّ أَصْحَاب الجمَل لَنْ يُفْلِحُوا»)(٢). انتهى

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (حديث رقم: ٤١٦٣). قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٨/ ١٢٨»: (التَّقْدِير؛ نَفَعَنِي الله أَيَّام الجمَل بِكَلِمَةٍ سَمِعْتَهَا مِنْ رَسُول الله ﷺ؛ أَيْ قَبْل ذَلِكَ ..، قَوْله: "بَعْدَمَا كِدْت أَلْحَق بِأَصْحَابِ الجمَل" - يَعْنِي عَائِشَة نِكْ وَمَنْ مَعَهَا، وَسَيَأْتِي بَيَان هَذِهِ القِصَّة .. وَمُحَصَّلهَا أَنَّ عُثْهَان للَّا قُتِلَ وَبُويعَ عَلِيِّ بِالخلافَةِ خَرَجَ طَلْحَة وَالزُّبِيْر وَسَيَأْتِي بَيَان هَذِهِ القِصَّة .. وَمُحَصَّلهَا أَنَّ عُثْهَان للَّا قُتِل وَبُويعَ عَلِيِّ بِالخلافَةِ خَرَجَ طَلْحَة وَالزُّبِيْر إِلَى مَكَّة فَوَجَدَا عَائِشَة وَكَانَتْ قَدْ حَجَّتْ، فَاجْتَمَعَ رَأْيهمْ عَلَى التَّوَجُّه إِلَى البَصْرَة يَسْتَنْفِرُونَ النَّاس لِلطَّلَبِ بِدَمٍ عُثْهَان، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا؛ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَكَانَتْ وَقْعَة الجمَل، وَنُسِبَتْ إِلَى الجَمَل الَّذِي كَانَتْ عَائِشَة قَدْ رَكِبَتُهُ وَهِيَ فِي هَوْدَجِهَا تَدْعُو النَّاس إِلَى الإصْلاح).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٣/٥٦).

والذي يهمنا هنا هو أن أبا بكرة راوي الحديث وهو من أهل اللغة - رأى أن لفظ «وَلَوْا أَمْرَهُم امْرَأَةً» لا يختص بِبِنت كسرى ولا بالرئاسة العامة للبلاد، وإنها يشمل كل جماعة تقودهم امرأة.

#### ثانيا: تصريحات علماء أصول الفقه:

١ - قال الإمام السرخسي في موسوعته الفقهية «المبسوط»: (النَّكِرَةُ فِي مَوْضِعِ النَّفِي تَعُمُّ .. وَلَوْ قَالَ: «ما رَأَيْت اليَوْمَ رَجُلًا» يَقْتَضِي نَفْيَ رُؤْيَةٍ جَمِيع الرِّجَالِ) (٢).

٢ - وجاء في شرح «التحرير» في أصول الفقه لكمال الدين ابن الهمام: (النَّكِرَةُ فِي

<sup>(</sup>۱) الذي ثَبَتَ لنا بالأسانيد الصحيحة هو أن بعض الصحابة والله حرصوا على وجودها معهم؛ لكونها أم المؤمنين وزوج الرسول على المسلمين إذا رأوا أُمَّهُم - أُمّ المؤمنين في في المؤمنين وزوج الرسول على الاتفاق. (انظر تفصيل ذلك في كتابنا «الرد على فسيكون لذلك أكبر الأثر في حرصهم على الاتفاق. (انظر تفصيل ذلك في كتابنا «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني، ص١٦٦٥»).

<sup>(</sup>Y) المبسوط (Y/ XY).

سِيَاقِ النَّفْيِ مُطْلَقًا تُفِيدُ العُمُومَ، أَطْبَقَ أَثِمَّةُ الأُصُولِ وَالفِقْهِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ أَخْذُهُمْ ذَلِكَ إلَّا مِن اللَّغَةِ، وَهُم المتَقَدِّمُونَ فِي أَخْذِ المعَانِي مِنْ قَوَالِبِ الألفَاظِ)(١). انتهى

٣ - وقال الإمام أبو المظفر السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة في الأصول»:
 (وقد قال عامة أهل العلم أن النكرة إذا كانت نَفْيًا، استغرقت جميع الجنس؛
 كقولهم: «ما رأيت رجُلًا»، و«ما رأيت إنسانًا»)(٢). انتهى

إلى المنهاج»: (قوله تعالى: ﴿ لا تَجَزِى نَفْسُ عَن نَّفْسٍ شَيْكًا ﴾ «البقرة: ٤٨»، وقوله: المنهاج»: (قوله تعالى: ﴿ لا تَجَزِى نَفْسُ عَن نَّفْسٍ شَيْكًا ﴾ «البقرة: ٤٨»، وقوله: ﴿ لا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ «سبأ: ٣» ونظائرهما - مما لا شك في إفادته العموم . وأيضا فإن النكرة تدل على المساهمة . فدخول النفي عليها . يلزم منه العموم . وإذا تؤمل كلام العرب حصل القطع بذلك، ولم يَثْبُت في هذه المسألة خلاف) ".

وقال سيف الدين الآمدي في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: (نفي النكرة .. دلالته أقوى .. وجذا تكون دلالة النكرة المنفية أولى مِنْ جميع أقسام العموم)<sup>(1)</sup>.

(انظر تصريحات أخرى لعلماء أصول الفقه ذكرناها في كتابنا «الرد على

<sup>(</sup>١) التقرير والتحبير شرح كتاب «التحرير» في أصول الفقه (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) قواطع الأدلة (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) الإيهاج (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٢٦٥).

القرضاوي والجديع والعلواني: القاعدة الأصولية الرابعة، ص٤٥٢-٢٦»).

تنبيه: نقلنا تصريح السبكي والآمدي، وقد اعترف د. علي جمعة بأن أكبر ثلاث مدارس في أصول الفقه هي: مدرسة الآمدي، والسبكي، والرازي.

فقد قال الدكتور على جمعة في كتابه «القياس، ص٧-٨»: (اعتمدنا في ذلك على أمهات كتب الأصول، واعتنينا عناية خاصة بمدرسة الإمام الرازي .. مع العناية أيضًا بمدرسة الإمام الآمدي وكتابه «الإحكام» .. ومدرسة التاج السبكي .. وهذه الممدارس الثلاثة هي أشهر وأوثق مدارس المتكلمين الأصولية). انتهى كلامه.

## ثَالثًا: تصريحات سائر أهل العِلم:

١ - قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه «أحكام القرآن»: (رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ عَن النَّبِيِّ قَالُ قَالَ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ قَالُ قَالَ عَن النَّبِيِّ قَالُ اللهِ قَالَ اللهِ عَن النَّبِيِّ قَالُ اللهِ قَالُ اللهِ عَن النَّبِيِّ قَالُهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

قلتُ: هذا يفضح كِذْب ما زعمه المفتي من أن هذه واقعة عين لا عموم لها، بل إن عمومها نَصُّ صريح، لا خَلِاف فيه كها قال الإمام ابن العربي.

٢ - قال الإمام ابن قدامة في موسوعته الفقهية «المعني»: (قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ الْمُرَهُم امْرَأَةً» .. لَا تَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ العُظْمَى، وَلَا لِتَوْلِيَةِ البُلْدَانِ ؟ وَلِهَذَا لَمْ يُولِّ النَّبِيُ ﷺ وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ - امْرَأَةً قَضَاءً وَلَا وِلَايَةً بَلَدِ، فِيهَا بَلَغَنَا، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَحْلُ مِنْ خَمِيعُ الزَّمَانِ غَالِبًا) (٢). انتهى

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (٣/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١٠/ ٩٢).

قلتُ: ها هو أحد أئمة الفقه والأصول يُصَرِّح بأنَّ الحديث عام وليس واقعة عَيْن كما زعم المفتى!!!

٣ – قال الإمام الأمير الصنعاني في كتابه «سبل السلام»: (عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَنْ يُفْلِحْ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرُهُم امْرَأَةً» .. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْمرْأَةِ شَيْئًا مِن الأَحْكَامِ الْعَامَّةِ بَيْنَ الْمسْلِمِينَ .. وَالْحدِيثُ إِخْبَارٌ عَنْ عَدَمِ فَلَاحِ مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُم امْرَأَةً ('). انتهى

٤ – وقال الإمام الشوكاني في كتابه «السيل الجرار»: (قد وَرَدَ ما يدل على أنهن لا يَصْلحن لتولي شيء من الأمور .. فعموم قوله: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»
 .. يفيد مَنْعهن مِن أَنْ يَكُون لهن مَنْصب الإمامة في الصلاة للرجال) (٢). انتهى

وقال الإمام الشوكاني أيضًا في كتابه «نيل الأوطار»: (قوْلُهُ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ..» فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المرْأَةَ لَيْسَتْ مِن أَهْلِ الوِلَآيَاتِ، وَلَا يَجِلُّ لِقَوْمٍ تَوْلِيَتُهَا) (٣). انتهى

وقال الإمام جمال الدين ابن الجوزي في كتابه «كشف المشكل من حديث الصحيحين»: («لن يفلح قوم ولوا أمرهم امْرَأَة» .. في الحديث دَلِيل على أن المرْأة لَا تِلِي الإِمَارَة، وَلَا القَضَاء، وَلَا عقد النّكاح)(٤). انتهى

٦ - وقال الإمام العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٩/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٢/١٦).

الأنام»: (لَا يَلِيقُ بِالرِّجَالِ الكَامِلَة أَدْيَانُهُمْ وَعُقُولُهُم انْ تَحْكُمَ عَلَيْهِم النِّسَاءُ .. مَعَ غَلَبَةِ المَفَاسِدِ فِيهَا يَحْكُمُ بِهِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ، وَقَدْ قَالَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ –: «لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُم امْرَأَةً»)(١). انتهى

٧ - وقال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره: (النُّبُوَّةُ مُخْتَصَّةٌ بِالرِّجَالِ، وَكَذَلِكَ المَلْك الأَعْظَمُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَنْ يُفلح قومٌ وَلَّوا أَمْرَهُم امْرَأَةً» .. وَكَذَا مَنْصِبُ القَضَاءِ وَغَيْرُ ذَلِكَ)
 القضاءِ وَغَيْرُ ذَلِكَ)

قلتُ: ونكتفي بهذه التصريحات لعدم الإطالة، وإلَّا فإنَّ كُتُب عامَّة أهل العلم طافحة بالاستدلال بعموم لفظ هذا الحديث.

ثم يفاجئنا المفتي في القرن الخامس عشر الهجري بكذب عِلْمي زاعمًا أن لفظ الحديث ليس عامًّا وأنه مجرد قضية عَيْن!!

فوالله - ثم والله - إن هذه سَقْطَة عِلْمية، ما بَعْدَها سَقْطَة!!

وكأنِّي بعلماء أصول الفقه والفقهاء الآن يضربون كَفًّا على كَف؛ عَجَبًا من هذا الكذب العِلمي البشع!

وإليكم صفحات مُصَوَّرة من كتابه؛ لِتَرَوْا بأعينكم هذا الكِذْب:

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٤٩٢).

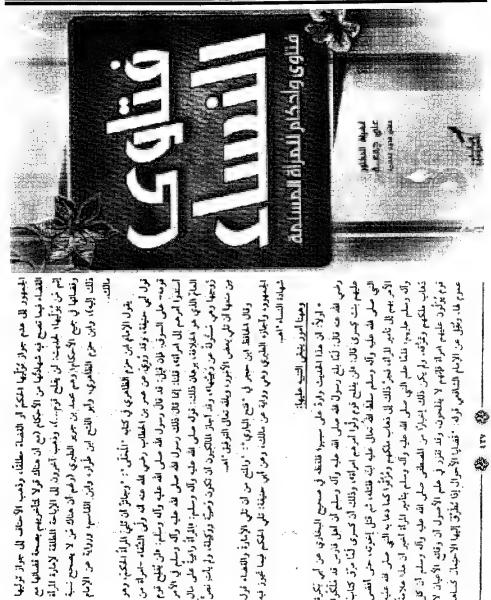

الجمهور إلى مدم جواز برائيها الحكم أو اللضاة مطلقاء وذهب الأحناف إلى جواز توليها ذلك إليه)، وأبن حزم المظاهري، وأبو اللنع ابن طرار، وابن القاسم، ورواية هن الإمام 1 اللفياء فيما تصح فيه شهادكها من الأجكام (مع أن هناك قرلا كتأخريهم بصحة قضائها مع اللَّم مَن الزُّلُهَا، لَمُدِينَ: لَن يَعْلُمُ قَرْمٍ...)، وذهبَ آخرون إلى الإياحة المطلقة لإمارة الرأة وتضائها في جميع الأحكام؛ وهم عسد بن جويع الطبري فررغم أن هناك من لا يصحح نسبة قول أبي حنيقة، فرقد رُونِيَ، من عدر بن الحطاب رضي لله عنه لنه ولَي الشَّقاء -امراة من قومه- على السوق. فإن قبل: قد قال وسول الله صلى الله عليه وآله وسُلَّم: "الن يُغلِع قوم استنتوا أمرمم إل المراده، قلنا: إنما قال: فلك رسول الحدُّ مسلى لحدُّ حلَّ وآل، وسلم في الأمر يقول الأمامُ ابن سزم المظامري في كتاب "المُهتَلَى": "ويعائزُ أن تليَّ المرأةُ الحكمَّ، وهو

عمادة الساء الم

الجُمهوره وآجازه الطيري وهي وواية عن مالك، وعن أبي حنيفة: تلي الحكم فيما تجوز نيا

وقال الحافظ ابن سهير في "فتح المياري": "والمنع من أن تلى الإمارة والنضاء قول

رضي للله عنه قال: أنَّا بلغ رسول لله مملي الله عليه وآله وسلم أن أهل فارس قد مَاكُور هليهم بنك كيسرى قال: على يفلح قوم ولوا العرهم امراة، وذلك أن كسرى لمَّنا مرَّق كابُ النبي مسلم للله عليه وآله وسلم سلظ الله تعالى عليه ابئة لقتله، شم قتل إخوت، حش أنضم وآله وصلم حليهم؛ فلمنًا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتأمير المرأة أخير ان مذًا عملامةً تَعَالَ مَلَكُهُمُ وَتَؤْثُهُ. وَلَمْ يَكُنَ ذَلَكَ إِخْبَارًا مِنَ الْمُصْطِئُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ أَنْ كَالْ قوم كيزلون عليهم المراة فإنهم لا يذلحون. وقد فتزر في علم الأصول أن وقات الأعيان لا الأمر بهم إلى تأمير المرأة، فجرَّ ذلك إلى ذهاب ملكهم وتمزُّتُوا كمنا دعا به النبي مسئر لنه عئبًا عموم ها. وتَقِيلُ عِن الإِمَامُ الشَّالَعِيمُ تَوْلِدُ \* فَقَالِ الْأَحْوِلُ إِنَّا لَا لَمُؤْلِقَ إِلَيْهَا الأحبَمَالُ كَسَامًا وههذا أمرر ينتمي التب عليها: • اولاً: ان هذا الحديث وارة على سبيره فلتظ في مسميع البخاري هن أبي يُكرهُ

## ٤ وفيه بقية كلام المفتى:

# المبحث الرابع

## هل حديث ولاية المرأة خاص ببنت كسرى؟ أمر عام؟

قال المفتي في كتابه «الفتاوى العصرية، ص١٥٣ - ١٥٤»: (فإذا كانت هناك امرأة تصلح للقضاء أو الإفتاء أو الرئاسة أو الإدارة أو الوزارة، فلتتولَّ هذا فورًا..

لكن بعض المخالفين لهذا الرأي يستدلون بحديث رسول الله ﷺ عندما قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فهذا الحديث خاص ببنت كسرى عندما وصلها كتاب رسول الله ﷺ فاستهانت به). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذه والله – أيضًا - سَقْطَة عِلْمية، ما بَعْدَها سَقْطَة، فهذا كذب عِلْمي صريح! ولا نَدْرِي كيف جَزَم الـمفتي بذلك؟!!

وكأنّي - مَرَّة أخرى - بعلماء أصول الفقه الآن يضربون كَفًّا عَلَى كَفَ؛ عَجَبًا من هذا الكذب العِلمي البشع!

والصفحات المصوَّرة من كتاب المفتي وضعناها سابقًا في كتابنا هذا (ص77-٦٤).

لقد شرحنا في الموضوع السابق أن قوله ﷺ: «لن يفلح قوم» أو «لا يفلح قوم» من أقوى ألفاظ العموم؛ لأنه نَكِرَة في سياق النفي، وأنَّ العلماء اتفقوا على أنَّ النكرة في سياق النفي تدل على العموم، ولا يؤثِّر في ذلك أَّن الحديث جاء بسبب ما فعلته بنت كسرى.

وذلك لأن علماء أصول الفقه قد نقلوا إجماع الصحابة والتابعين على أن العِبرة إنها تكون لعموم لفظ الرسول عَلَيْقُ، وليست العبرة بخصوص السبب.

فهذه القاعدة هي: (العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب).

فالرسول عَلَيْ لَم يَقُل: «لا يفلح قوم كسرى»، وإنها قال: «لا يفلح قوم»؛ فهذا يشمل ويَعُم كل قوم. والكلام هنا في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى القاعدة.

المطلب الثاني: بيان إجماع الصحابة والتابعين على العمل بهذه القاعدة.

المطلب الثالث: الأدلة على وجوب العمل بهذه القاعدة وتحريم مخالفتها.

وإليكم التفصيل:

#### المطلب الأول: بيان معنى القاعدة:

نذكر مثالين افتراضيين لتوضيح هذه القاعدة:

#### المثال الأول:

كانت بالمدينة بئر تُسمى «بِئر بُضَاعة» فإذا جاء الصحابة وَ وقالوا للنبي ﷺ: (أَنتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعة وهي يُلْقَى فِيهَا الحيَضُ وَالنَّتنُ وَلُحُومُ الكِلَابِ؟) (١).

فقال لهم النبي ﷺ: «إِنَّ الهَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيجِهِ وَطَعْمِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» (٢).

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث في سُنن أبي داود (رقم: ٦٧)، سنن الترمذي (رقم: ٦٦) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) هذا الجزء في سُنن ابن ماجه (رقم: ٥٢١) وإسناده فيه مقال، وإنها ذكرناه لتوضيح القاعدة فقط.

قلتُ: فالرسول ﷺ إنها سُئل فقط عن ماء بئر بحالته الموصوفة، فلو أراد النبي ﷺ بيان حُكم الحالة المسئول عنها فقط لأجاب بلفظ يفيد ذلك؛ مثل أن يقول: «هذا الهاء طاهر».

لكن الرسول ﷺ لم يُجِب بجواب خاص بموضع السؤال فقط، وإنها أجاب بلفظ عام يُمَثِّل قاعدة عامة وضابطًا كُلِّيًّا يشمل هذه الحالة وغيرها من الحالات الأخرى: «إِنَّ الهاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيجِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ».

وفي ذلك يقول الإمام شهاب الدين القرافي (المتوفى ١٨٤هـ) في كتابه «نفائس الأصول في شرح المحصول»: (فائدة: لم يَقْض رسول الله ﷺ على بِئْرِ بُضَاعَة بشيء، لا بطهارة، ولا بنجاسة، بل ذكر ضابطًا عامًّا للهاء، فكأنه قال: اعرضوا بِئْر بُضَاعَة على هذا الضابط، فإن كان لم يتغير، فهو طهور، وإلا فَنَجِس)(١).

#### المثال الثانى:

لو سألت امرأة زوجها الطلاق، فقالت له: «طَلَّقْنِي».

فَأَجَابِ زُوجِهَا قَائِلًا: «كُل نِسَائِي طُوَالِقُ».

فهل يصح أن يُقال: الطلاق يقع على السائلة فقط؛ لأنها هي مَوْضع السؤال؟! لقد صرح الإمام ابن قدامة بأنه لا خلاف في وقوع الطلاق على كل نسائه إذا لم ينو شيئا آخر.

قال الإمام موفق الدين ابن قدامة (٥٤١ - ٢٠٠هـ) في «المُغْنى»: (وَإِذَا قَالَتْ

<sup>(</sup>١) نفائس الأصول في شرح المحصول (٣/ ٥٠).

لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ: «طَلِّقْنِي» فَقَالَ: «نِسَائِي طَوَالِقُ» وَلَا نِيَّةَ لَهُ، طلقْنَ كُلُّهُنَّ بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ عَامٌّ)(١).

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتابه «التبصرة في أصول الفقه»: (إذا وَرَدَ العام على سبب خاص .. حُمِل على عمومه، ولم يقتصر على سببه ..، الدليل عليه: إذا قالت المرأة لزوجها: «طلقني»، فقال: «كل امرأة لي طالق».. الطلاق يتعلق بقول الزوج، ثُم الاعتبار بعموم كلام الزوج دُون خصوص السؤال؛ فكذلك يجب أن يكون الاعتبار بعموم كلام النبي ﷺ؛ لا بخصوص السؤال)(٢).

في هذه الحالة اتفق الصحابة والتابعون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسؤال مُهْمَل غير معتبر، إنها العبرة بها أفاده اللفظ العام.

فَمِنَ الضلال المبين أن يزعم زاعم أنَّ الحُكْم الشرعي يقتصر على سبب الكلام فقط ويختص به.

## المطلب الثاني: بيان إجماع الصحابة والتابعين على العمل بالقاعدة:

لقد اتفق أصحاب النبي عَلَيْة والتابعون مِن بَعْدهم على العمل بقاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب».

وقد تَتابع كبار أهل العلم على نقل هذا الإجماع، وإليكم بعض تصريحاتهم:

١ - العلامة علاء الدين البخاري (المتوفى ٧٣٠هـ): قال في موسوعته في

<sup>(</sup>١) المغني (٧/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) التبصرة (ص٨٢)، الناشر: دار الكتب العلمية.

أصول الفقه «كشف الأسرار»: (إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى إجْرَاءِ النُّصُوصِ العَامَّةِ - الوَارِدَةِ مُقَيَّدَةً بِأَسْبَابٍ - عَلَى عُمُومِهَا .. وَلَمْ يَخُصُّوا هَذِهِ العُمُومَاتِ بِهَذِهِ العَّمُومَاتِ بِهَذِهِ العَمَّلُ العَامَّ لَا يَخْتَصُّ بسَبَهِ) (١).

وقال أيضًا: (مَعْنَى الوُرُودِ عَلَى سَبَبٍ: صُدُورُهِ عِنْدَ أَمْرٍ دَعَاهُ إِلَى ذِكْرِهِ. وَمَعْنَى الإِخْتِصَاصِ بِالسَّبَبِ: اقْتِصَارُهُ عَلَيْهِ وَعَدَمُ تَعَدِّيهِ عَنْهُ)(٢).

وقال أيضًا: (اللَّفْظُ العَامُّ إِذَا وَرَدَ بِنَاءً عَلَى سَبَبِ خَاصٌ، يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ عِنْدَ عَامَّةِ العُلَمَاءِ؛ سَوَاءٌ كَانَ السَّبَبُ سُؤَالَ سَائِلِ أَوْ وُقُوعَ حَادِثَةٍ)<sup>(٣)</sup>.

٢ - علاء الدين السمر قندي (المتوفى ٥٥٠هـ): قال في كتابه «ميزان الأصول»: (عامة النصوص .. نزلت عند وقوع الحوادث لأشخاص معلومين، فلو اختصت بالحوادث، لم يكن الأحكام كلها ثابتة بالكتاب والسُّنة تنصيصا إلا في حق أقوام مخصوصين، وهذا مُحال، ومخالف لإجماع الأُمَّة) (٤٠).

٣ - سيف الدين الآمدي (٥٥١ - ٦٣١هـ): قال في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: (أكثر العمومات وَرَدَتْ على أسباب خاصة .. والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير؛ فدل على أن السبب غَيْر مُسْقِط للعموم، ولو كان مُسْقِطًا للعموم لكان إجماع الأُمة على التعميم - خِلَاف الدليل، ولم يَقُل أَحَدٌ بذلك)(٥).

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار (٢/ ٣٩٠-٣٩١).

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار (٢/ ٣٨٩- ٣٩).

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار (٢/ ٣٨٩-٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) ميزان الأصول (ص٣٣٣).

<sup>(</sup>o) الإحكام في أصول الأحكام (٢/ ٢٥٨-٥٥).

كتابه «التنقيح» في أصول الفقه: (إنَّ العِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَ كتابه «التنقيح» في أصول الفقه: (إنَّ العِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَ عِنْدَنَا؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ تَمَسَّكُوا بِالعُمُومَاتِ الوَارِدَةِ في حَوَادِثَ خَاصَّةٍ) (١).

٥ - تاج الدين السبكي (٧٢٧ - ٧٧١هـ): قال في كتابه «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه: (لنا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: استدلال الصحابة بمثله في العمومات الواردة على أسباب خاصة .. وأحاديث كثيرة استدلت الصحابة في بعمومها مع قَطْع النظر عن أسبابها)(٢).

٦ - سعد الدين التفتازاني الشافعي (٧١٢ - ٧٩٣ هـ): قال في «التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» في أصول الفقه: (قُد اشْتُهِرَ مِن الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُم التَّمَسُّكُ بِالعُمُومَاتِ الوَارِدَةِ فِي حَوَادِثَ وَأَسْبَابٍ خَاصَّةٍ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ لَمَا عَلَى تِلْكَ الأَسْبَابِ؛ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا عَلَى أَنَّ العِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ) (٣).

٧ - الإمام زين الدين ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ): قال في كتابه «فتح الغفار بشرح المنار» في أصول الفقه: (العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندتا؛ لأن التمسك إنها هو باللفظ، وهو عام. وخصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ ولا يقتضي اقتصاره عليه، ولأن الصحابة ومَن بَعْدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في

<sup>(</sup>١) التوضيح في حل غوامض التنقيح (١/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٣/ ١٢٤، ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (١/ ١١٤).

## حوادث خاصة؛ فكان إجماعًا على أن العبرة لعموم اللفظ)(١).

#### نبيه:

نقلَنا تصريح السبكي والآمدي وقد قال عنهما المفتي أنهما من أشهر وأوثق أصحاب مدارس المتكلمين الأصولية (نقلنا كلامه في كتابنا هذا، ص٥٨).

## المطلب الثالث: الأدلة على وجوب العمل بقاعدة «العبرة بعموم اللفظ» وتحريم مخالفتها.

ذكرناها في كتابنا (الرد على القرضاوي والجديع والعلواني، ص١٨٥-٢٥٤)، وإليكم أحد هذه الأدلة:

لنفترض أن رجُلا سأل النبي على عن الحكم الشرعي لحالة خاصة، أو وقعت واقعة متعلقة بحالة خاصة، فتكلم النبي على بلفظ عام مُصرحًا بالقاعدة العامة أو الضابط الكلي الذي يعم هذه الحالة وغيرها من الحالات الأخرى.

فهل يصح أن يقول عاقل: لن ألتزم بالقاعدة العامة التي صرح بها النبي على والتي تَعُم حالات أخرى، وإنها سأجعل هذا الحكم خاصا بالحالة التي كانت موضع السؤال فقط؟!!

إِنْ هَذَا القول فيه هَجْر وتَرْك لقول النبي ﷺ، وفيه مخالفة صريحة لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَـٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ النَّهِ وَالْيَوْمِ النَّاسِ وَأَفْعالهم؛ الْآخِرِ ﴾ «النساء: ٥٥»؛ فهذا القائل قد رد حكم الـمسألة إلى كلام الناس وأفعالهم؛

<sup>(</sup>١) فتح الغفار (٢/ ٦٥).

وليس إلى قول النبي ﷺ.

وإليكم بعض تصريحات أهل العلم:

ا - قال الإمام أبو الفتح ابن برهان (٤٧٩ – ١٥هـ) في كتابه «الوصول إلى علم الأصول»: (وعمدتنا في المسألة: أن العموم قول النبي على والسبب فعل واحد مِن الأُمة أو قوله. والحُجة في قول رسول الله على لا في قول آحاد الأُمة وأفعالهم)(١).

٢ – وقال القاضي أبو بكر الباقلاني (٣٣٨ – ٤٠٠ه) في كتابه «التقريب والإرشاد» في أصول الفقه: (الأحكام مُعَلَّقة بلفظ صاحب الشرع دُون السبب .. وعما يدل على ذلك – أيضا – قوله سبحانه: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ .. وليس ذلك إلا الرد إلى قوله تعالى وقول رسول الله ﷺ والمصير إلى موجَبَيْهما؛ دُون السبب والسؤال)(٢).

٣ - وقال الإمام بدر الدين الزركشي (٧٤٥ - ٧٩٥هـ) في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه: (يجب حمله على العموم، لأن عدول المجيب عن الخاص المسئول عنه إلى العام - دليل على إرادة العموم .. لجواز أن يكون المقصود عند ورود السبب: بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغَيْرها) (٣).

٤ - وقال تاج الدين السبكي في كتابه «الإبهاج في شرح المنهاج» في أصول

<sup>(</sup>١) الوصول إلى علم الأصول (١/ ٢٢٨-٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) التقريب والإرشاد (۳/ ۲۸۹-۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٢/ ٥٦-٣٥٧)، الناشر: دار الكتب العلمية.

A Section of the sect

الفقه: (قال والدي: الذي يتجه - القطع بأن العبرة بعموم اللفظ؛ لأن عدول المجيب عن الخاص - المسئول عنه - إلى العام دليل على إرادة العموم)(١).

0 - وقال الإمام الشوكاني (١١٧٣ - ١٢٥٠هـ) في كتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»: (أنْ يَكُون الجواب أَعَم من السؤال .. يجب حَمْله على العموم؛ لأن عدول المجيب عن الخاص - المسئول عنه - إلى العام دليل على إرادة العموم، ولأن الحُجَّة قائمة بها يفيده اللفظ؛ وهو يقتضي العموم)(٢).

#### تنبيه مهم

في كتابنا (الرد على القرضاوي والجديع والعلواني، ص٢١٨-٢٥٤) قد تكلمنا على هذه القاعدة بتفصيل أكثر، وأثبتنا اتفاق الأئمة الأربعة عليها: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل،

the second of th

<sup>(</sup>١) الإبهاج (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ص١٣٤).

## المبحث الخامس

## المفتي علي جمعة وتزوير التاريخ الإسلامي (نساء حاكمات وقاضيات)

قال المفتي في كتابه «المرأة في الحضارة الإسلامية، ص٩٥-٩٧» (١): (لا شك أن التاريخ هو مرآة حضارة الشعوب .. التاريخ يخبرنا بأن هناك نساء كثيرات أثرن في مسيرة الأُمة الإسلامية .. فَحَكَمت المرأة وتولت القضاء .. وغير ذلك كثير مما يشهد به تاريخ المسلمين). انتهى

وقال المفتي أيضًا في كتابه هذا (ص٠٠٠): (يذكر التاريخ الإسلامي أن هناك أكثر من خمسين امرأة حكمن الأقطار الإسلامية على مرّ التاريخ .. وشجرة الدر التي تولت حكم مصر في القرن السابع.. وحتى لا نُطِيل نتخير نهاذج من النساء اللاتي حكمن البلاد). انتهى

قلتُ: هذا تدليس في غاية القبح والبشاعة؛ لأن المفتي أخْفَى التاريخ الإجرامي المظلم للنساء اللاتي حَكَمن، وأن العلماء كانوا يُقتلون إذا اعترضوا على ذلك، وأن هذا إنها حدث في أوقات ابتعاد البلاد عن شريعة رب العالمين!

فالمفتي جَعَل الناس يتوهَّمون أن المرأة حين حكمت فإنها تم ذلك بموافقة الشعوب الإسلامية المحكومة وبموافقة أهل العلم، وهذا وَهْم كاذب!

ولا أذري لماذا نجد في كلام المفتي هذا التزوير الصارخ للتاريخ الإسلامي؟!

<sup>(</sup>١) المرأة في الحضارة الإسلامية (ص٩٥-٩٧)، الناشر: دار السلام، الطبعة: الثانية/ ٢٠٠٧م.

ولنأخذ مثالين ذكرهما المفتي؛ ليتضح لكم - وضوح الشمس في وسط النهار - التزوير المفضوح للتاريخ الإسلامي:

#### المثال الأول: شجرة الدر

قال المفتي في كتابه «المرأة في الحضارة الإسلامية، ص١٠٥-١٠٥»: (شجرة الدر ملكة مصر والشام: وهي من شهيرات الملكات في الإسلام، ذات إدارة وحزم وعقل ودهاء وبر وإحسان .. وساست الرعية أحسن سياسة، فرضي الناس عن حكمها خير رضاء .. وخطب في أيام الجُمّع باسمها على منابر مصر والشام .. وأحكمت إدارة شئون البلاد .. وكانت خَيِّرة دَيِّنة، رئيسة عظيمة في النفوس). انتهى

قلتُ: إن هذا الذي ذكره المفتي ما هو إلا تزوير بَشِع للتاريخ الإسلامي؛ نَتَج عن تدليس قبيح بإخفاء الحقائق التاريخية، فلقد وصف المفتي شجرة الدر بها يلي:

(هي من شهيرات ملكات الإسلام .. فَرَضي الناس عن حُكمها خير رضاء .. وخُطب في أيام الجمّع باسمها على منابر مصر والشام .. وكانت خَيِّرَة دُيِّنَة «النجوم الزاهرة ج٦/ ص٣٣٣»). انتهى كلام المفتي.

فلقد أخْفَى المفتي أن أهل الشام أنْكَروا تولية شجرة الدر لأنها امرأة، فَتَمَّ خَلْعُها بعد ثلاثة أشهر فقط من توليتها.

وكذلك أخْفَى المفتي أنَّ شجرة الدر مُجْرِمة قاتلة؛ لأنها قتلت سلطان المسلمين في الوقت الذي كان فيه التتاريعيثون فسادًا في بلاد المسلمين، فما منعها هذا مِن قَتْل سلطان مصر!! وتفصيل ذلك فيها يلى:

هذه الأحداث كانت في القرن السابع الهجري (عام ١٤٩هـ تقريبا)، وسنهتم بأن ننقل لكم أيضًا تصريحات المؤرخين الذين عاشوا في نفس هذا القرن السابع؟ كابن الوردي وأبي الفداء.

## أولًا: تصريحات المؤرخين بإنكار ولاية شجرة الدر لأنها امرأة:

١ - قال بدر الدين العيني (٧٦٢ - ٥٨٥ه) في كتابه «عقد الجهان في تاريخ أهل الزمان»: (لَمَّا جرى ما ذكرنا من عصيان المَلك المغيث بالكرك واستيلائه عليها وعلى الشوبك، واستيلاء الملك الناصر صاحب حلب على دمشق، ووقوع الاضطراب في مصر، اجتمعت البحرية والأتراك وأجالوا الرأي بينهم.

وقالوا: إنه لا يمكننا حفظ البلاد وأمر المُلك إلى امرأة، وقد وَرَد في الحديث: «كيف يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». وقالوا: لا بدّ من إقامة شخص كبير تجتمع الكلمة عليه .. فاتفق رأيهم على أن يفوض أمر المُلك إلى الأمير عز الدين أيبك .. وأُبْطِلَت السكة والخُطبة التي كانت باسم شجرة الدر في ثاني يوم تمليكه، وكانت مُدة سلطنتها ثلاثة أشهر)(۱). انتهى

٢ - وقال ابن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨هـ) في تاريخه المسمى «ديوان المبتدأ والمخبر في تاريخ العرب والبربر»: (واستقلت الدولة بمصر للتُّرك، وانقرضت منها دولة بني أيوب بقتل المعَظم وولاية المرأة وما اكتنف ذلك؛ فامتعضوا له ..

<sup>(</sup>۱) عقد الجهان في تاريخ أهل الزمان (ص٣٤) في الجزء الأول من (عصر سلاطين الماليك - حوادث وتراجم ٦٤٨-٦٦٤هـ)، تحقيق: د. محمد أمين، الناشر: الهيئة العامة المصرية للكتاب - ١٤٠٧هـ.

واتصل الخبر بمصر، وعَلِمُوا أنَّ الناس قد نقموا عليهم ولاية المرأة؛ فاتفقوا على ولاية زعيمهم أيبك .. فبايعوا له، وخلعوا أمّ خليل [شجرة الدر] .. فقام بالأمر، وانفرد بملك مصر)(١). انتهى

وقال ابن خلدون أيضًا: (ولما قُتِل المعظم توران شاه ونصب الأمراء بَعْده شجرة الدر .. امتعض لذلك أمراء بني أيوب بالشام .. وبلغ الخبر إلى مصر فخلعوا شجرة الدر) (٢). انتهى

قلتُ: «امتعضوا له» معناه: غضبوا وكرِهوه وَشَقَّ عليهم ذلك وأوْ جَعَهم (٣).

٣ - وقال أبو الفداء عهاد الدين (الفداء (٦٧٢ - ٢٣٧هـ) في كتابه «المختصر في أخبار البشر»: (كبراء الدولة اتفقوا على إقامة عز الدين أيبك الجاشنكير الصالحي في السلطنة، لأنه إذا استقر أمر المملكة في امرأة - على ما هو عليه الحال - تفسد الأمور، فأقاموا أيبك المذكور .. وأبطلت السكة والخطبة التي كانت باسم شجرة الدر)(٤). انتهى

٤ - وقال زين الدين ابن الوردي (٦٩١ - ٧٤٩هـ) في كتابه المسمى «تاريخ ابن الوردي»: (كبراء دولة مصر سلطنوا عز الدين أيبك .. خشية مِن فَسَاد الحال بتملك المرْأة .. وَبَطلَت السِّكَّة وَالخطبَة الَّتِي باسم شَجَرَة الدِّرِ) (٥). انتهى

<sup>(</sup>١) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر (٥/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر (٥/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٧/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) المختصر في أخبار البشر (٣/ ١٨٣)، الناشر: المطبعة الحسينية بمصر.

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن الوردي (٢/ ١٧٩ -١٨٠).

ثانيًا: تصريحات المؤرخين بقتل شجرة الدر لسلطان المسلمين:

۱ – قال الإمام جلال الدين السيوطي (المتوفى: ۹۱۱هـ) في كتابه «تاريخ الخلفاء»: (مات المعز أيبك سلطان مصر، قتلته زوجته شجرة الدر .. والتتار جائلون في البلاد، وشَرُّهم متزايد، ونارهم تستعر) (۱). انتهى

٢ - وقال الإمام ابن كثير (٧٠٠ - ٧٧٤هـ) في موسوعته التاريخية «البداية والنهاية»: (أَصْبَحَ المَلِكُ المعَظَّمُ صَاحِبُ مِصْرَ عِزُّ الدين أيبك بداره ميتًا .. وكان كريًا شجاعًا حَيِيًّا دَيِّنًا .. وَكَانَ دَيِّنًا صَيِّنًا عَفِيفًا كَرِيًا .. قتلته زوجته شجرة الدُّرِّ أَمُّ خَلِيلٍ .. غَارَتْ عَلَيْهِ لَيًّا بَلَغَهَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ صَاحِبِ الموْصِلِ بَدْرِ الدِّينِ فَعْمِلَتْ عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلَتْهُ .. فَتَهَالاً عَلَيْهَا مَمَالِيكُهُ المعِزِّيَّةُ فَقَتَلُوهَا، وَأَلْقُوهَا عَلَى مَزْبَلَةٍ) (٢) . انتهى

٣ - وقال جمال الدين يوسف بن تغري بردي (٨١٣ - ٨٧٤هـ) في كتابه «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وهو نفس المرجع الذي نقل منه المفتي: (اتّفق الأمراء على سلطنة الملك المعزّ أيبك .. كان معروفا بالسّداد وملازمة الصلاة، ولا يشرب الخمر؛ وعنده كرم وسعة صدر ولين جانب) (٣).

وقال أيضًا: (الملك المعزّ تزوّج بالملكة شجرة الدّرّ .. ولَمَّ تزوّجها وأقام معها مُدّة أراد أن يتزوّج ببنت الملك الرحيم صاحب الموصل، وكانت شجرة

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (٧/٤).

الدرّ شديدة الغيرة، فعملت عليه وقتلته في الحيّام، وأعانها على ذلك جماعة من الحدّام ...، الملك المعزّ كان عفيفا، طاهر الذّيل، بعيدا عن الظلم)(١). انتهى

## المثال الثاني: ثمل القهرمانة وأمر المقتدر:

قال المفتي في كتابه «المرأة في الحضارة الإسلامية، ص١٠٧-١٠»: (ثمل القهرمانة القاضية: وكانت من ربات النفوذ والسلطان في الدولة العباسية أيام المقتدر، فكانت الساعد الأيمن لأم المقتدر، تلي شئون الدولة وسياستها، وبلغ من اعتهاد أم المقتدر على ثمل أنْ أمرتها تجلس بالرصافة سنة ٢٠٦هـ للمظالم .. وخرجت التوقيعات وعليها خطها .. وكان يحضر في مجلسها القضاة والفقهاء والأعيان .. وهكذا لم يُسَجل غير تلك الحالة في النساء اللواتي تَولَيْن القضاء). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: سننقل لكم الحقائق التاريخية التي أخفاها عنكم المفتي، والتاريخ الإجرامي لثمل والمقتدر وأم المقتدر:

وقد قال المفتي في كتابه «الدين والحياة، ص٢٤٦» (٢٤): (تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن كثير وتاريخ ابن الأثير يُعدان من أوْثق المراجع التاريخية). انتهى

قلتُ: لذلك سنهتم بأنْ ننقل لكم من هذين المرجعين اللذين اعترف المفتي بأنها من أوْثق المراجع التاريخية.

قال الإمام الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام»: (أحداث سنة عشر وثلاثمائة: فيها

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (٧/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) الدين والحياة (ص٢٤٦)، الناشر: دار نهضة مصر، الطبعة: السادسة/ ٢٠١٠م.

قبض المقتدر على أم موسى .. وأهلها .. فكاشفتها السيدة أم المقتدر .. فسلَّمتها وأخاها وأختها إلى ثمل القهرمانة. وكانت ثمل موصوفة بالشَّر وقساوة القلب، فبسطت عليهم العذاب، واستخرجت منهم أموالًا وجواهر)(١). انتهى

قلتُ: وتَحَكَّم النساء بهذه الصورة في البلاد - في القضاء وغيره - لم يُقِره الأئمة؛ فهذا ابن الأثير يستنكر ذلك ويعيبه في كتابه «الكامل في التاريخ» قائلا:

(المقتدر أَهْمل من أحوال الخلافة كثيرًا، وحَكَّم فيها النساء والخدم، وفرّط في الأموال .. وكان جملة ما أخرجه من الأموال - تبذيرًا وتضييعًا في غير وَجْه - نيّفًا وسبعين ألف ألف دينار)(٢). انتهى

وقال جمال الدين يوسف بن تغري بردي (٨١٣ - ٨٧٤هـ) في كتابه «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»: (وكانت خلافة المقتدر خمسا وعشرين سنة إلا بضعة عشر يوما، وكانت النساء قد غَلَبْن عليه .. وأخرج جميع جواهر الخلافة ونفائسها على النساء وغيرهن) (٢). انتهى

وقال الإمام ابن كثير في موسوعته التاريخية «البداية والنهاية»: (ضعف أمر البخلافة جدًّا، مع ما كان المقتدر يعتمده في التبذير والتفريط في الأموال، وطاعة النساء، وعزل الوزراء، حتى قيل: إن جُملة ما صَرفه في الوجوه الفاسدة ما يقارب

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (٢٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>۲) الكامل في التاريخ (۷/ ۷۶–۷۰).

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة (٣/ ٢٣٤).

ثهانين ألف ألف دينار)(١١). انتهى

وقال الإمام ابن كثير أيضًا: (خلافة المقتدر بالله .. ولم يَلِ الخلافة أَحَدُّ قَبْله أصغر منه .. وكان في بيت مال الخاصة خمسة عشر ألف ألف دينار، وفي بيت مال العامة ستائة ألف دينار ونيف، وكان الجواهر الثمينة في الحواصل من لدن بني أمية وأيام بني العباس قد تناهى جمعها، فيا زال يُفرقها في حظاياه وأصحابه حتى أنفدها، وهذا حال الصبيان وسفهاء الولاة) (٢). انتهى

قلتُ: ليس هذا فقط، بل انظروا ماذا فعل المقتدر بالفقهاء والقضاة الذين بايعوا غيره ورفضوا خلافته لأنهم رأوه لا يَصْلح لأُمة المسلمين:

قال الإمام الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام»: (قال محمد بن يوسف القاضي: لَمَّا تم أَمْر المقتدر استصباه الوزير، وكثر خوض الناس في صِغَره .. ثم اتفق جماعة على خَلْع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز، فأجابهم بشرط أن لا يكون فيها دم .. وحضر القُواد والقضاة والأعيان – سوى خواص المقتدر – .. فبايعوه بالخلافة .. ونفذت الكتب بخلافة ابن المعتز وتم أمْره ليلة الأحد ..

ثم قال الذين عند المقتدر: يا قوم، نُسَلِّم هذا الأمر ولا نُجرب نفوسنا في دفع ما نزل بنا؟!! فنزلوا .. وألبسوا جماعة منهم السلاح .. وقبض المقتدر على وصيف .. ومحمد بن خلف القاضي، والفقهاء والأمراء الذين خلعوه، وسُلِّموا إلى مؤنس الخادم، فقتلهم ..

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١١/ ٥٠٥).

واستقام الأمر للمقتدر، فاستوزر أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات ..

ففوض إليه الأمور لصغره .. واطرح الندماء والمغنين، وعاشر النساء، وغلب أمر الحرم والخدم على الدولة، وأتلف الخزائن) (١). انتهى

وقال ابن العهاد الحنبلي في كتابه «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»: (سَنة ست وثلثهائة: فيها وقَبُلها أَمَرَتْ أُم المقتدر في أمور الأُمة وَنَهَتْ؛ لركاكة ابنها .. وهذا مِن الوَهن الذي دَخَل على الأُمَّة. ولما كان في هذا العام أمرت أُم المقتدر ثمل القهرمانة أن تجلس للمظالم، وتنظر في القصص كل جمعة بحضرة القضاة)(٢).

قلتُ: هذا هو التاريخ الإجرامي لهؤلاء الذين يَحْتَج المفتي بهم!!

#### ومن العجب العجاب:

أن المفتي رفض أن يكون عمر بن الخطاب على حُجَّة في الإسلام، عمر بن الخطاب على وثاني الخلفاء الراشدين – الخطاب صاحب رسول الله ﷺ، وأمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين – ليس حُجَّة في الإسلام عند المفتي د. علي جمعة.

فقد قال المفتي في كتابه «فتاوى عصرية، ج ١ / ص ٤٢٣» (٢): (فإنَّ عمر ليس حجة في دين الله على الله عَلَيْم الله عَلَيْم).

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (٢٢/ ٢٢-٢٧).

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب في أخبار من ذهب (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) فتاوى عصرية (١/ ٤٢٣)، الناشر: دار السلام، الطبعة: الثالثة/ ٢٠٠٩).

نجد المفتي يرد قائلا: هؤلاء ليسوا حُجة في دين الله، الحجة في الآية والحديث الصحيح.

وحين نأتي للمفتي بآية ﴿ ٱلرِّجَالَ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ وحديث صحيح: «لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».

نجد المفتي يرد قائلا: ثمل القهرمانة تولت القضاء، فهذا جائز.

الآن أصبح فِعْل ثمل القهرمانة والمقتدر وأُمَّه وسكوت المقهورين حُجَّة عند المفتى، بينها يضع الآية والحديث وراء ظهره!!

وهل سكوت المقهورين يُعتبر حُجَّة عند المفتي؟!

ولا حُول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!

#### ثم نقول:

ثمل القهرمانة لم يَذكر أحد من المؤرخين أنها تولت القضاء، ولا أنها قامت بأعمال القاضي، بل كانت تجلس – نائبة عن أم الخليفة – تنظر في رقاع الناس المكتوبة بالمظالم، في وجود القضاة والفقهاء، وفيها أعْلَم أنه لَمْ يَذْكر أحد أنها التي تُصْدر الحكم أو قامت بدور القاضي، والظاهر أن القضاة كانوا يحكمون في وجودها بعد أن تنظر في هذه المظالم وتدفعها إليهم لإصدار الحكم، ثم تخرج التوقيعات وعليها خطها؛ لإثبات حضورها نيابةً عن أم الخليفة.

فهي أشبه بمن يقوم بتفعيل وتنظيم عمل القضاة، فتنظر في المظالم، ثم تَدفعها إليهم لإصدار الأحكام. ويؤكد ذلك أن هذه الأحداث كانت في القرن الرابع الهجري في دولة الخلافة، فلو كانت ثمل تولت القضاء – ما كان هذا يَخْفَى على مِثل الإمام ابن قدامة (٤١٥ – ٢٦٠هـ) صاحب الموسوعة الفقهية «المغني»، وكذلك ما كان يَخْفَى على مِثل الإمام القاضي أبو الوليد الباجي (٤٠٣ – ٤٧٤هـ) صاحب «المنتقى شرح موطأ مالك».

فالإمام ابن قدامة المقدسي صَرَّح بأنه لم تتول امرأة القضاء قَط في بلاد المسلمين من عهد رسول الله ﷺ حتى زمن الإمام ابن قدامة.

قال الإمام ابن قدامة في موسوعته الفقهية «الـمُغْني»: (لَـمْ يُولِّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ - وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ - امْرَأَةً قَضَاءً وَلَا وِلَايَةَ بَلَدٍ فِيهَا بَلَغَنَا، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَحْدُلُ مِنْهُ جَمِيعُ الزَّمَانِ غَالِبًا) (١٠). انتهى

وقال الإمام القاضي أبو الوليد الباجي في كتابه «المنتقى شرح موطاً مالك»: (صِفَة القَاضِي: .. فَإِحْدَاهَا أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا بَالِغًا .. وَيَكُفِي فِي ذَلِكَ عِنْدِي عَمَلُ المسْلِمِينَ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ اللَّهُ قُدِّمَ لِذَلِكَ فِي عَصْرٍ مِن الأَعْصَارِ - وَلَا بَلَدٍ مِن البِّلَادِ - امْرَأَةٌ، كَمَا لَمْ يُقَدَّمْ لِلْإِمَامَةِ امْرَأَةٌ) (٢). انتهى

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱۰/۹۲).

<sup>(</sup>٢) المنتقى شرح موطأ مالك (٥/ ١٨٢)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية.

# رانعل (لالإل

كشف الأكاذيب في كلامر المفتي عن مصافحة النساء

## كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المفتي عن مصافحة النساء

الكلام هنا في أربعة مباحث:

المبحث الأول: بيأن مخالفة المفتي للقواعد المقرَّرة في عِلْم أصول الفقه.

المبحث الثاني: كشف كذب قول المفتى: حُكم مصافحة المرأة فيه خِلَاف.

المبحث الثالث: كشف الكذب والتزوير في قول المفتي: النساء كُن يُفَلين رأس الصحابي.

المبحث الرابع: كشف التحريف والتدليس في كلام المفتي عن حديث النهي عن مس المرأة.

المبحث الخامس: من عجائب فتاوى المفتي.

# المبحث الأول

# بيان مخالفة المفتي للقواعد المقرَّرة في عِلْم أصول الفقه

نجد المفتي في كتابه «فتاوى النساء، ص٨٤» يَرُد على من يزعم خصوصية النبي عَلَيْة في دفنه بحجرة عائشة واتصال الحجرة بالمسجد، فقال المفتي:

(هناك مَن يعترض على هذا الكلام ويقول: إن هذا خاص بالنبي على والرد عليه أن الخصوصية في الأحكام بالنبي على تحتاج إلى دليل، والأصل أن الحكم

عام ما لم يَرِدُ دليل يُثبت الخصوصية، ولا دليل، فَبَطلت الخصوصية المزعومة).

قلتُ: هنا وجدنا المفتي يَعْتَرِف بالقاعدة المقرَّرة في عِلْم أصول الفقه.

لكن - للأسف - وَجَدْنا المفتي في نَفْس كتابه هذا «فتاوى النساء، ص٤٨٦» يقول: (أمَّا ما وَرَدَ من حديث سيدنا رسول الله ﷺ: «إني لا أصافح النساء ..» فهو محمول على الخصوصية النبوية). انتهى كلامه.

قلتُ: هكذا تَهَرَّب المفتي من الحديث الصحيح الصريح بأنْ زَعَم أنه خاص بالنبي ﷺ، ولم يذكر المفتي أي دليل على هذه الخصوصية المزعومة!!!

وكأنَّ المهم عند المفتي هو الوصول إلى الإباحية!!

فإنْ كان حديث الرسول عَلَيْ خِلَاف ما يريده المفتي فإنه يتهرب منه بأن يزعم الخصوصية، فيقف حامِلًا لواء الخصوصية المزعومة بلا أي دليل!!

وإنْ كان حديث الرسول على عَلَى وَفْق ما يريده المفتي فإنه يزأر كالأسد قائلا: (الخصوصية في الأحكام بالنبي على تحتاج إلى دليل، والأصل أن الحكم عام .. فبطلت الخصوصية المزعومة).

نعوذ بالله تعالى من أن نكون ممن قال الله تعالى فيهم: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىهَهُ وَهُونَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِه عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

# المبحث الثاني

# كشف كِذْب قول المفتي: حُكم مصافحة المرأة فيه خِلَاف

قال المفتي في كتابه «فتاوى النساء، ص٤٨٦-٤٨٧»: (مصافحة المرأة الأجنبية لمجرد التحية جائز شرعا فيها نختاره للفتوى وأدلة القائلين بذلك .. ومن هذا يتبين أن المسألة محل خلاف، ورجَّحنا الجواز). انتهى كلامه

قلتُ: وهذا كذب قبيح، فمن يتتبع المراجع الفقهية المعتمدة لن يجد إلا تصريحات الفقهاء بتحريم مصافحة الفتاة، ويظهر له إجماعهم على التحريم.

فهل سألتم أنفسكم: لماذا لم ينقل لكم المفتي - في إباحة المصافحة - تصريحًا واحدًا لأحد الفقهاء السابقين المتقدمين المُعْتَبَرين؟

الجواب: لأنه - فيما يَظْهَر لنا - لم يجد أحدا قال بالإباحة، المفتي لم يجد إلا تصريحات الفقهاء بالتحريم!

فإنه بِتَتَبُعِنَا لِأُمَّهَات المراجع الفقهية يظهر لنا اتفاق أئمة فقهاء المسلمين على تحريم المصافحة بين الرجل والمرأة التي ليست مِن محارمه، بحيث لا نَعْلَم أحدًا من الفقهاء صَرَّح بجواز ذلك.

ولَعَلَّ الحافظ ولي الدين أبا زُرعة العراقي الشافعي أشار إلى هذا الإجماع حين قال في كتابه «طرح التثريب»: (وَقَدْ قَالَ الفُقَهَاءُ مِن أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: إِنَّهُ يَحُرُمُ مَسُّ

الأَجْنَبِيَّةِ .. فَتَحْرِيمُ المسِّ آكَدُ مِنْ تَحْرِيمِ النَّظَرِ)(١). انتهى

#### وإليكم بعض تصريحات أهل العلم:

١ - قال الإمام السرخسي - إمام الحنفية في عصره - في موسوعته في الفقه الحنفي «المبسوط»: (وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَلَا كَفَّهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ
 .. وَهَذَا إِذَا كَانَتْ شَابَّةً تُشْتَهَى . فَإِذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى، فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا) (٢).

٢ وجاء في «أَقْرَبَ المسَالِكِ إِلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكِ» لأَبِي البَرَكَاتِ أَحْمَدَ الدَّرْدِيرِ العَدَوِيِّ الشهير بـ «مَالِك الصَّغِيرِ»: (وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ المرْأَةَ) (٣).

٣ - وجاء في «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني المحنبلي: (وَعِبَارَةُ الغَايَةِ: «وَحَرُمَ مُصَافَحَةُ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ شَابَّةٍ» .. وَهَذَا المَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ بِلَا شَكِّ) (٤). انتهى

٤ - وجاء في «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»: (ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة)<sup>(٥)</sup>.

٥ - بل إنَّ الموسوعة الفقهية أيضًا قد نقلت اتفاق الفقهاء على التحريم.

<sup>(</sup>١) طرح التثريب (٧/ ٤٥). الناشر: دار الفكر العربي.

<sup>(</sup>Y) المبسوط (١٠/٥٥١).

<sup>(</sup>٣) أَقْرَبَ المسَالِكِ إِنَّى مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكِ (٤/ ٧٦٠) مع حاشية الصاوي على شرح الدردير.

<sup>(</sup>٤) غذاء الألباب (١/ ٢٥٣)، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- ١٤١٧هـ.

<sup>(</sup>٥) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٩)، وكشاف القناع (٢/ ١٥٤).

جاء في «الموسوعة الفقهية»: (اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ لَسِ الأَجْنَبِيَّةِ، إلَّا إذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ بالمصَافَحَةِ) (١).

وجاء فيها أيضا: (لَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ فِي عَدَم جَوَازِ مَسِّ وَجْهِ الأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشهوة.. هَذَا إِذَا كَانَتْ الأَجْنَبِيَّةُ شَابَّةً تُشْتَهَى. أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا، فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا) (٢).

قلتُ: والمفتي يَعْرف «الموسوعة الفقهية» جيدًا، ويَرْجِع إليها، فقد رجع إليها فقد رجع اليها في كتابه «فتاوى المرأة المسلمة، ص٢٨٨ – هامش١». وكذلك صَرَّح بالرجوع إليها في كتابه «المرأة في الحضارة الإسلامية، ص٨٤».

#### والسؤال الآن:

إذا كان المفتي يَعْلم جيدًا كل هذه الحقائق التي تؤكد اتفاق الفقهاء على تحريم المصافحة، فلهاذا نجد في كلامه كل هذا الكذب والتدليس؟!!

#### المبحث الثالث

#### كشف الكذب والتزوير في قول المفتي: النساء كُن يُفَلِين رأس الصحابي

قال المفتي في كتابه «فتاوى النساء، ص٤٨٦»: (مصافحة المرأة الأجنبية لمجرد التحية جائز شرعا فيها نختاره للفتوى، وأدلة القائلين بذلك تتمثل في حديث

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ٢٩١):

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٩٦/٢٩).

أبي موسى الأشعري أن نساء الأشعريين كُن يفلين رأسه في الحج. أخرجه مسلم، ولم يَثْبُت بَيْنه وبينهم محرمة). انتهى كلامه

قلتُ: وهذا كذب قبيح وتزوير مفضوح؛ لأن أبا موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، وقد صرح أبو موسى الأشعري كما في «صحيح مسلم» و«صحيح البخاري» – بأن هذه المرأة من بني قيس، وقيس هو أبوه، يعني المرأة كانت من بنات قيس أو من بنات أولاد قيس؛ فتكون المرأة أخته أو بنت أخيه.

جاء في «صحيح البخاري» عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ عَنْ قَالَ: (بَعَثَنِي رَبُّ اللهُ بْنَ قَيْسٍ؟» رَسُولُ الله ﷺ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي، فَجِئْتُ .. فَقَالَ: «أَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله .. قَالَ: «فَطُفْ بِالبَيْتِ، وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمرْوَةِ ..». فَفَعَلْتُ حَتَّى مَشَطَتْ لِي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ ..) (١).

وفي «صحيح مسلم»: (عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ .. فَقَالَ لِي: «أَحَجَجْتَ؟» فقلتُ: نَعَمْ، .. فَطُفْتُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ، فَفَلتُ رَأْسِي ..)(٢).

قال الإمام ابن الملقن في كتابه «التوضيح لشرح الجامع الصحيح - شرح صحيح البخاري»: (قول أبي موسى: «ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رأسي» يعني: من أخواته أو بنات إخوته؛ لأنه ابن قيس .. قوله: «ففلت رأسي»

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤/ ١٥٧٩، برقم:٤٠٨٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/ ٩٩٨، ١٢٢١).

يقتضي أنها من محارمه)<sup>(۱)</sup>. انتهى

وقال الإمام النووي في شرح «صحيح مسلم»: (وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْس فَفَلتْ رَأْسِي» هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ المرْأَةَ كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ)(٢). انتهى

وقال بدر الدين العيني (٧٦٢ - ٨٥٥ هـ) في كتابه «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»: (قَوْله: «فَأْتيت امْرَأَة من قومِي»، وَفِي رِوَايَة شُعْبَة: «امْرَأَة من قيس» .. المراد مِنْهُ أَبوهُ قيس بن سليم، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ رِوَايَة أَيُّوب بن عَائِذ: «امْرَأَة من بني قيس»، وَهُو أَبُو أَبِي مُوسَى .. فَيحمل حِينَئِذٍ على أَن المرْأَة كَانَت بنت بعض إخوته) (٣). انتهى

#### الخلاصة:

لا نَدْري كيف تَجَرَّأ المفتي على حَذْف كل هذه الحقائق الثابتة في الأحاديث الصحيحة، ثم يزعم قائلا: (نساء الأشعريين كُن يفلين رأسه في الحج. أخرجه مسلم، ولم يَثْبُت بَيْنه وبينهم مَحْرمة). انتهى كلامه.

يا لِجُرْأَةِ هؤلاء على دين رب العالمين!!

وإليكم صفحات مُصَوَّرة من كتاب المفتي؛ لِتَرَوَّا هذا التزوير والكذب بأعينكم:

<sup>(</sup>١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١١٢/١١).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٩/ ١٨٨).

بالكاية إن سيحلنه، وعليك للما أن تبكن من اسباب النشل المكرر، قد يكون سيد ترديك أو خوفك، أو أن جالك يمثيل إليك أمال أعلى خزلة عن يتلم بإليك، واعلى أن بناه الأسرة في الإسلام لا يقوم على الجمال، لأن الإعجاب بالجمال بنز ويهدا مع اجتلاط الزوج بزوجته وسيلته معها في بيت واست. وننصحك يأن تعلي ملاة الاستنارة مع أول

فتاوى وأحكام للمرأة المعلمة

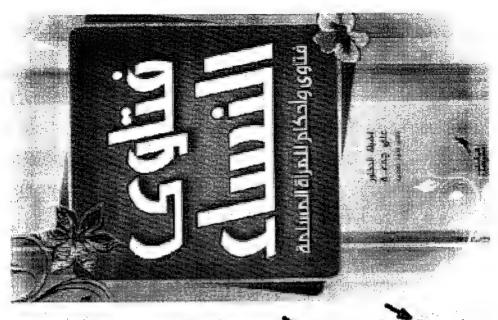

# كلم مصافحة الرحل للمراة الاجليية والعكسرة

るち

السن، فلا وَلتَّوِيقٍ مَكِيبًا مَعَوَكً وَفِي السنَّ الْطِيبِعِ، ولمَلُ لِمَّهُ تَمَانُ الجيءً لَلَوْ اخْيَاةَ الْإِوجِيةً

\*

言いいいい

حكم المعاقدة

تقاطب قلام، وإذا الشرح صدوك له تتوكلي على عله ولا تترددي، ولا تنزعبي من سالة

مسائمة المرأة الأجنية غيرة التعنيّ جالا عرعاً فيما غناره للنترى وادلة القالين بقلك تشمل في حطيت أني موسس الأشعري أن نساء الأشعرين كن يغلين وأسه في اخج. التوجه مسلم، ولم يبيته وييتهن عرمة وزرد أن أبا بكر المسلين قد معافع امراة عجوزاً أشوجه مسلم، ولم يبيت يبته وييتهن عرمة وزود أن أبا بكر المسلين قد معافع امراة عجوزاً في شلالته ومنهم " إني لا أصافع النساء كلامي لامراة واحده ككلامي لمائة امراة و فيو لله عليه أخصول علي البيوية أنما ما ورد بهما أخرجه الرويائي في منتده مستد جيد " لنن يعمول علي البيوية من المرجل تعنيه من أن يمن أن يتمان، في فيل أن يتمانا به وقال نمال الإنا أن لمنة المقرآن عصولة على الجماع قال تمان، في فيل أي وعو يقلك خلاف الملس في على قمام في فاتم تتمانية بيم إلى وعو يقلك خلاف الملس في

#### المبحث الرابع

#### كشف التحريف والتدليس في كلام المفتي عن حديث النهي عن مس المرأة

قال المفتي في كتابه «فتاوى النساء، ص٤٨٦»: (أما ما وَرَدَ فيها أخرجه الروياني في مسنده سند جيد (!): «لئن يُضرب الرجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» فهو محمول على الزنا؛ لأن «مس» في لغة القرآن محمولة على الحجاع، قال تعالى: ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ وقال تعالى على لسان السيدة مريم: ﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا ﴾). انتهى كلامه.

قلتُ: هذا تحريف وتدليس قبيح، ولا أعرف كيف يقَع كل ذلك في كلام المفتى؟!

وبيان ذلك في عدة مطالب:

المطلب الأول: كشف التحريف في كلام المفتي - بالوثائق المصورة.

المطلب الثاني: بيان تأثير تحريف «تَمَسُّهُ امْرَأَةٌ» إلى «يَمَس امرأة».

المطلب الثالث: تصريحات أئمة اللغة والتفسير بها يفيد أن المس لا يُفسر بالجهاع إلا إذا كان صادرًا عن الرجل.

المطلب الرابع: ذِكْر شاهد للحديث يُصرح بأن المحَرَّم هو المس باليد.

المطلب الخامس: بيان أن الصحابي - نَفْسه - الذي روى الحديث قد أفتى بمضمون الحديث، فَصَرَّح بتحريم المس باليد.

المطلب السادس: بيان التدليس في قول المفتي: المس في القرآن يكون بمعنى الجماع.

وإليكم تفصيل ذلك:

#### المطلب الأول: كشف التحريف في كلام المفتي - بالوثائق المصورة:

الحديث في «مسند الروياني» لفظه: «خَيْرٌ لَهُ مِن أَنْ تَـمَسَّهُ امْرَأَةٌ لا تَحِلُّ لَهُ».

لكن مفتي مصر ذكر اللفظ هكذا: «خير له من أن يمس امرأة لا تحل له».

فالرسول على في الحديث الذي في «مسند الروياني» ينسب المس إلى المرأة: «تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ».

بينها نجد المفتي - عندما نَقَل الحديث - نَسَبَ المس إلى الرجل: «يمس امرأة»(١).

والصفحات المُصَوَّرة من كتاب المفتي وضعناها في كتابنا هذا (ص٤٧٣)، وإليكم الصفحات المُصَوَّرة من «مسند الروياني»؛ لِتَرَوْا هذا التحريف بأعينكم:

<sup>(</sup>١) وإنها هذا لفظ رواية الطبراني، أما لفظ رواية «مسند الروياني» فهكذا: «تَكَسَّهُ امْرَأَةٌ»، ولفظ رواية الروياني هو الأصوب؛ وتدل على ذلك الروايات الأخرى المصرِّحة بأن المس من جهة المرأة وستأتي في المطلبين الرابع والخامس.

# 十二十二 ろず

١٨٨٨ - يا يعير من على الجهمضي ، تا يزيد بن زريع ، عن خالد الحقاء ،

عن الملكم بن الأعربي ، عن معلل بن يدار قال : للد رأيتي يوم الدجرة والني يكل يايي الناس وأنا رائع غص من أغصائها من رأسه ، قال : لم تبايعه على الموث ، ولكن يابعناه على أن لا نفر من الوحف . ٢٠٨٣ اس تا نضر ين حلى ۽ ناگي ۽ نا شداد بن سعيد ۽ حن آبي العلاء قال :

حدثني معتل بن يهار نال : قال رسول الله الله :

 « البقرة سنام القرآن ، وذكر أنه نزل مع كل آية منها لمناون ملك واستخرجت فو الله لا إله إلا هو الحي القيرم في من تحت المرش وفصلت سورة البقرة أو ( لفكيلت )\*\* بها ، وياسية للب القرآن لا بمراها رجل بربد الله والدار ه لأن يطمن في وأس وجل بمخيط من حديد عهر له من أن قسم امرأة لا تحل ١٩٩٨ - نا أبو عبد الله الزيادي ، نا معتمر ، عن أبيه ، عن رجل إ عن

الأعرة إلا علم الله لد ، والمراوما على مواكم » . (۱۳۸۳) کمرسه مسلم (۱۳۸۷) جن دجیل بن بهرها جن نامه بن زمین به . وآخرجه آحدن (۱۹۶۰) جن حبد گویاف بن حبد انجید انگلتی جن شاله اطفاء به . أغربت مسلم في البيض الذكود كللك عن يبخل بن يعمل عن شالد من حدًا لله عن يونس ورواه يولس من حيط كللك عن الملكم من عبد لله الأمرج به .

وأمريعه كَذَلَكُ في (١٩١٠/١٩) عن المنشر بي شعل عن شلاد بن معيدً به . (١٩٨١) أمريع أحمد (١٩٧٥) عن حارج ، والمسالي في عمل اليوم والميلة (١٩٧٠) عن محمد (٢٨٢) أخرجه الطبريق في الكبير (٢٤/١١٠) هن عينان عن ليعر بن علي به . اللين عبد الأعلن كلاهما عن معتمر بن سليدار به . · (٦) كذا يالمطوط مقبوطة مجودة ، وفي ينقي المعادر و لمرمك ء .

(١) ما ين المكونين مالها من الخطوط ، وقطر تبغريه ملديم .

وبذيله المستدرك من النصوص الساقطة الإنكاا لحافظ إرتارج تبن هاورنا توتاني はなかいかいま

するくみかるよ

الجزء الكاني

الطبعة الأولي

1131 4-0661 4

なっという 

٤٧

#### المطلب الثاني: بيان تأثير تحريف «تَمَسُّهُ امْرَأَةٌ» إلى «يَمَس امرأة»:

إذا كان المس صادرًا من المرأة، فإن ذلك يمنع تفسير «المس» بالمعنى المجازي وهو «الجاع»؛ وذلك لأن «المس» إنها يمكن تفسيره بـ «الجاع» إذا كان صادرا عن الرجُل؛ كقولنا: «يمس امرأة»، لأن هذا الفعل – الجاع – خاص بالرجل، كها صَرَّح به جَمْعٌ كبير من أئمة لغة العرب وأئمة التفسير.

أما إذا كان «المس» صادرا عن المرأة كقولنا: «تَحَسَّهُ امْرَأَةٌ» فلا يمكن تفسيره بد «الجهاع» وإنها يجب تفسيره بمعناه الحقيقي وهو كل ما يُطلق عليه «مس»، فيشمل المس باليد.

والمفتي لا يريد تفسير الحديث بمعناه الحقيقي وهو المس باليد، لأنه سيضطر - حينئذ - إلى الفتوى بتحريم المصافحة؛ لأنها مس باليد.

أمَّا بعد تحريف لفظ «تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ» إلى «يمس امرأة» فسيكون الفعل صادرًا عن الرجُل، فيسهل للمفتي تفسيره بالجاع؛ فيكون الحديث قاصرًا على تحريم الجاع، فيجوز المس باليد بالمصافحة، فهذا يحقق غرض المفتي (١)!!

وسننقل لكم في المطلب الآتي تصريحات أئمة اللغة والتفسير بذلك.

<sup>(</sup>۱) قد يكون هذا التحريف وَقَع بطريق الخطأ، وحينئذ سَيَدُل ذلك على أن المفتي يَجْهل الفرق بين لفظ: «يَمَس امرأة» ولفظ: «تَمَسُّه امرأة»، فيكون المفتي قد أَقْحَم نفسه فيها هو جاهل به!! أمَّا تَعَمُّد التحريف فهذا عمل إجرامي.

# المطلب الثالث: تصريحات أئمة اللغة والتفسير بما يفيد أن المس لا يُفَسَر بالجماع إلا إذا كان صادرًا عن الرجُل:

قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٣٧]. فيه قراءتان:

الأُولى: ﴿ تَمَشُوهُن ﴾ بغير ألف. والثانية: «تمَاسوهن بِأَلِف.

ونلاحظ أن الخطاب في القراءتين مُوَجَّه للرجال، فالمس نُسب للرجال.

وإليكم تصريحات كبار أثمة اللغة والتفسير:

۱ - الإمام أبو منصور الأزهري (۲۸۲ - ۳۷۰هـ): وهو من كبار علماء اللغة المتقدمين: قال في كتابه «تهذيب اللغة»: (قَالَ الله جلّ وعزّ: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ .. قَالَ أَحْد بن يحيى: اخْتَار بَعضهم ﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ ﴾ وقَالَ: لأنّا وجَدْنَا هَذَا المحرف في غير مَوضِع من الكتاب بِغَيْر ألف ﴿ وَلَم يَمْسَسِّنِي بَشَرٌ ﴾ [آل عمران: ٤٧]، فكلُّ شَيْء من هَذَا البَاب فَهُوَ فِعْل الرجل في بَاب الغِشْيان) (۱). انتهى

قلتُ: الـ «مس» هو فِعْل الرجل في باب «الغِشْيَان»، و «الغشيان» يقصد به الحاع بين الرجُل والمرأة.

٢ - إمام اللغة جمال الدين ابن منظور (٦٣٠ - ١١٧هـ):

قال في موسوعته اللغوية «لسان العرب»: (وَقُرِئَ: ﴿ يَن قَبْلِ أَن

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة (١٢/ ٢٢٦).

تَمَشُوهُ بُ ﴾، قَالَ أَحمد بْنُ يَحْيَى: اخْتَارَ بَعْضُهُمْ ﴿ مَا لَمْ تَمَشُّوهُنَ ﴾ .. فَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الكِتَابِ فَهُوَ فِعْلُ الرَّجُلِ فِي بَابِ الغشيَانِ) (١). انتهى

٣ - أبو الليث السمرقندي (المتوفى: ٣٧٣هـ): قال في تفسيره «بحر العلوم»:
 (﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ ﴾ .. قرأ الباقون بغير ألف، لأن الفعل للرجال خاصة ﴾)(٢).

٤ - أبو إسحاق الثعلبي (المتوفى: ٤٢٧هـ): قال في تفسيره «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»:

(قرأ الباقون: ﴿تَمَسُّوهُن ﴾ بغير أَلِف؛ لأن الغِشْيَان إنها هو مِن فِعْل الرجُل، دليله قوله: ﴿ وَلَم يَمْسَسْنِي بَثَارٌ ﴾ (٢). انتهى

٥ - الإمام البغوي الفراء (٤٣٦ - ١٠٥هـ): قال في تفسيره «معالم التنزيل»: (قَرَأُ البَاقُونَ ﴿ تَمَسُّوهُن ﴾ بِلَا أَلِفٍ؛ لِأَنَّ الغِشْيَانَ يَكُونُ مِن فِعْلِ الرجال)(٤).

٦ - أبو حفص سراج الدين ابن عادل (المتوفى: ٥٧٧هـ): قال في تفسيره «اللباب في علوم الكتاب»: (قرأ الجمهور: ﴿ تَمَسُّوهُن ﴾ .. لأنَّ الغِشْيان مِن فِعْلِ الرجُل؛ قال تعالى حكايةً عن مريم: ﴿ وَلَم يَمْسَنِي بَثَمَرٌ ﴾ [مريم: ٢٠])(٥). انتهى ٧ - أبو البقاء العكبري (٥٣٨ - ٢١٦ هـ): قال في كتابه «إملاء ما مَنَّ به

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) بحر العلوم (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) معالم التنزيل (١/٢١٧).

<sup>(</sup>٥) اللباب في علوم الكتاب (٤/ ٢٠٨).

الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات»: (يُقرأ: ﴿ تَمَسُّوهُن ﴾ .. عَلَى أَنَّ الفِعْلِ للرحال. ويُقرأ: « تُمَسُّوهن » .. لأنَّ الفِعْلِ من الرجُلِ والتمكين من المرأة)(١).

قلتُ: فالفعل يكون من الرجُل في القراءتين؛ فالمس منسوب للرجُل، وبذلك يتضح لنا أن لفظ الحديث «مَّسُّه امرأة» لا يمكن تفسيره بالجاع؛ لأن المس هنا نُسِب إلى المرأة، فالفعل منها، لذلك لا يصح تفسير «المس» بـ «الجماع»؛ وإنها يُفَسَّر بظاهره ومعناه الحقيقي الذي يشمل المس باليد وغيره.

#### المطلب الرابع: ذِكْر شاهد للحديث يُصرح بأن المحرَّم هو المس باليد:

جاء في «سُنَن سعيد بن منصور»: (حدثنا هُشَيْمٌ (٢)، أخبرنا دَاوُدُ بْنُ عمرو (٣)، حدثنا عَبْدُ الله بَنُ أَبِي زَكَرِيَّا الخزَاعِيُّ (٤)، قَالَ رَسُولُ الله بَيَّاتُهُ: «لأَنْ يُقْرَعَ الرَّجُلُ قَرْعًا يَخْلُصُ القَرْعُ إِلَى عَظْمِ رَأْسِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِن أَنْ تَضَعَ امْرَأَةٌ يَدَهَا عَلَى سَاعِدِهِ، لا تَحِلُ لَهُ »(٥).

وهذا إسناده حسن؛ لكنه مُرْسَل؛ لأن عبد الله الخزاعي (المتوفى ١١٧هـ) من كبار أئمة التابعين الفقهاء الثقات، ولم يذكر اسم الصحابي الذي نقل له كلام رسول الله عليه.

<sup>(</sup>١) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) هشيم بن بشير ثقة، وقد صرَّح بأن داود أخبره بالحديث. انظر: (الكاشف، ٢/ ٣٨٨) للذهبي.

<sup>(</sup>٣) دَاوُدُ بْنُ عمرو الدمشقي حديثه حَسَن. انظر: (تهذيب التهذيب، ٣/ ١٦٩) للحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب، ص٣٠٣): (عبد الله بن أبي زكريا .. ثقة فقيه).

<sup>(</sup>٥) سُنَن سعيد بن منصور (٢/١١٧).

فالثابت عن الخزاعي - وهو من أئمة التابعين الذين سمعوا أصحاب النبي على النبي على صريح في تحريم مس اليد.

## المطلب الخامس: بيان أن نَفْس الصحابي الذي روى الحديث قد أفتى بمضمون الحديث، فَصَرَّح بتحريم المس باليد:

رواه الإمام ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، فَقَد جاء في «مصنف ابن أبي شيبة»: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً (١)، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةً (١)، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِيرِ (١)، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «لأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُم إِلَى مِخْيَطٍ فَيَعْرِز بِهِ فِي الشَّخِيرِ (١)، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «لأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُم إِلَى مِخْيَطٍ فَيَعْرِز بِهِ فِي رَأْسِي أَحَبُ إِلَيَّ مِن أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَم (١).

هذه الرواية موقوفة على الصحابي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ من قوله هو تعلى، فيكون معقل تعلى قد رؤى الحديث مرفوعًا مَرَّة، ثم أَخْبَرَ عن نفسه - في مرة أخرى - بها يدل على التزامه بها دَلَّ عليه الحديث.

وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في علم الرواية»: (اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في المحديث ضَعْفًا، لجواز أن يكون

(١) قال الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ، ١/ ٣٢١»: (أبو أسامة الحافظ الإمام الحجّة حماد بن أسامة .. قال أحمد: ثقة).

قلتُ: انظر آخر كتابنا هذا (ص ٥٦) فيه مبحث لبيان براءة أبي أسامة من التدليس.

- (٢) قال الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب، ص١٢٥): (بشير بن عقبة .. ثقة).
- (٣) قال الحافظ ابن حجر في (تقريب اللهذيب، ص٢٠٢): (يزيد بن عبد الله بن الشخير .. ثقة).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٥).

الصحابي يسند الحديث مرة، ويرفعه إلى النبي ﷺ، ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فَيُحْفَظ الحديث عنه على الوجهين جميعًا، وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيرًا في حديثه، فيرويه تارة مُسْنَدًا مرفوعًا، ويوقفه مرة أخرى قصدًا واعتهادًا) (١).

وقال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (عَن عائشة، أن رسول الله ﷺ قالَ: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» ..

وقد صح ذَلِكَ عَن عائشة مِن قولها غير مرفوع مِن طُرُق كثيرة جدًّا ..

ولعل عائشة كانت تارة تفتي بذلك، وتارة تذكر دليله، وَهوَ ما عندها عَن النبي عَلَيْ فيهِ، كما أن المَفتي أحيانًا يذكر الحكم مِن غير دليل وأحيانا يذكره مع دليله)(٢).

### المطلب السادس: بيان تدليس المفتي حين زعم أن المس في القرآن يكون بمعنى الجماع:

قال المفتي في كتابه «فتاوى النساء، ص٤٨٦»: («مس» في لغة القرآن محمولة على الحماع، قال تعالى على لسان السيدة على الحماع، قال تعالى: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسًا ﴾، وقال تعالى على لسان السيدة مريم: ﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذه تدليسات خبيثة؛ ارتكبها المفتى في ثلاثة مواضع:

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرواية، (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/ ٣٧١).

#### التدليس الأول في كلام المفتى:

أن مسألتنا تتعلق بحديث رسول الله على وليس بآية في القرآن الكريم. وقد صرح الرسول على في غير الجماع.

وفي ذلك يقول الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه «المستدرك على الصحيحين»: (قَدِ اتَّفَقَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِ أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي المسْنَدَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ مَا دُونَ الجَاعِ، مِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ»، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَعَلَّكَ مَسَسْتَ»)(١). انتهى

قلتُ: حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد بن حنبل في «المسند» بإسناد صحيح: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، قال: «لَعَلَّكَ قَبَلْتَ أَوْ لَـمَسْتَ؟»، قَالَ: لَا .. فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ)(٢).

وأخرجه الحاكم النيسابوري في «المستدرك على الصحيحين» بلفظ: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ: «وَيُحُكَ، لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ لَمَسْتَ، أَوْ عَمَرْتَ، أَوْ نَظَرْتَ»، قَالَ: لا. قَالَ: «أَفَعَلْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ. فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ) (٣).

#### التدليس الثاني القبيح في كلام المفتى:

وذلك أنه قال في كتابه «فتاوى النساء، ص٤٨٦»: («مس» في لغة القرآن محمولة على الجاع، قال تعالى: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾). انتهى كلامه

- (١) المستدرك على الصحيحين (١/ ٢٢٨).
  - (٢) المسند (١/ ٢٣٨، برقم:٢١٢٩).
- (٣) المستدرك على الصحيحين (٤/٢٠٤).

قلتُ: فقد أَوْهَم القراء أن كَوْن «يتهاسا» محمولة على الجهاع - من المسَلَّمات، حيث استدل بها على ما زعمه.

والواقع عكس ذلك؛ فكثير من أهل العلم وأئمة التفسير وأئمة الفقه المشهورين - قد فسروا «يتهاسا» بمعناه الحقيقي وهو يشمل كل ما يصح أن يُطْلق عليه «مس»، فيشمل المس باليد، وإليكم بعض تصريحاتهم بذلك:

قال الإمام أبو محمد بن عطية (٤٨١-٤٥هـ) في تفسيره «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»: (قال جمهور أهل العلم قوله: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ عامٌ في نوع المسيس؛ الوطء والمباشرة، فلا يجوز لمظاهر أن يَطأ ولا يُقبِّل ولا يلمس بيده، ولا يفعل شيئا من هذا النوع إلا بعد الكفارة، وهذا قول مالك رحمه الله)(١).

وقال الفخر الرازي (٥٤٤ - ٢٠٦ه) في تفسيره «مفاتيح الغيب»: (اخْتَلَفُوا فِيهَا يُحَرِّمُهُ الظِّهَارُ.. القَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ الأَظْهَرُ: أَنَّهُ يُحَرِّمُ جَمِيعَ جِهَاتِ الإِسْتِمْتَاعَاتِ وَهُوَ يُحَرِّمُهُ الظِّهَارُ.. القَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ الأَظْهَرُ: أَنَّهُ يُحَرِّمُ جَمِيعَ جِهَاتِ الإِسْتِمْتَاعَاتِ وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله ، وَدَلِيلُهُ وُجُوهُ الأَوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَهَاسًا» فَكَانَ ذَلِكَ عَامًا فِي جَمِيع ضُرُوبِ المسيس، مِنْ لُس بِيدٍ أَوْ غَيْرِهَا) (٢).

#### التدليس الثالث القبيح في كلام المفتي:

قال المفتي في كتابه «فتاوى النساء، ص٤٨٦»: («مس» في لغة القرآن محمولة على الجهاع .. قال تعالى على لسان السيدة مريم: ﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ

<sup>(</sup>۱) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٥/ ٢٧٤). وقد نسب البعض القول الثاني للأكثر، والذي يهمنا هنا هو أن كثيرين من أهل العلم فَسَّروا «يتهاسا» بالمس باليد وغيره، ولم يجعلوه مقتصرًا على التفسير بـ «الجهاع».

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (٢٩/ ٢٢٥).

بَغِيًّا﴾). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: والتدليس الخبيث في كلام المفتي هنا هو أنه أخْفَى عن القراء أن نفس هذه الآية الكريمة قد استدل بها المفسرون وأئمة لغة العرب على أن المس الذي يُفسّر بالجماع هو المس الذي يُنسَب إلى الرجُل، يعني الصادر عنه، وليس المس الصادر عن المرأة.

فمريم - عليها السلام - لم تَقُل: «لم أمس بشرًا»، بل قالت: ﴿ وَلَم يَمْسَسِي بَشَرُ ﴾، فنسَبَت المس إلى البشر، ولم تنسبه إلى نفسها.

أمًّا حديث النبي عَلَيْ الذي ينهى عن مس المرأة فلفظه هكذا: (تَمَسه امرأة). فد «المسُّ» صادر عن المرأة، فلا يصح تفسيره بـ «الجاع».

وقد نقلنا بعض تصريحات أئمة اللغة والتفسير في المطلب الثالث (انظر كتابنا هذا، ص٤٧٨).

#### التدليس الرابع القبيح في كلام المفتي:

أن المفتي أخفى عن القراء أن المعنى الحقيقي للمس في لغة العرب هو المس باليد، وأما التعبير عن الجهاع بالمس فإنها هو معنى مجازي وكناية، والقاعدة المقررة في علم أصول الفقه أن اللفظ يجب تفسيره بمعناه الحقيقي، ولا يجوز تفسيره بالمعنى المجازي إلا إذا دَلَّ على ذلك دليل صحيح.

ونكتفي في ذلك بالنقل عن مَن اعترف المفتي بأنه صاحب إحدى أكبر ثلاث مدارس في عِلْم أصول الفقه، وهو الفخر الرازي.

قال الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب»: (اللَّمْسُ حَقِيقَتُهُ المسُّ بِاليَدِ، فَأَمَّا تَخْصِيصُهُ بِالحَاعِ فَذَاكَ مَجَازٌ، وَالأَصْلُ حَمْلُ الكَلَامِ عَلَى حَقِيقَتِهِ)(١). انتهى

وقد قال المفتي د. علي جمعة في كتابه «القياس، ص٧-٨»: (اعتمدنا في ذلك على أُمهات كتب الأصول، واعتنينا عناية خاصة بمدرسة الإمام الرازي .. وهذه المدارس الثلاثة هي أشهر وأوثق مدارس المتكلمين الأصولية). انتهى كلامه.

وننقل لكم تصريحات كبار أئمة لغة العرب بأن المعنى الحقيقي للفظ «مس» هو المس باليد، وأن الجهاع هو معنى مجازي:

١ - قال إمام اللغة ابن فارس (٣٢٩ - ٣٩٥هـ) في كتابه «مقاييس اللغة»:
 («مَسَّ» الميمُ وَالسِّينُ أَصْلُ صَحِيحٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَي جَسِّ الشَّيْءِ بِاليَدِ)

٢ - وجاء في «لسان العرب» لإمام اللغة جمال الدين ابن منظور (٦٣٠ - ١٧٥هـ): (و «الـمسُّ»: مَسُّك الشيءَ بِيَدِكَ. . . وَيُقَالُ: «مَسسْتُ الشيءَ أَمَسُّه مَسَّا»: لَـمسْتَه بِيَدِكَ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ للأَخذ وَالضَّرْبِ لأَنها بِاليَدِ، وَاسْتُعِيرَ لِلْجِمَاعِ) (١٣٠ انتهى

٣ - وكذلك أبو الفيض مرتضى الزبيدي (١١٤٥ - ١٢٠٥هـ) وهو من كبار علماء اللغة، قال في كتابه «تاج العروس من جواهر القاموس»:

(و «المسُّ»: كُنِّي بِهِ عَن النِّكاح .. وأَصْلُ «المسِّ» باليَدِ، ثمّ استُعِير للأَخْذ

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (١٠/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٥/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٦/ ٢١٨).

والضَّرْبِ، لأَنَّهُما باليَّدِ. وللْجِمَاعِ)(١). انتهى

وقال أيضًا: (لَمَسَهُ يَلْمِسُه ويَلْمُسُه ..: مَسَّه بيَدِه، ..

ومِن المجَازِ: «لَمَسَ الجارِيَةَ لَمْسًا»: جَامَعَها) (١٠). انتهى

٤ - وجاء في كتاب «أساس البلاغة» للزمخشري (٢٦٧ - ٥٣٨ هـ):

(من المجاز: «مَسَّه الكبر والمرض»، .. و «مَسَّ المرأة»: جامَعهَا) (٢٠). انتهى قلتُ: وبذلك يكون قد تَقَرَّرت عندنا حقيقتان:

#### الحقيقة الأولى:

أن «المس» يُطلق في اللغة - في أصل معناه الحقيقي - على اللمس باليد، ولا يُطْلَق على الحجاع إلا على سبيل المجاز والكناية والاستعارة.

#### الحقيقة الثانية:

أنه يجب تفسير اللفظ بمعناه الحقيقي في لغة العرب، ولا يصح تفسيره بمعنى مجازي إلا إذا دَلَّ على ذلك دليل صحيح.

فلماذا خالف المفتي هاتين الحقيقتين، وأَصَرَّ على تفسير «المس» بمعناه المجازي «الجماع»، وأَلْقَى وراء ظَهْره المعنى الحقيقي المستقر في لغة العرب

<sup>(</sup>١) تاج العروس (١٦/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (١٦/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة (ص٩٤٥).

للفظ «مس»؟!!

هل تَجَرَّأ المفتي على ذلك ليبيح المصافحة باليد بين الرجُل والمرأة دُون أنْ يَهمه أنه يخالف بذلك اتفاق الفقهاء المعْتَبَرين كافةً طوال التاريخ الإسلامي؟!!

#### المبحث الخامس

#### من عجائب فتاوى المفتي

قال المفتي في كتابه «الدين والحياة، ص٠٠٠»: (هل يجوز للخاطب أنْ يُلبس خطيبته الشبكة ودبلة المخطوبة ولم يتم كتب الكتاب بَعْد؟ مَنْ تَشَدَّد شَدَّد الله عليه).

قلتُ: هل وعيد النبي ﷺ المذكور في الحديث تَشدُّد؟!! هل تحريم المصافحة التي اتفق عليها الفقهاء – تَشدُّد؟!

لا حول ولا قوة إلا بالله!

لقد صدق رسول الله على حين قال كما في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم»: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله، لاَ يُلْقِي لَمَا بَالًا، يَهُوِي بِهَا في جَهَنَّمَ» (١). هذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥/ ٢٣٧٧، برقم: ٦١١٣)، صحيح مسلم (٤/ ٢٢٩٠، برقم: ٢٩٨٨).

### (لنعل (لال

كشف الأكاذيب والتزوير والضلال في كلام المفتي عن النقاب

#### كشف الأكاذيب والتزوير والضلال في كلام المفتي عن النقاب

كلام المفتي عن النقاب امتلأ بأكاذيب صريحة وتدليسات بَشِعَة وضلال مبين مخالف للقرآن والسُّنة وإجماع المسلمين.

وإليكم بيان ذلك في أربعة مباحث:

المبحث الأول: بيان الأكاذيب في كلام المفتي عن النقاب:

نذكر منه ثلاث كذبات:

الكذبة الأولى: زَعَم المفتي أن الإمام أبا داود صحح حديث إظهار الوجه والكفين.

الكذبة الثانية: زَعَم المفتى أن الإمام مالك قال: «النقاب بدعة».

الكذبة الثالثة: زَعَم المفتي أن المالكية قالوا: «النقاب مكروه».

المبحث الثاني: بيان التزوير البشع في كلام المفتي عن النقاب.

المبحث الثالث: بيان معنى كلام القاضى عياض في النقاب.

المبحث الرابع: بيان الضلال المبين في كلام المفتي عن النقاب.

وإليكم تفصيل ذلك:

#### المبحث الأول

#### بيان الأكاذيب في كلامر المفتي عن النقاب

نذكر منه ثلاث كذبات:

#### الكذبة الأولى: زَعَم السمفتي أن الإمام أبا داود صحح حديث إظهار الوجه والكفين: "

له فيديو - صوت وصورة - في ندوة دينية نظمتها كلية التربية بجامعة السمنصورة في نوفمبر ٢٠٠٩م، وقام السمفتي د.علي جمعة بإلقاء كلمة، قال فيها: (قال [ﷺ: «يَا أَسْمَاء، إذا بلغت السمرأة لا يبدو منها إلا هذا وهذان»، وأشار إلى وجهه الشريف وكفيه. أخرجه أبو داود. العجيب .. يقول لك: هذا الحديث ضعيف. مَن الذي ضَعَّفَه؟! اتفضل يا سيدي، طيب أنا أصححه، أنا وأبو داود، أبو داود أورده في سننه ولن يُورِد باطلا، فأنا وسيدنا أبو داود في سُننه بنصححه). انتهى كلام السمفتى.

قلتُ: هذا كذب صريح وتزوير قبيح؛ لأن الإمام أبا داود صَرَّح في سُننه بالطعن في صحة هذا الحديث. فالإمام أبو داود روى هذا الحديث من طريق خالد بن دُرَيْك عن عائشة راها، ثم قال بَعْده مباشرة:

(هو مُرْسَلٌ، لَـمْ يَسْمَع خَالِدُ بْنُ دُرَيْكِ مِن عَائِشَة، ولا أَدْرَكَها)(١). انتهى

قلتُ: لقد صَرَّح الإمام أبو داود بأن هذا الإسناد مُرْسَل؛ يعني إسناد هذا

<sup>(</sup>١) سُنن أبي داود (٤/٣/٤)، تحقيق: محمد عوامة؛ الناشر: دار القبلة ومؤسسة الريان - ١٤٢٥هـ.

الحديث فيه انقطاع بين خالد بن دريك وعائشة، فالواسطة بين خالد وعائشة مجهولة، فلا نَدْري مَن الذي نقل هذه الرواية من عائشة را الله خالد؟ وهل الناقِل صادق؟ أمْ كاذب؟

لذلك قال الإمام أبو الحسن بن القطان (٥٦٢-٢٦هـ) في كتابه «النظر في أحكام النظر، ص١٦٨»: (هذا حديث ضعيف .. خالد بن دريك لم يُدْرك عائشة، قاله أبو داود فالحديث منقطع). انتهى (طبعة دار الثقافة – المغرب – ١٤١٩هـ).

قال الإمام صلاح الدين العلائي (٦٩٤ – ٧٦١ هـ) في كتابه «جامع التحصيل في أحكام المراسيل»: (قال ابن عبد البر: «وقال سائر أهل الفقه وجماعات أهل المحديث فيها علمت: الانقطاع - في الأثر - عِلَّةٌ تَمْنَع من إيجاب العمل به .. وحُجَّتهم في رد المُرْسَلِ: ما أَجْمَع عليه العلماء مِن الحاجة إلى عدالة المخبر عنه وأنه لا بد من عِلْم ذلك» .. وقال مسلم الإمام رحمه الله في مقدمة كتابه الصحيح ... «والمُرْسَل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار - ليس بحُجَّة» .. وهو الذي عليه جمهور أهل الحديث - أو كُلهم - فهو قول عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وعامَّة أصحابها؛ كابن المديني، وأبي خيثمة زهير بن حرب، ويحيى بن معين، وابن أبي شيبة، ثم أصحاب هؤلاء؛ كالبخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، وهذه الطبقة، ثُم مَن بَعْدهم؛ كالدارقطني، والحاكم، والخطيب، والبيهقي، ومَن يَطُول الكلام بِذِكْرهم) (۱).

قلتُ: وإليكم صفحات مُصَوَّرة من كتاب «سُنن أبي داود»؛ لِتَرَوْا بأعينكم

<sup>(</sup>١) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص٣٥).

#### بشاعة الكذب في كلام المفتي:



٥٠١٠ – حدثنا ابن السرح، قال: وأبت قم كناب خالم، عن تخفيل، ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عاشة أنها قالمد: برحم إلعًا نساة المهاجرات الأول، لما أنول اله:﴿وَلِيَنْهُمُنَ يُعْشُونَ كُلَ شِهُومِنَ} عن ابن شهاب، بإستاده ومعناء. لَمُتَلِّنَ مُووطِهِنَ .. فال ابن صالح: الْحُكِمُ مُروثِهِنَّ .. فاحتمزنَ بها،

90 A (C) خالمه .. قال يعثوب: ابن فركك ..، عن عائدته ان أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وطيها ثباية وكائرًا فأحرض عنها رسول الله المعرِّفي، قالا: حدثنا الوليد، عن سعيد بن يُشهر، عن قنادة، عن 難، وكال: مها أسماء إن المرأة إذا يلغبُ المُتَجِيفِن لم يَصلُح أن يُرى ١٠١١ - حدثنا يمقوب بن كعب الأنطاكي ومؤكل بن الغضل ٣٣ - باب فيما تبدي المرأة من زيتها

٣٠٠٥ - حدثنا فيه بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن تزندب، لا ٣ - باب في للعبد ينظر إلى شعر مولاته

٥٠٠٥ ما خال الي الشويع. هو أبو دجاء عيدالرسدر من عدالحميد المقري (19) ... فوهو مرسلياء: أنها: منقطع، كما نقدم مرفرة. الرَّمِ يسمع .. ولا أدركها؟ في غير ص: حالم، . لم يدرك... \* .. ألحق فياب بين الأسفر في مريه وليس في كلمة اشره. المصري، كما في «التقريب» (يعد ؟•٥٨).

٣٠٠٦ - الإيزيد .. بن موحسة: في غير جيدً ولين موحب

هَالَ أَبُو مَاوِدٍ: وهُو مُرسَلٍ، لَمْ يَسْمُعُ خَالِهُ بِنْ ذُريْكُ مِنْ عَائِلَةً،

ولا أدركها أوسعيد بن بشير ليس بالقريقاً.

مها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكليا

1

قالوا: أخيرنا ابن وهب، أخبرني قمرة بن عبد الرحمن المتنافري، عن

#### الكذبة الثانية: زُعَم المفتي أن الإمام مالك قال: «النقاب بدعة»:

جاء في كتاب المفتي «الفتاوى العصرية، ص١٢٨-١٢٩» أنه سُئل هذا السؤال: (لي أخت وضعت غطاء الوجه «النقاب» في كفة، ومستقبلها لبناء أسرة وزوجة في كفة، ورفضت أكثر من مائة رجُل بسبب تمسكها بالنقاب .. فها حُكم الدين في ذلك؟). انتهى

فأجاب المفتي قائلا: (الإمام مالك يقول: إن النقاب بدعة. والإمام الشافعي يقول: نحن لم نَرَ أحدًا من نساء المؤمنين كشف وجهه. هذا على أيامه وقد توفي ع٠٠هـ). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا – والله -كذب مفضوح، والمفتي قد فَضَح هذا الكذب بنفسه؛ وذلك حين نقل كلام الشافعي، فالإمام الشافعي كان تلميذًا للإمام مالك، وجلس بين يديه، وكلام الشافعي هو: (لم نَرَ أحدًا من نساء المؤمنين كشف وجهه).

قلتُ: فإذا كانت جميع نساء الأُمة منتقبات، فهذا إجماع عملي في حياة الإمام مالك، فكيف يزعم المفتي أن الإمام مالك قال: (النقاب بدعة)؟!!

فهل هناك كذب يفضح نَفْسه بنفسه أَظْهَر من هذا؟!

ولزيادة فَضْح هذا الكذب ننقل لكم ما يلي:

#### تصريحات الإمام مالك بمشروعية تغطية المرأة وجهها:

۱ – قال أبو الوليد بن رشد (٤٥٠ – ٥٢٠ هـ) في موسوعته المالكية «البيان والتحصيل»: (سماع أشهب وابن نافع من مالك من «كتاب الحج»: قال سحنون: أخبرني أشهب وابن نافع قالا: سُئل مالك عن الطواف بالبيت وعلى المرء ثوب

غير طاهر، قال: لا، وكرهه)(١).

وقال: (وسُئِل [مالك] عن المرأة المُحْرِمة تُغطي وجهها، فقال: إنْ كانت تغطيه مِن حر أو من شيء فلا، وإنْ كانت رأت رجالًا فَغَطَّت وَجْهها تريد بذلك السِّتْر – فلا أرى بذلك بأسًا)(٢). انتهى

٢ - جاء في «المدَوَّنة» من سؤال سحنون لابن القاسم صاحب الإمام مالك:

(قُلْت [القائل سحنون]: أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ مُحْرِمًا غَطَّى وَجْهَهُ أَوْ رَأْسَهُ، مَا قَوْلُ مَالِكِ فِيهِ؟

قَالَ [ابن القاسم]: قَالَ مَالِكٌ: إِنْ نَزَعَهُ مَكَانَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ..

قُلْت: وَكَذَلِكَ المرْأَةُ إِذَا غَطَّتْ وَجْهَهَا؟

قَالَ [ابن القاسم]: نَعَمْ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَانَ يُوسِّعُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْدُلَ رِدَاءَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا إِذَا أَرَادَتْ سِتْرًا) (٢٠). انتهى

٣ - قال الإمام مالك في كتابه «الموطّأ»: (عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المنْذِر أَنَّهَا قَالَتْ: (كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر الصِّدِّيقِ»)(1).

فالإمام مالك روى بنفسه هذا الأثر في كتابه، فكيف يزعم زاعم أنه يرى تغطية المرأة وجهها بدعة؟!!

<sup>(</sup>١) البيان والتحصيل (٤/٧).

<sup>(</sup>٢) البيان والتحصيل (٤/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) المدَوَّنة (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) الموطَّأ (١/ ٣٢٨، برقم: ٧١٨).

قال أبو الوليد الباجي في كتابه «المنتقى شرح موطأ مالك»: (وَإِضَافَةُ ذَلِكَ إِلَى كُوْ بَيْنَ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ؛ لِأَنَّهَا مِن أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّينِ وَالفَضْلِ، وَأَنَّهَا لَا تُقِرُّهُنَّ كُوْ بَيْنَ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ؛ لِأَنَّهَا مِن أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّينِ وَالفَضْلِ، وَأَنَّهَا لَا تُقِرُّهُنَّ إِلاَّ عَلَى مَا تَرَاهُ جَائِزًا عِنْدَهَا. وَهِيَ مِمَّنْ يَجِبُ لَهُنَّ الإِقْتِدَاءُ بِهَا. وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ لَا عَلَى مَا تَرَاهُ جَائِزًا عِنْدَهَا مُن يَجِبُ لَهُنَّ الإِقْتِدَاءُ مِهَا. وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُعِبُ لَهُنَّ الإِقْتِدَاءُ مِهَا تُرِيدُ السِّنْرَ) (١٠). انتهى يُخَمِّرُنَ وُجُوهَهُا تُرِيدُ السِّنْرَ) (١٠). انتهى

وقال أبو عبد الله الزرقاني (١٠٥٥ - ١١٢٢هـ) في شرحه له «موطأ مالك»: («قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ» نُغَطِّي «وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ» جَدَّتِهَا .. لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْمحْرِمَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا بِقَصْدِ السَّتْرِ عَن أَعْيُنِ النَّاسِ، بَلْ يَجِبُ إِنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتِ الفِتْنَةَ بَهَا أَوْ يُنْظَرُ لَمَا بِقَصْدِ لَذَّةٍ) (٢).

#### الكذبة الثالثة: زُعَم المفتي أن المالكية قالوا: «النقاب مكروه»:

قال المفتي في كتابه «المتشددون، ص١٤٧»: (نَصَّ المالكية على أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم تَبُر عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين. قال الإمام الدَّرْدِير في «الشرح الكبير»: «وانتقاب امرأة» في عطفه على المكروه. قال الدسوقي في حاشيته: وكُرِهَ انْتِقَابُ امْرَأَةٍ أَيْ تَغْطِيتُهُ وَجْهِهَا بِالنَّقَابِ، وَمَا يَصِلُ لِلْعُيُونِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْغُلُوِّ، وَالرَّجُلُ أَوْلَى مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَوْمٍ عَادَتُهُمْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «وَانْتِقَابُ امْرَأَةٍ» أَيْ سَوَاء كَانَتْ فِي صَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا، كَانَ الْإِنْتِقَابُ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لَا. قَوْلُهُ: «لِأَنَّهُ مِنْ الْغُلُوِّ» أَيْ الزِّيَادَةِ فِي الدِّينِ إِذْ لَمْ تَرِدْ بِهِ السُّنَّةُ السَّمْحَةُ. وَلُهُ: «فَالنِّقَابُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا» أَيْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا، سَوَاء كَانَ فِيهَا

<sup>(</sup>١) المنتقى شرح موطأ مالك (٢/ ٢٠٠)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٢/ ٣١٤).

لِأَجْلِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا، مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ). انتهى ما نقله المفتي.

قلتُ: هذا تزوير مفضوح وكذب صريح على أئمة المالكية؛ وذلك لسبين:

#### السبب الأول للحُكم على كلام المفتى بالتزوير والكذب:

لأنَّ المفتي نقل كلام الدردير في «الشرح الكبير» ثم كلام الدسوقي في حاشيته (وخلط بينهما)، وقد حذف المفتي كلام الدردير الذي قَبْل الكلام الذي نقله هو بأربع صفحات فقط، وفي هذا الكلام صَرَّح الدردير بأن وجه المرأة عورة يجب تغطيته إذا كانت أمام رجُل غير مسلم!

لَم يقف التزوير عند هذا الحد، بل حذف المفتي كلام الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير والذي فيه التصريح بوجوب النقاب واستحبابه كما سترون:

المفتي نقل كلام الدردير من «الشرح الكبير، ج١/ ص٢١٨».

وإليكم كلام الدردير من «الشرح الكبير، ج١/ ص٢١٤»:

قال العَلَّامة أحمد الدردير: (العَوْرَة يَحْرُمُ النَّظَرُ لَمَا .. وَهِيَ مِنْ حُرَّةٍ مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيِّ مُسْلِمٍ غَيْرِ الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهَا .. وَأَمَّا مَعَ أَجْنَبِيٍّ كَافِرِ فَجَمِيعُ جَسَدِهَا .. وَأَمَّا مَعَ أَجْنَبِيٍّ كَافِرِ فَجَمِيعُ جَسَدِهَا حَتَّى الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ وَكَذَا الصَّلَاةُ)(١). انتهى

وقال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير: (قَوْلُهُ: «غَيْرَ الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ» .. بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْشَى بِالنَّظَرِ لِذَلِكَ فِتْنَةً، وَأَنْ يَكُونَ النَّظَرُ بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ؛ وَإِلَّا حَرُمَ النَّظَرُ لَهُمُّا.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير (١/ ٢١٤)، الناشر: عيسى البابي الحلبي.

وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا؟ وَهُوَ الَّذِي لِإِبْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا: «إنَّهُ مَشْهُورُ المَذْهَبِ».

أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَإِنَّهَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ؟ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الموَّاقِ عَنْ عِيَاضِ.

وَفَصَلَ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِ الوَغْلِيسِيَّةِ بَيْنَ الجمِيلَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا، وَغَيْرِهَا فَيُسْتَحَبُّ .. ، قَوْلُهُ: «هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّوْيَةِ» أَيْ هَذَا عَوْرَتُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّوْيَةِ وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّوْيَةِ وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّوْيَةِ وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلطَّلَاةِ) (۱). انتهى

وقال الدردير أيضًا: (حَرُمَ بِالإِحْرَامِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ - أَيْ بِسَبَبِهِ - عَلَى الـمرْأَةِ .. سَتْرُ وَجْهٍ أَوْ بَعْضِهِ؛ إِلَّا لِسَتْرٍ عَن أَعْيُنِ النَّاسِ، فَلَا يَحْرُمُ؛ بَ<u>لْ يَجِبُ</u> إِنْ ظَنَّتْ الفِتْنَةَ بِهَا) (٢٠). انتهى كلام الدردير.

قلتُ: وبذلك تتضح لكم ثلاثة تصريحات مهمة لفقهاء المالكية حذفها المفتي وأخفاها عنكم:

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير – أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (١/ ٢٨٩)، الناشر: دار المعارف.

التصريح الأول: وجوب النقاب وأنَّ وَجْه المرأة ويديها عورة يجب سَترهم، وذلك أمام رجُل غير مسلم، ومن المعلوم أن هذا يوجد في الطريق العام حيث يسير فيه غير مسلمين.

التصريح الثاني: وجوب النقاب أمام رجُل مسلم، وذلك إذا خشيت المرأة الافتتان بها، وأن هذا هو مشهور المذهب المالكي.

التصريح الثالث: استحباب النقاب أمام رجُل مسلم، وذلك إذا لم تكن المرأة جميلة، (نَقَلَه الدسوقي عن زَرُّوق، وهو شهاب الدين أحمد أبو العباس المعروف به (زروق» ويُعَدُّ من كبار فقهاء الالكية، عاش في الفترة ٨٤٦-٩٩٩هـ).

وبذلك يتأكد لكم أن كلام الدسوقي والدردير - الذي نقله المفتي - إنها كان يتكلم عن حالة عدم وجود رجال أمام المرأة.

ولقد أُخْفَى عنكم المفتي كلام الدَّرْدِيرِ المالكي في «الشرح الكبير لمختصر خليل» في بيان عورة المسلمة: (وَأَمَّا مَعَ أَجْنَبِيٍّ كَافِرِ فَجَمِيعُ جَسَدِهَا حَتَّى الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ)(۱). انتهى

أخفاه المفتي عنكم؛ لأنه صريح في تحريم خروج المرأة مكشوفة الوجه في الطريق العام الذي قد يسير فيه اليهودي والنصراني وغيرهما من الكفار.

وإليكم صفحات مُصَوَّرة من كتاب المفتي؛ لِتَرَوْا هذا التزوير بأعينكم:

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير لمختصر خليل(١/ ٢١٤).

-- لمهس الأطن تلثقرن الإسلامية

قال ظمر عيدائي من العلقية: « أويين ظحرة كلها عورة إلا وجهها، وكفيها)، لقوله ﷺ : [للعرأة عهرة معمورة] ولستشاء المصوين للابتداء بإيدائهما، قال عيم، وهذا تقصيص على أن القم عورة. ويروى أنها ليست

بموره وهو الأمسجه".

ونص الماكية على أن فتقلب قمرأة مكروة فإا لم تجر عسادة أهمل المدرة وهو الأمسجه".

يندها بذلك، وذكروا فده من قشو في الدين. قال الإمام قدردير في اشعرج للكبير: (ولتتقلب لمرأة) في عطفه على المكروم. قال فلسوقي في حشيته، وكره انتقلب لمرأة أي تتطوة وجهها بالتنقلب، ومسا يسمل للعيسون فمس قصدة، لالدم من النظر، والرجل أولى، ما لم يكن من توم عدنهم ذلسك. (توله والتقلب امرالة) أي سواء كانت في مسلاة أو في غيرها كان الانتقاب في في في في في في الانتقاب في أي أي ثلا يقره به الموتاب إلا تقلب الركم من النظر) أي الزيادة في قليل، إذ لم ترد به

توله: (فالنقاب مكروه مطلقاً) أي: كان في الصلاة لو خارجها، سواء

دون ، (مسانیه محروه مسلم) این من می مسمده بر مدریده ، حرد کان فیها لاجلها او لغورها، ما ام یکن لماده (۱). وقصوته القواب مرتبطة لرتباها و ترفا بمادف القوم، وباللسبة للواقسع المصرى فالأنسب له أن بلتزم رأى البمهور ، لأن غطاء المسراة رجهها



الجهم، ومناقشة أهم قضاياهم

فضيلة للكتور/ على جمعة

مطلي الديار المسرية



 (۱) الهديك، كأبن بكر بن على الرئيئائي قدر غيثش، ج.، س ۱۵۹، ١٩٧٥ عليم مصا شرحه فتح القايد.
 (۲) مائييلة الدسوكي طي الشرح الكبير ا/۱۹۲۸.

# للت المالعلامة شمسه الدين يغر موزعرفه الدسوق

على شرح الكيدلأي البركات ميندي أحدالذره بر وبمابشه الشرع لفكادم تغروات بسلامته المنوب وكشيخ مخليسس مستبيغالتاة الماكية يمانس

وَ فِينِهِ : قد وسُمنا التقريمات الله كورة على الماشية وعلى الدرخ ). ﴿ بَأَسْفُلُ السَّمِيَّةُ مُسُولًا عِدُولُ ﴾

· ﴿ رَوْسِتُ هَنَّهُ الْطِّيمَةُ فَى النَّسِخَةُ الْأُمِيزِيةَ وَعَلَمُ تُسِيحُ أَشْرِي ﴾ ﴿ وَإِمَامَةً لِلْفَاقِدَةِ فِدَ مَبِيقًا الْأَنِّ بِالشَّكِلِ ﴾

> الجرالازان عبر براجيات كالمتلاجية ويشى البابي أكيشني وسيشمكاة

> > كلام الدسوقي

ومويان لجاء بالنسبة فزاؤة وكغة (علم ٢) بالنسبة السان فاستل الأوليين التأسطان الكنفة المفاشيق من أسلحته وجر

البكافرة فيه تسفها لزوجية السكافر فالتحرج قبارض الالسكونه عوية كالمقاده شيخنا وغيره ﴿ قِيلُ وَمُوسِ مُنْكُمُ إِنَّ مُنْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَمَّا فَلَا مُورُ الرَّجَاءُ لَا يَعَا الْمُعْلِمِينَ شك وذكر عليم كرامة ذك مطانا وذكر بسنهم كرامة كلفه مسع من إستعبا منسه قد كلفه حل أنَّ عليه في أعشرة أن يكر وحمر قفادشل عيَّانْ ستره وقال ألا أستعي مِنْ وجِلْ تستعممته اللائسكة (قوله مسل الأوليان ) أى وأماعورة المرة بالتب تسلاة لمباكرته البا ( قوله وجب سرّماهما المورد في أى زادة فل سنر المورد ( قوله كشر وجه المرة ويدبها ) أى فائه بجب إذا خيف التلة بكشال ( قوله والحاصل أن المورة يمرم النظر المها ولر بلالة ) هذا إذا كانت لهر مستورة وأما المتلا اللها مستورة فهو سائز خلاف جسها من فوق السائر فانه لا جوز حسنة إلما كانت شصلة قان انشأنت الإخراء جسها ( تؤلي مع رسل أبيني مسلم ) فى موا، كان سرا أوصدا ولزكان مذركها ( أو ينا أفريد ( ) وظركهن) فى وأسافا أنيد مودة جوز التقرالهما ولالرق بين طاعر السكنين وهيها بشرط ان لا غنى بالنظر الناك لمنة وأن يكون النظر بنسيز تمسد النة والاحرام النظر لحما وهل بجب علما حبنتذ سمئر وجهها ويديها وهو أقدى لابن مرزدق قاتلااته مشهور للنعب أولايجب علها ذلك وإنَّهَا طرائِرجل لحَشَ يصرموهو مقتضى بخل للواق عن حياس وضل زرول فشرح الوظليسة ون الجبية فيجب علباد غيرها فيستعب انظر بزاق له مليالسبة الرأية ) أي هذا ، ورتها إلتسبة ارؤية وكذا النسبة السلاة الشاملة المخلطة وللمفتقة والشاراليه فير الوجه والكنين (قوليد وأعادت الحرة السلاة لكتف صدرها على خمعًا أو جهلا أو لسياء كما في الوالى عن ابن بونس ( يخوليه وظهر لخنم) أي وكشائك ما يه (قوليه ما طاءًا است الظهر ) أي وهو التكنان وماتحتهما تماكآن غبير هماة للبطن فتعبعه لنكشف للك في للوقت مثسل الاطراف هذا هو النسمة خلافا لما يفيمه كلام ابن مرفة من أنه من القلطة الله شيخنا ( تَوْلُه برنت) الراهبه الاصفراد في الظهرين وثالي النجر في المشاءين ﴿ فَإِلَّهِ وَلَمِيدَ فَهَا عِمَا ذَلِكَ أَمِمًا ﴾ قد علم من قول الصنف وأعادت النع عورة الحرة بالنسبة للمسئلاة لأنه ينسل من حكمه بالاعادة في الوأك المكتف الاطراق انها عورة سنتقة ومؤنت جلريق للفهوم فن غبر الصدر والأطراف وهو البطن فمركبة وماحاذي ذلك من ظهرها تعبيد فيه أجدا لكونه عورة مفاكلة ﴿ قُولُ كِنْمُعَدْ الرجل) أي فاته عورة سخفة ومع ذلك لاالماندًا في كشته ( ﴿ إِي وَمثِلُ اشْرَةُ أَمْ الولْدُ ) فِي كُونُهَا تَسِدُ لَـكَ تُسْمعرها والمرائبا برقت (قِلْ ككنف سنة ) أي واركان قب شائبة حرية وقوله عَلَمَا أي لو ظنين

مامداالورة غوف النشة الكرايا عوزة وكقا يقال في تظيره كستروب الخرجرينية يدوالخاصل ان المورة غرم الطرقة واو بلاقنة وعيرها إعا عربة النظر يقتوعطت على سواسر أتقوقه (و) عن من عرة ("مع) رجل ( أَجْنِياً } سار ( غيرُ أ الرجه والكنائن) من جيغ جمدها حق قمثها وان لم عسل التلاد وأسا 🛖 مع آجتي کافر قيميع جسنعا حق الرجه الدردير وسب والكثين هلا بالنب ( وأعلان ) الحرة والصلاة ( إ ) كشف ( سلارها ز ) كنف (الطرَّالِمَا) من هنق ورأس وذراع وظهر قدم كلا أربسنا وستلالسعر ماحافلسن الظهر فبإيظهر ( بولت ) لأنه من العورة الخففة وتسدقها عدائك

كلام

#### المفتي لا يُسمَيِّز كلام الدردير (الشرح) من كلام الدسوقي (الحاشية) ١

مَن يتأمل كلام المفتي وكلام الدردير والدسوقي في الصور السابقة سيجد أن المفتي قال: (قال الدسوقي) ثم نقل كلام الدردير، وكأنَّ المفتي – صاحب الدكتوراه – لا يعرف كيف يُمميِّز كلام الدردير من كلام الدسوقي!!

#### السبب الثاني للحُكم على كلام الفتي بالتزوير والكذب:

لأن كُتُب فقهاء المالكية طافحة بتصريحاتهم بأن حُكْم النقاب بين الوجوب والاستحباب. بل إن كُتُب المالكية صَرَّحت بأنَّ وَجْه المرأة عورة يجب تغطيته أمام غير المسلمين، فيجب تغطية وجه المرأة في الطريق الذي قد يسير فيه غير المسلمين.

وإليكم تصريحاتهم بذلك في أهم وأشهر مراجع الفقه المالكي:

١ - نقلنا لكم قول العَلَّامة أحمد الدردير المالكي في «الشرح الكبير» في عورة المرأة المسلمة: (وَأَمَّا مَعَ أَجْنَبِيِّ كَافِر فَجَمِيعُ جَسَدِهَا حَتَّى الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّوْيَةِ وَكَذَا الصَّلَاةُ) (١). انتهى

وكذلك قال في «الشرح الصغير»: (وعَوْرَةُ الحرَّةِ مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيِّ مِنْهَا - أَيْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَمَا - جَمِيعُ البَدَنِ غَيْرِ الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ. وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَا بِعَوْرَةٍ؛ وَإِنْ وَجَبَ كَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَمَا - جَمِيعُ البَدَنِ غَيْرِ الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ. وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَا بِعَوْرَةٍ؛ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَّا لِحَوْفِ فِتْنَةٍ) (٢). انتهى

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير لمختصر خليل(١/٢١٤).

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير (١/ ٢٨٩).

وقد قال الدَّرْدِير المالكي في مقدمة كتابه «الشرح الكبير لمختصر خليل»: (هَذَا شَرْحٌ مُخْتَصَرٌ .. اقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى فَتْحِ مُغْلَقِهِ وَتَقْيِيدِ مُطْلَقِهِ، وَعَلَى المعْتَمَدِ مِن أَقْوَالِ أَمْلِ المَذْهَبِ؛ بِحَيْثُ مَتَى اقْتَصَرْت عَلَى قَوْلٍ - كَانَ هُوَ الرَّاجِحَ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الفَتْوَى). انتهى

٢ - وهذا الإمام ابن أبي زيد القيرواني (٣١٠ - ٣٨٦هـ) إمام المالكية في وقته
 والملَقَّب بـ «مالك الصغير» يقول في كتابه «الرسالة» في مذهب الإمام مالك:

(وَلَا تَخْرُجُ امْرَأَةٌ إِلَّا مُسْتَتِرَةً)(١). انتهى

قال العلَّامة أحمد أبو العباس المشهور بـ «زَرُّوق» في شرح «الرسالة»: (اختلف في وجوب التنقب على المرأة عند خروجها، وظاهر كلام الشيخ وجوبه؛ لتخصيصه النساء في السِّرُ) (٢). انتهى

ثم نقل زَرُّوق عن القاضي عبد الوهاب – إمام المالكية في زمنه – القول بوجوب تغطية الوجه عند خوف الفتنة، قال: (عبد الوهاب: إلا أن يكون ذلك منها فتنة، فيجب سَتْرُه) (٣). انتهى

٣ - وقال أبو عبد الله الحطاب المالكي (٩٠٢ - ٩٥٤ هـ) في كتابه «مواهب الحليل شرح مختصر خليل»: (وَاعْلَم انَّهُ إِنْ خُشِيَ مِن المرْأَةِ الفِتْنَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا سَتُرُ الحِليل شرح مختصر خليل»: (وَاعْلَم انَّهُ إِنْ خُشِيَ مِن المرْأَةِ الفِتْنَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا سَتُرُ الوَجْهِ وَالكَفَيْنِ. قَالَهُ القَاضِي عَبْدُ الوَهَّابِ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ زَرُّوق فِي شَرْح

<sup>(</sup>١) الرسالة (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٢) شرح «الرسالة» للعلَّامة أحمد أبي العباس «زَرُّوق» (٢/ ١٠٥٢)، الناشر: دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) شرح الرسالة (٢/ ١٠٥٢).

«الرِّسَالَةِ»(١)، وَهُوَ ظَاهِرُ «التَّوْضِيحِ»، هَذَا مَا يَجِبُ عَلَيْهَا)(٢). انتهى

قلتُ: والقاضي عبد الوهاب كان إمام المالكية في زمنه (٣٦٢ - ٢٢ ه.).

٤ – وقال الشيخ عليش الهالكي (١٢١٧ – ١٢٩٩ هـ) في موسوعته في فقه الهالكية «منح الحليل شرح مختصر خليل»: (إِنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَتْ الإِفْتِتَانَ بِكَشْفِ وَجْهِهَا، وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُهُ } لِصَيْرُورَتِهِ عَوْرَةً حِينَئِذٍ) (١٢). انتهى

وقال أيضًا: (فَإِنْ خِيفَت الفِتْنَةُ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ: مَشْهُورُ المَذْهَبِ وُجُوبُ سَتْرِهِمَا..، وَأَمَّا الأَجْنَبِيُّ الكَافِرُ فَجَمِيعُ جَسَدِهَا حَتَّى وَجْهِهَا وَكَفَيْهَا عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُ، فَمِن الضَّلَالِ المبينِ تَسَاهُلُ النِّسَاءِ لِلْيَهُودِيِّ وَالبَدْوِيِّ)(1). انتهى

٥ – وقال شهاب الدين النفراوي المالكي (١٠٤٤ – ١١٢٦هـ) في كتابه في الفقه المالكي «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»: (عَوْرَةَ الحرَّةِ مَعَ الذُّكُورِ المسْلِمِينَ الأَجَانِبِ جَمِيعُ جَسَدِهَا إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا.. وَأَمَّا مَعَ الكَافِرِ غَيْرِ عَبْدِهَا فَجَمِيعُ جَسَدِهَا حَتَّى الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ) (٥). انتهى

وقال أيضًا: (اعْلَم أَنَّ المرْأَةَ إِذَا كَانَ يُخْشَى مِنْ رُؤْيَتِهَا الفِتْنَةُ، وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُ جَمِيع جَسَدِهَا حَتَّى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا.. وَأَقُولُ: الَّذِي يَقْتَضِيه الشَّرْعُ وُجُوبَ

<sup>(</sup>١) شرح الرسالة (٢/ ١٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل شرح مختصر خليل (١/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) منح الجليل شرح مختصر خليل (١/٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) الفواكه الدواني (١/ ١٢٩).

# سَتْرِهَا وَجْهَهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ)(١). انتهى

وقال أيضًا: (أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً أَوْ يَكُثْرُ الفَسَادُ، فَيَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ حَتَّى الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ) (٢). انتهى

قلتُ: هذا في زمانه هو، فهاذا كان سيقول في زماننا وهو أكثر فسادًا؟!! وتتضح من هذه التصريحات أن خُلاصة مذهب المالكية كما يلي:

ا - مذهبهم هو أن وجه المرأة وكفيها عورة، يجب عليها تغطيتهما، ويحرم عليها كشفهما أمام رجال غير مسلمين.

ومن المتفق عليه أن الطريق العام - والمواصلات - قد لا يخلو من كافر يهودي أو نصراني أو شيوعي أو غيرهم ممن ليسوا مسلمين.

٢ - المشهور والمعتمد عند الهالكية هو وجوب تغطية المرأة وجهها
 وكفيها عند خوف الفتنة.

ومن المتفق عليه أن الطريق العام - والمواصلات - قد لا يخلو ممن ينظر إلى وجه المرأة يتأمله، ومنهم من يُطيل النظر ويُكرره. والفتنة قد فسروها بأنها عبارة عن تَعَلَّق قلوب الرجال بها، والرغبة في القُرْب منها. وهل من عاقل يستطيع أن يضمن عدم حصول ذلك أثناء سير المرأة في الطريق العام وفي المواصلات وهي كاشفة عن وجهها، مع كون عَامَّة مُحَاسِنِهَا فِي وَجْهِهَا؟!

<sup>(</sup>١) الفواكه الدواني (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) الفواكه الدواني (٢/ ٣١٣).

#### الخلاصة:

هذه التصريحات والحقائق أخفاها المفتي، فامتلاً كلامه بالكذب والتزوير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم!

# المبحث الثاني

### بيان التزوير البشع في كلام المفتي عن النقاب

قال المفتي في كتابه «البيان القويم، ص١١٩»: (قد نقل ابن حجر الهيتمي عن القاضي عياض أن المرأة غير ملتزمة (!) بستر وجهها إجماعًا، حيث قال: «نقل المصنف عن عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها، وإنها هو سُنَّة، وعلى الرجال غض البصر عنهن»). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هذا تزوير بشع، بلغ منتهاه في القُبح، فالمفتي قد حذف كلام ابن حجر الهيتمي الذي قبل هذا والذي بَعْده واقتطع سطرين فقط من وسط كلام ابن حجر الهيتمي؛ فأدَّى إلى تضليل المسلمين!!

### وإليكم كلام ابن حجر الهيتمي:

ذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» حالات تحريم نظر الرجل إلى المرأة، ثم قال: (وَوَجَّهَهُ الإِمَامُ بِاتِّفَاقِ المسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الوُجُوهِ .. عَلَى أَنَّ السُّبْكِيَّ قَالَ: «الأَقْرَبُ إِلَى صَنِيعِ النَّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الوُجُوهِ .. عَلَى أَنَّ السُّبْكِيَّ قَالَ: «الأَقْرَبُ إِلَى صَنِيعِ الأَصْحَابِ أَنَّ وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا عَوْرَةٌ فِي النَّظَر».

وَلَا يُنَافِي مَا حَكَاهُ الإِمَامُ مِن الإِتِّفَاقِ - نَقْلُ المُصَنِّفِ عَنْ عِيَاضٍ الإِجْمَاعَ عَلَى الْرَجَالِ غَضُّ البَصَرِ عَنْهُنَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا فِي طَرِيقِهَا سَتْرُ وَجْهِهَا وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ البَصَرِ عَنْهُنَّ لَهُ لَا يَلْزَمُهَا فِي طَرِيقِهَا سَتْرُ وَجْهِهَا عَنْهُ؛ وَإِلَّا كَانَتْ مُعِينَةً لَهُ لِلْآيَةِ .. نَعَمْ، مَنْ تَحَقَّقَتْ نَظَرَ أَجْنَبِيِّ لَمَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ وَجْهِهَا عَنْهُ؛ وَإِلَّا كَانَتْ مُعِينَةً لَهُ لِلْآيَةِ .. نَعَمْ، مَنْ تَحَقَّقَتْ نَظَرَ أَجْنَبِيِّ لَمَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ وَجْهِهَا عَنْهُ؛ وَإِلَّا كَانَتْ مُعِينَةً لَهُ عَلَى حَرَامٍ؛ فَتَأْثُمُ. ثُمَّ رَأَيْت أَبًا زُرْعَةً أَفْتَى بِهَا يُفْهِمُهُ (١). انتهى كلام ابن حجر.

قلتُ: ظهر لكم الآن أن التزوير فيها نَقَله المفتي، وذلك أن المفتي حذف ثلاثة مواضع:

### الحذف الأول:

حذف المفتي قَوْل ابن حجر الهيتمي: (اتِّفَاقِ المسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الوُجُوهِ).

لقد حذف المفتي تصريح ابن حجر بإجماع المسلمين على منع النساء من الخروج مكشوفات الوجوه.

### الحذف الثاني:

حذف المفتي قَوْل ابن حجر الهيتمي: (السُّبْكِيَّ قَالَ: «الأَقْرَبُ إِلَى صَنِيعِ الأَصْحَابِ أَنَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا عَوْرَةٌ فِي النَّظَرِ»).

وذلك قبل كلام عياض مباشرة، فالمفتي قرأ كلام السبكي وأخفاه!!

#### الحذف الثالث:

حذف المفتي قَوْل ابن حجر الهيتمي في توضيح كلام القاضي عياض: (نَعَمْ،

(١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٧/ ١٩٣) مع حواشي الشرواني والعبادي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر.

مَنْ تَحَقَّقَتْ نَظَرَ أَجْنَبِيِّ لَهَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ وَجْهِهَا عَنْهُ؛ وَإِلَّا كَانَتْ مُعِينَةً لَهُ عَلَى حَرَامٍ فَتَأْثَمُ. ثُمَّ رَأَيْت أَبَا زُرْعَةَ أَفْتَى بِمَا يُفْهِمُهُ). انتهى كلام ابن حجر الهيتمي.

قلتُ: فكلام القاضي عياض إنها يكون في حالة إذا لم تجد المرأة رجُلًا يتعمد النظر لها.

ومن المعلوم والمستقر عند المصريين - الآن - كثرة الفساد والانحلال الأخلاقي، وتَعَمَّد كثير من الشباب والرجال النظر إلى كل أنثى تمر أمامهم، فيرشقونها بأبصارهم، ويطيلون النظر إليها.

### المبحث الثالث

### بيان معنى كلام القاضي عياض في النقاب

قال القاضي عياض المالكي في كتابه «إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم»: (النبي على قال لعلى: «لا تتبع النظرة بالنظرة، فإنما لك الأولى، وليست لك الثانية». وأمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار. وفي هذا كله عند العلماء حُجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها .. وعلى الرجل غض بصره عنها. وغض البصر يجب)(١). انتهى

قلتُ: فالقاضي عياض يرى تحريم وقوع نظر من الرجل إلى وجه الـمرأة،

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم (٧/ ٣٧).

وأمامنا أحد طريقين لمنع وقوع هذا النظر:

الطريق الأول: إلزام المرأة بتغطية وجهها.

الطريق الثاني: إلزام الرجل بغض البصر، فلا ينظر إلى وجه المرأة.

فالقاضي عياض رأى – من الأدلة التي ذكرها – أن المشروع في الأصل هو إلزام الرجل بغض بصره، بتحريم نظره إلى وجه المرأة، وبذلك يتحقق مقصود الشرع، وهو عدم رؤية الرجل وجه المرأة.

### لكن السؤال الآن:

ماذا إذا لم يغض الرجال أبصارهم، كما هو حاصل وعمت به البلوى عند سير المرأة في الطريق العام وفي المواصلات؟!!

هذه الحالة لم يتكلم عنها القاضي عياض، وهنا لا يوجد إلا الطريق الأول – وهو إلزام المرأة بتغطية وجهها – لمنع وقوع النظر المُحَرَّم.

لذلك نقل الفقهاء – على مَرِّ العصور – إجماع المسلمين على منع النساء من المخروج مكشوفات الوجوه؛ وحاجتنا إلى هذا المنع أشد في عصرنا هذا؛ حيث لا تَسْلَم المرأة من نظر أهل الفسق والفجور وضعاف النفوس الذين امتلأت بهم الطرقات والمواصلات.

# وننقل لكم بعض تصريحات العلماء بذلك:

١ - قال شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي (٨٩٩ - ٩٧٤هـ) في كتابه «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» - هو شرح متن «المنهاج» للإمام النووي (المتوفى

#### ٦٧٦هـ) في فقه الشافعية:

(وَوَجَّهَهُ الْإِمَامُ بِاتِّفَاقِ الـمسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الوُجُوهِ .. وَلَا يُنَافِي مَا حَكَاهُ الإِمَامُ مِن الاِتِّفَاقِ نَقْلُ الـمصَنِّفِ عَنْ عِيَاضٍ ..

نَعَمْ؛ مَنْ تَحَقَّقَتْ نَظَرَ أَجْنَبِي لَمَا، يَلْزَمُهَا سَتُرُ وَجْهِهَا عَنْهُ وَإِلَّا كَانَتْ مُعِينَةً لَهُ عَلَى حَرَام؛ فَتَأْثُمُ. ثُمَّ رَأَيْت أَبَا زُرْعَةَ أَفْتَى بِهَا يُفْهِمُهُ، فَقَالَ فِي أَمَةٍ جَمِيلَةٍ تَبُرُزُ مَكْشُوفَةً .. وَالأَجَانِبِ يَرَوْنَهَا: مَحَلُّ جَوَازِ بُرُوزِهَا الَّذِي أَطْلَقُوهُ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا تَبَرُّجٌ بِزِينَةٍ، وَلا تَعَرُّضٍ لِرِيبَةٍ، وَلَا اخْتِلَاطَ لِمَنْ يُخْشَى مِنْهُ عَادَةً افْتِتَانٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَإِلَّا أَيْمَتْ وَمُنِعَتْ) (١). انتهى

٢ - وقال سليهان بن عمر الجمل - أحد فقهاء الشافعية - (المتوفى ١٢٠٤هـ) في كتابه «فُتُوحَاتِ الوَهَّابِ بِتَوْضِيحِ شَرْحِ مَنْهَجِ الطُّلَّابِ» في فقه الشافعية: (نَقَلَ القَاضِي عِيَاضٌ عَن العُلَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى المرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَعَلَى السَّرُ وَجُهِهَا وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُ البَصَرِ عَنْهُنَّ. أَيْ: فَإِنْ عَلِمْنَ نَظَرَ أَجْنَبِيٍّ هُنَّ وَجَبَ عَلَيْهِنَّ السَّتُرُ) (٢).

٣ - وقال العَلَّامة شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِيّ الشافعي (المتوفى ٩٧٧هـ)
 في كتابه في الفقه الشافعي «الإِقْنَاعُ فِي حَلِّ أَلْفَاظِ أَبِي شُجَاعٍ»:

(وَيُكُرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبِ فِيهِ صُورَةٌ، وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُتَلَثِّمًا وَالمرْأَةُ مُنْتَقِبَةً إلَّا أَنْ تَكُونَ فِي مَكَان وَهُنَاكَ أَجَانِب لَا يَحْتَرِزُونَ عَن النَّظَرِ إلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ لَمَا رَفْعُ

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٧/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) فُتُوحَاتِ الوَهَّابِ بِتَوْضِيحِ شَرْحِ مَنْهَجِ الطُّلَّابِ - حاشية الجمل (١٢٣/٤).

### النِّقَابِ)<sup>(۱)</sup>. انتهى

### أضف إلى ذلك:

أنَّ مِن كبار فقهاء الشافعية مَن أَنْكُر ما ذكره القاضي عياض، وقرروا أن المشروع في الأصل هو الطريقة الثانية ابتداءً، وهو تحريم كشف المرأة وجهها في مكان فيه رجال؛ سواء عَلِمَتْ أن أحدهم ينظر إليها أو لم تَعْلَم.

فقد ذكر العلامة شمس الدين الخطيب الشَّرْبِينِيّ الشافعي (المتوفى٩٧٧هـ) كلام القاضي عياض في كتابه الفقهي «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»، ثم عَلَّق عليه قائلًا:

(ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ السِّتْرَ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ .. وَكَلَامُ القَاضِي ضَعِيفٌ) (٢).

وكذلك العلامة شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الملقب بـ «الشافعي الصغير» (٩١٩ – ١٠٠٤هـ) ذكر كلام القاضي عياض في كتابه الفقهي «نهاية المحتاج»، ثم انتقده قائلًا:

(ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا أَنَّ السِّتْرَ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ .. وَكَلَامُ القَاضِي ضَعِيفٌ) (٢٠). انتهى

قلتُ: والمحصلة واحدة، فهذا مجرد تحصيل حاصل، لأن المحصلة النهائية هي وجوب تغطية المرأة وجهها عند خروجها؛ لأنها غالبا لن تَسْلَم من أنظار

<sup>(</sup>١) الإِقْنَاعُ فِي حَلِّ الفَاظِ أَبِي شُجَاعِ (١/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج (٦/ ١٨٨).

الرجال كما هو معلوم في واقعنا المعاصر، حيث ضعفت النفوس، وانتشر أهل الفسق، فلا يكاد يوجد عندهم شيء اسمه «غض البصر»!!

فالفتنة ستقع غالبًا، والمقصود بالفتنة: أن تتعلق قلوب وعقول الرجال بجمال المرأة، بحيث يتمنون القُرب منها.

#### ثم:

ماذا يفيد تغطية وجهها بعد أن تحققت أن رجلًا قد رآها فِعْلَا؟!!!

لقد رأى وجهها الذي هو عامة محاسن المرأة، فانطبعت صورتها في ذهنه، فحصل المحظور.

فهل تنتظر المرأة وقوع النظر - الذي هو سبب الفتنة - ثم تغطي وجهها بعد ذلك؟!!!! وهل هذا هو ظنكم برب العالمين وأحكم الحاكمين؟!!!

ومن هنا نُدرك ما قاله إمام الحرمين الجويني في موسوعته الفقهية «نهاية المطلب»: (اتفاق المسلمين عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ من التبرج والسفور وترك التنقب .. ولأنهن حبائل الشيطان، واللَّائِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ حسم البَابِ وترك تفصيل الأحوال، كتحريم الخلوقة؛ تَعُمُّ الأشخاص والأحوال إذا لم تكن مَحْرَمِيَّة)(١).

فالشرع حَرَّم الخلوة بالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه، دون التفرقة بين تفاصيل الأحوال المختلفة، مثل: وجود الشهوة وعدمها، وخوف الفتنة وعدمها، وكون الرجُل صالحا أو فاسقًا، وغير ذلك من التفاصيل.

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (١٢/ ٣١–٣٢).

ولا يُعقل أن يقول عاقل: لكن الجال شيء نِسْبِي.

لماذا لا يُعقل هذا القول؟!!

لأن لكل ساقطة لاقطة، فكل امرأة قد يوجد رجل يراها جميلة في عينيه ويتأثر قلبه بها.

وفي ذلك يقول أبو بكر الدمياطي الشافعي الشهير بـ «البكري» في كتابه «إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» (١) في الفقه الشافعي:

(يحرم النظر إلى الأجنبية ولو كانت شوهاء - أي قبيحة المنظر - أو عجوزة ولو مع أمن الفتنة، إذْ ما مِنْ ساقطة إلا ولها لاقطة. وما أحسن ما قيل في هذا المعنى:

لكــل سـاقطة في الــحى لاقطـة وكُلُّ كاسدة يومًا لها سوق).

# المبحث الرابع

# بيان الضلال المبين في كلام المفتي عن النقاب

قال المفتي في كتابه «البيان القويم، ص١١٩»: (نَرَى أَن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق بين الأُمة، أو شعارًا للتعبد والتدين، فإنه يخرج من حُكم الندب أو الإباحة إلى البدعية، فيكون عندئذ بدعة). انتهى كلام المفتي.

<sup>(</sup>١) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٣/ ٢٥٩).

قلتُ: والله إنا نتعجب أشد العجب من أن المفتي – كما في المبحث السابق – قد نَقَل عن القاضي عياض الإجماع على أن النقاب سُنَّة – ثم يُفاجئنا المفتي بتصريحه بأن رأيه الشخصي هو أن النقاب بدعة إذا كان شعارًا للتدين!!

إن هذا هو الضلال المبين، فأيُّ ضلال بعد هذا؟!

أَلَيْسِ المسلم يَتَدَيَّن ويَتَعَبَّد بها هو سُنَّة؟!

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

#### ومما يثير التعجب:

أنَّ الدكتور علي جمعة قال في لقاء قديم له على قناة «اقرأ»: (قضية النقاب يرى فرضيتها وأن النقاب فرض: الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل ... فالذي يَدَّعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة وأنه عادة .. هذا محض خرافة .. فهذا ليس كلامًا علميًّا .. وقال الإمام مالك: إذا كانت المرأة باهرة المجمال يخشى منها الفتنة في مدينة ما .. فحينئذ تلبس المرأة النقاب.

فقال المذيع؛ الأخت كانت تسأل: هل سَتُثاب على ارتدائها النقاب بالرغم أن هناك مَن يُنكر عليها أن هذا تَشَدُّد وليس مِن الدِّين، هل سَتُثاب على ذلك لأنها تبتغي وَجْه الله تعالى؟ فأجاب د. على جمعة: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

فقال المذيع: جزاكم الله خيرًا). انتهى

تجدون هذا الفيديو على موقع اليوتيوب، بعنوان: (حكم النقاب قبل www.youtube.com/watch?v=PJYEXol٤p٨Y.)

لكن بعد أنْ طال جلوسه على كرسي (مفتي الديار المصرية) قال في كتابه «البيان القويم، ص١٩»: (نَرَى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق بين الأُمة، أو شعارًا للتعبد والتدين، فإنه يخرج من حُكم الندب أو الإباحة إلى البدعية، فيكون عندئذ بدعة). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: والله إنا نتعجب أشد العجب من تصريح المفتي بأن رأيه الشخصي هو أن النقاب بدعة إذا كان شعارًا للتدين!!

إن هذا هو الضلال المبين، فأيُّ ضلال بعد هذا؟!

فالدكتور علي جمعة بَعْد أنْ صَرَّح – منذ زمن – بأن الأخت ستثاب لأنها تلبس النقاب لابتغاء وَجْه الله، صار الآن يرى أنها وقعت في بدعة!!!

لا حول ولا قوة إلا بالله!!

ونقول للمفتي: عليك أنْ تتوب إلى الله تعالى، وتستعيذ بالله من أن تكُون مَن قال فيهم رسول الله عَلَيْ كما في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم»: (إِنَّ الله لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُشْفِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُشْفِضُ العِلْمَ انْقِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُشْفِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم؛ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا) (١٠).

وكلام المفتي هذا يدل على ضَعْف قدراته العقلية الاستدلالية، وقد شَرَحنا ذلك تفصيلا في كتابنا هذا الذي بين يديك (ص٦٨).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱/ ۵۰، برقم: ۱۰۰)، صحيح مسلم (٤/ ٢٠٥٨، برقم: ٢٦٧٣).

# النعل الراي

كَشْف الأكاذيب والتدليس في كلام المفتي حول ختان البنات

# كَشْف الأكاذيب والتدليسات في كلامر المفتي حول ختان البنات

الكلام هنا في أربعة مباحث:

المبحث الأول: مقدمة تمهيدية.

المبحث الثاني: كشف الأكاذيب في كلام المفتي عن ختان البنات.

وفیه ست (٦) کذبات:

الكذبة الأولى: قَوْل المفتي: جماهير المسلمين ترى الختان ليس من الشريعة.

الكذبة الثانية: قَوْل المفتي: اتفق الأطباء على أن الختان عادة ضارة.

الكذبة الثالثة: قَوْل المفتي بعدم وجود الختان في السُّنة الصحيحة.

الكذبة الرابعة: قَوْل المفتي: «المختان» لا يُطلق في اللغة للمرأة.

الكذبة الخامسة: قَوْل المفتي: «مَكْرِمَة» يَعْنِي ليست من الشريعة.

الكذبة السادسة: قَوْل المفتي: الرسول عَلَيْ لَم يُختن بناته.

المبحث الثالث: كَشْف التدليس في قول المفتي: النبي عَلَيْ لَمْ يَخْتن بناته.

المبحث الرابع: كَشْف كِذْب ما نَسَبَه المفتي لابن عبد البر وصاحب «عون المعبود».

# المبحث الأول

#### مقدمة تمهيدية

اختفى ختان البنات تقريبا في الدول الغربية، ومع عوامل معينة معروفة قويت الإثارة لشهوة البنات والنساء فانتشر الزناكما هو معلوم.

وتريد أمريكا وأوروبا نشر هذا الانحلال الأخلاقي في بلادنا الإسلامية، ومن أهم عوامل نجاح هدفهم الخبيث هذا: منع ختان البنات.

فاستخدموا عملاءهم من الصحفيين والكُتَّاب وعلماء السلطان (مُفْتي الحكومة) لمحاربة الختان، واقتلاع جذوره من أرض الشعوب المسلمة!!

يقول المفتي د. علي جمعة في كتابه «فتاوى عصرية، ج١/ص٢٠١٥» مُظْهِرًا عدم التبعية لمخططات أمريكا وأوروبا: (رأينا أن الأنسب والأولى في عصرنا هذا هو عدم الختان .. لكن ليس من الأمم المتحدة والمجموعة الأمريكية المضحكة التي تريد أن تتدخل في العالم وتهيمن عليه ..، إن أول قانون صدر ضد الانتهاك التناسلي للإناث – يعني منع المختان – .. قد أصدرته إدارة المستعمرات الإنجليزية في السودان عام ١٩٤٦م). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: هكذا يُقرِّر المفتي ما قررته أمريكا وأوروبا، لكنه كأنه يقول أن موافقته لهم جاءت مصادفة!!

ومما يثير التعجب أن مفتي مصر - د. علي جمعة - قد أثار قضية الختان في تسعة

كُتُب من مؤلفاته، كالتالي:

في كتابه: «فتاوى البيت المسلم، ص ٧٣»، وكتابه: «فتاوى عصرية، ح١/ص١٠١، ٢٦٧»، وكتابه: «الفتاوى المحرية، ص١٠٨»، وكتابه: «الفتاوى العصرية، ص١٨٣»، وكتابه: «وقال الإمام، ص١٤٥»، وكتابه: «فتاوى المرأة المسلمة، ص٢٩٠»، وكتابه: «فتاوى النساء، ص٥٥٩»، وكتابه: «المرأة في المسلمة، ص٢٩٠»، وكتابه: «البيان لما يشغل الأذهان، ج١/ ص٠٠٠». وعامّة مؤلفاته هذه امتلأت بأباطيل وأكاذيب وتزوير للحقائق كما سنرى.

# المبحث الثاني

# كَشْف الأكاذيب في كلام المفتي عن ختان البنات

وفيه ست (٦) كذبات:

# الكذبة الأولى: قَوْل المفتي: جماهير المسلمين ترى الختان ليس من الشريعة:

قال المفتي في كتابه: «فتاوى المرأة المسلمة، ص ٢٩٠»(١): (علينا أن نعلم أولا أن قضية «ختان الإناث» ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنها هي قضية عادية طبية، أي من قبيل موروث العادات). انتهى

وقال المفتي أيضًا في كتابه «وقال الإمام، ص٥٥ ٣١»: (جماهير المسلمين

<sup>(</sup>١) فتاوى المرأة المسلمة (ص٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) وقال الإمام (ص٥٦٥)، الناشر: الوابل الصيب، الطبعة: الأولى/ ٢٠١٠م.

ترى أنه من قبيل العادة). انتهى

قلتُ: هذا كذب مفضوح؛ فلقد صرح علماء الإسلام - طوال التاريخ الإسلامي - بأن ختان الإناث من شريعة رب العالمين، فمنهم من صَرَّح بوجوبه ومنهم مَن صَرَّح باستحبابه.

بل نَقَل الإجماع على ذلك الإمام الحافظ زين الدين ابن رجب وابن القيم.

قال الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (ختان المرأة مشروع بغَيْر خِلَاف، وفي وجوبه عَن أحمد روايتان)(١). انتهى

وقال الإمام ابن القيم في كتابه «تحفة المودود بأحكام المولود» في الختان: (لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه .. والحكمة التي ذكرناها في الختان تَعُمُّ الذَّكَر والأنثى)(٢) انتهى

قلتُ: فقد نقل الإمام ابن القيم إجماع أهل العلم على أن ختان الأنثى مستحب شرعًا، حيث صرح بأنه لم يخالف أحدٌ منهم في استحبابه.

وقد صرح فقهاء الإسلام – على اختلاف مذاهبهم وأزمانهم – بأن ختان الإناث مطلوب شرعًا. وقد نقلنا كثيرًا من تصريحاتهم في كتابنا «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني، ص١٠٣٧ – ١٠٤١».

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) تحفة المودود بأحكام المولود (١٩٣)، دار النشر: مكتبة دار البيان - دمشق، الطبعة: الأولى/ ١٣٩١هـ - ١٩٧١م، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط.

ومن ذلك قَوْل الإمام النووي في موسوعته الفقهية «المجموع شرح المهذب»: (الختَانُ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عِنْدَنَا .. وَمِمَّن أَوْجَبَهُ: أَحْمَدُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: سُنَّةٌ فِي حَقِّ الجويع)(١). انتهى

ويقول الشيخ علَّام نصار - مُفتي الديار المصرية سابقًا -: (صدرت فتوى مسجلة بالدّار «دار الإفتاء المصرية» بأن ختان الأنثى من شعار الإسلام، وَرَدَتْ به السُّنَّة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأثمتهم على مشروعيته مع اختلافهم في كونه واجبًا أو سُنَّة) (٢). انتهى

المخلاصة: العلماء بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، فَكُلَّهم اتفقوا على أن ختان الأنثى مطلوب شَرْعًا، واختلفوا: هل وجوبًا؟ أم استحبابًا؟

وبذلك يثبت لكم كذب ما زعمه المفتى!

### ومما يدعوإلى التعجب:

أن المفتي قد كَشَف كِذْب كلامه بنفسه، وذلك حيث قال في كتابه «فتاوى النساء، ص٥٥٩» (٢٠): (اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سُنة أو واجبا). انتهى

ثم قال المفتي في كتابه هذا (ص٤٦٢): (المستفاد من النصوص الشرعية

- (١) المجموع شرح المهذب (١/ ٣٤٩).
- (٢) فتاوى دار الإفتاء المصرية بموقع دار الإفتاء المصرية، على الرابط:
  - http://dar-alifta.net/ViewFatwa.aspx?ID=v·A
- (٣) فتاوى النساء (ص٥٥٥)، الناشر: دار المقطم، الطبعة: الثانية/٢٠١١م.

ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السُّنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها).

ولا نَدْرِي: هل الجلوس على كُرسي «مفتي الديار المصرية» يجعل المفتي يُغَيِّر كلامه إلى الضد بزاوية ١٨٠ درجة من الشرق إلى الغرب؟!

لا حول ولا قوة إلا بالله.

# الكذبة الثانية: قول المفتي: اتفق الأطباء على أن الختان عادة ضارة، يجب منعها:

قال المفتي في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص ٧٦»: (وقد اتفق الأطباء جميعهم في كل أنحاء العالم على كَوْن هذه العادة ضارة وسيئة يجب علينا التخلص منها؛ لأنها عادة قديمة وحرام). انتهى

قلتُ: هذا كذب مفضوح؛ لأن المراجع الطبية - المحلية والعالمية - قد امتلأت بتصريحات كبار الأطباء بفوائد ختان البنات وضرورته، وخطورة مَنْعه، وإنها حذروا من العمليات الخاطئة التي تتم فيها مخالفة السُّنة باستئصال مناطق كاملة من الجهاز التناسلي للأنثى.

أما عملية الختان التي ذكرها الفقهاء في كُتُبهم (وهي قَطْع أَعْلَى البَظْر) فأكد الأطباء على أهميتها وفوائدها وضرورتها، وحَذَّروا من ترك البنت دون ختان.

وقد ذكرنا العديد من هذه التصريحات في كتابنا «الردعلي القرضاوي والجديع والعلواني، ص١٠٥٨ – ١٠٦٨).

وإليكم بعض تصريحاتهم بذلك:

۱ – الأستاذ الدكتور محمد رفعت البواب – أستاذ الجراحة بكلية طب البنات بجامعة الأزهر: قال في كتابه «ختان البنات، ص٧٣»: (الجزء الذي يقطع من البظر: رأسه البارز المغطى بجلد رقيق)(١). انتهى

وقال أيضًا في كتابه «ختان البنات، ص٦٥-٦٦»: (البظر جزء بارز قليلًا عن باقي أجزاء الفَرْج، ويُعَرِّضُه بُروزُه للاحتكاك العضوي بالملابس وغيرها مما يلفت نظر البنت البالغة إلى متعة غير طبيعية يمكن الاسترسال فيها بصورة شاذة وضارة .. ويمكن أن تؤدي إلى تَعَوُّد أو إدمان، ويصعب إمتاع مَنْ تَعَوَّدَت على ذلك بعد الزواج إلا بجاع شاذ يحك بظرها بقوة كها تَعَوَّدَتْ .. أما خفض البظر بالختان فيقلل كثيرًا من حدوث ذلك، فتبقى الفتاة غافلة عنه، وتأخذ متعتها من زوجها بالطريقة الطبيعية بيسر وسهولة)(٢). انتهى

والدكتور محمد رفعت البواب قد عمل جَرَّاحًا في مستشفيات إنجلترا على مدى خس سنوات، وحصل على زمالة كلية الجراحة الملكية بلندن (٢).

٢ - الدكتور محمد على البار: مستشار قسم الطب الإسلامي بمركز الملك فهد
 للبحوث الطبية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وحاصل على عضوية الكليات
 الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة في عام ١٩٧١م، وزمالة الكلية الملكية

<sup>(</sup>١) نقله عنه الشيخ محمد السيد الشناوي – من علماء الأزهر – في كتابه «ختان البنات بين الشرع والطب»، ص(٥٣)، الناشر: دار القلم للتراث – الهرم – مصر.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٥٦).

للأطباء بلندن في عام ١٩٩٤ م.

قال في كتابه «خلق الإنسان بين الطب والقرآن»: (بقاء القلفة مما يزيد الغلمة والشبق في الرجال والنساء، ولذا كانت العرب بحكم التجربة عندما تشتم شخصا تقول له: يا ابن القلفاء. أي: التي لم تختتن، فتزيد غلمتها وشبقها، فيؤدي إلى زناها..

والختان في النساء سُنَّة، ويقطع شيء من البظر، والبظر في المرأة يقابل القضيب في الرجل إلا أن حجمه صغير جدًّا .. وعلى البظر قلفة، وإن كانت صغيرة، ولها عيوب القلفة في الرجل، إذْ تتجمع فيها الإفرازات، وتنمو الميكروبات، والبظر عضو حساس جدًّا مثل حشفة القضيب، وهو عضو انتصابى كذلك، ولا شك أنه مما يزيد الغلمة والشبق، وذلك من دواعى الزنا إذا لم يتسنَّ الزواج، ومع هذا فقد أمر الرسول على الخاتنة أن تزيل شيئًا يسيرًا من البظر .. وهكذا تتضح حكمة الختان في الرجال والنساء .. والختان من المسائل التي تبدو هينة بسيطة، ولكن في طياته خير كثير، وفي تَرْكه أذى وشَرُّ مستطير) (١). انتهى كلام الدكتور.

٣ - وجاء في التقرير الذي أعداً كل من: الأستاذ الدكتور محمد حسن الحفناوي - أستاذ الأمراض الجلدية بطب الأزهر، والأستاذ الدكتور صادق محمد صادق - مدرس الأمراض الجلدية بطب الأزهر:

<sup>(</sup>۱) خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص٣٢-٣٤)، تأليف: الدكتور محمد علي البار، الناشر: الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة: ١٩٩٩م. والسيرة الذاتية للدكتور البار على الرابط: http://www.khayma.com/maalbar/CV.htm

(بالعَرْض التشريحي للمرأة تجد أن «البظر» يقع في أعلى الفَرْج، وهو يشبه إلى حد ما العضو الذكري، ولكنه في صورة مصغرة أو منقرضة، ويوجد بالبظر نهايات عصبية تسبب انتصابه عند ملامستها. وتبلغ قوة إحساس تلك النهايات العصبية سبعة أضعاف مثيلاتها في العضو الذَّكري .. ومع اكتهال نضج الفتاة تظهر المشاعر العاطفية تجاه الجنس الآخر، ويبدأ البظر في الانتصاب لمجرد اللمس أو الاحتكاك؛ نتيجة للحساسية الزائدة لنهايات الأعصاب المتركزة فيه، والتي تبلغ سبعة أضعاف مثيلاتها في الذَّكر، وأيضًا عند الإثارة والتفكير والنظر بشهوة، فيؤدي إلى تحول المشاعر اللاإرادية تجاه نفسها أو أشخاص أو موضوعات غير مقبولة اجتماعيًا، ودائها تكون مصحوبة بالتأنيب والشعور بالذنب.

ورغبة في المحافظة على كرامة المرأة وكبريائها وأنوثتها وَجَبَ علينا اتِّباع تعاليم الإسلام، وختان الفتاة بالصورة المرجوَّة وهي الإشهام، أي إزالة جزء بسيط من البظر؛ لكي يحد من حدة الانفعالات)(١). انتهى

<sup>(</sup>۱) هذا التقرير نقله الشيخ محمد السيد الشناوي - من علماء الأزهر الشريف- في كتابه "ختان البنات بين الشرع والطب"، ص(٥٦). وتم نشر هذ الجزء من التقرير على شبكة الإنترنت على موقع "منظمة أم عطية الأنصارية"، المشرف العام على الموقع: الدكتورة/ ست البنات خالد محمد - اختصاصي أمراض النساء والتوليد بجامعة الخرطوم-السودان.

على هذا الرابط: http://www.umatia.org/ftawaz.html

وجاء فيه أن هذا التقرير نُشِرَ بمجلة أكتوبر ـ العدد ٩٣٨ في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٤م. وبالموقع بحث للدكتورة ست البنات خالد، بعنوان «ختان الإناث الشرعي – رؤية طبية».

الأستاذ الدكتور كليفرد رويلز (Clifford R. Wheeless) أستاذ ورئيس قسم النساء والولادة بولاية ميرلاند بأمريكا: قال في كتابه (أطلس في جراحة الحوض (Atlas of Pelvic Surgery)(1):

(Although the clitoris may be a source of sexual stimulation many patients who have had complete vulvectomy achieve satisfactory sexual climax without the clitoris).

الترجمة: على الرغم من أن البظر ربها يكون مَصْدَرًا للهياج الجنسي، فإن كثيرًا من المريضات اللاتي تم لهن استئصال كامل للفَرْج - يتحقق لهن الإشباع الجنسي بدون البَظْر.

٥ – الأستاذ الدكتور منير محمد فوزي – أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة عين شمس: أقام دعوى قضائية ضد وزير الصحة لوقف قراره بمنع ختان الإناث وإلغائه، وأرفق الدعوى ببحث من أربعين صفحة تناول فيها الجوانب الطبية والصحية لإجراء الختان؛ منها: حماية المرأة من الإصابة بالأورام والالتهابات (٢).

٦ - قال الدكتور/ السيد رزق الطويل - الأستاذ بجامعة الأزهر -: (بعض
 كليات الطب - وعلى رأسها القصر العيني - تقوم وما زالت بتدريس الختان

<sup>(</sup>١) ختان البنات بين الشرع والطب (ص٦٤-٦٩)، دار القلم للتراث - الهرم - مصر.

<sup>(</sup>٢) ختان البنات بين الشرع والطب (ص٧٣،٩٦).

وفوائده لطلابها، وهناك كتاب كامل في طب قصر العيني بعنوان «مشاهدات حول عينات طبية لمرضى تم علاجهم» في أمراض النساء والولادة، للدكتور سعيد ثابت، ويتضمن هذا الكتاب فوائد الختان .. وقال الدكتور سعيد ثابت: إن كتابه هذا ليس هو الوحيد في هذا التخصص، بل هناك أربعون كتابا في الختان موجودة بالمركز البريطاني. كما أن كلية القصر العيني ليست الكلية الوحيدة التي تجري أبحاثًا عن الختان وفوائده، فقد سبق لي أن استدعيت لمناقشة رسائل ماجستير ودكتوراه مشابهة أكثر من مرة في الجامعات المختلفة مثل الأزهر، والزقازيق والإسكندرية وغيرها)(١). انتهى

٧ - وقال الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل - مفتي مصر سابقًا -: (سألت بعض أهل الاختصاص من الأطباء العدول، وأفادوا أن إجراء هذه العملية كما أمر الشرع - وهو الإشمام دون إنهاك - يؤدي إلى توافق جنسي أكثر بين الزوجين) (٢٠).

قلتُ: هذا قليل من كثير لم نَذْكُره خَشْيَة الإطالة، وقد نقل الشيخ محمد السيد الشناوي – من علماء الأزهر – في كتابه «ختان البنات بين الشرع والطب» كثيرًا من تصريحات كبار أطباء النساء والتوليد، منهم (٣):

الأستاذ الدكتور ربيع الدسوقي البهنسي - أستاذ طب النساء والولادة بكلية

<sup>(</sup>١) ختان البنات بين الشرع والطب (ص٧٤)، نَقْلًا عن جريدة الوطن، العدد (٩٤).

<sup>(</sup>٢) ختان البنات بين الشرع والطب (ص٤٤)، نقلا عن جريدة «اللواء الإسلامي» بتاريخ ١٧-٧-١٤١٧هـ، الموافق ٢٨-١١-١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٣) ختان البنات بين الشرع والطب (ص٠٥).

الطب بجامعة المنوفية. والدكتور هشام محمد الطوخي - مدرس واستشاري طب النساء والولادة بكلية الطب بجامعة طنطا.

# وأخيرًا:

كل هذه التصريحات من كبار الأطباء ثم يَتَجَرَّأُ المفتي فيزعم زَعْمًا كاذبًا قائلا: (وقد اتفق الأطباء جميعهم في كل أنحاء العالم على كَوْن هذه العادة ضارة وسيئة يجب علينا التخلص منها)!!

ولم يقف المفتي عند هذا الحد من الجراق، بل تكلم بكلام فيه تزييف بشع للحقائق.

فقال في كتابه «وقال الإمام، ص٣١٧»: (في قضية الختان أثبتت الأبحاث أنها عادة مضرة..، هل يمكن أن يكون الختان في وقت ما مباحا، وفي وقت آخر يكون حراما؟ نعم، الدنيا تتغير، فالملابس التي ترتديها النساء الآن ضيقة، وكم المهازل والمساخر التي تُعرض – حتى في أجساد المرأة والتجارة فيها بهذه الفضائح التي تحدث حولنا – أضعف الشهوة الجنسية). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: انظروا تزييف الحقائق الساطعة!!!

عرض مفاتن أجساد النساء في عصرنا يُضعف الشهوة!!!

ارتداء البنات للملابس الضيقة يُضعف الشهوة!!!

والله لا أجد كلامًا أرُدُّ به على هذا التزييف والتضليل الذي بَلَغ في البشاعة منتهاه!! لا حول ولا قوة إلا بالله!

# الكذبة الثالثة: قَوْل المفتي بعدم وجود الختان في السُّنة الصحيحة:

قال المفتي في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص ٧٣»: (السؤال: هل ختان الإناث عادة من عادات الإسلام؟ إذا رجعنا إلى الشريعة نجد أن القرآن والسُّنة الصحيحة خالية تماما من هذه العادة). انتهى

قلتُ: هذا كذب مفضوح؛ فهناك حديثان صحيحان ثابتان:

### الحديث الأول:

ثَبَتَ في «صحيح البخاري» عن النبي ﷺ أنه قال: (الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الختَانُ، وَالإِسْتِحْدَادُ، وَبَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِب، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَار)(١).

وفي «صحيح مسلم»: (الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الختَانُ، وَالإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبطِ، وَقَصُّ الشَّارِب)(٢).

قال الإمام البغوي في كتابه «شرح السُّنَّة»: (هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ) (٣).

قلتُ: «الختان» يُقصَد به ختان الرجل وختان الأنثى كما صرح به عامَّةُ أهل اللغة.

بل إن الرسول ﷺ - نَفْسه - قد أَطْلَق لفظ «الختان» فيها يتعلق بالمرأة، وسيأتي في الحديث الثاني.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥/ ٢٢٠٩، برقم: ٥٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ٢٢١، برقم: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) شرح السنة (١٠٩/١٢).

وعامَّة كُتُب علماء لُغة العرب وعلماء المسلمين طافحة بالتصريح بأنَّ لفظ «الختان» يُطْلق على الذكر والأنثى، فختان الأنثى من الفطرة التي حَثَّ عليها النبي عَلَيْة. وستأتي بعض تصريحات علماء لغة العرب في المبحث الرابع.

### الحديث الثاني:

ثَبَتَ في «صحيح مسلم» عن رَسُول الله ﷺ أنه قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَع، وَمَسَّ الخَتَانُ الخَتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»(١).

يعني: ختان الرجل مس ختان المرأة، فالرسول ﷺ قد أَطْلَق لفظ «الختان» فيها يتعلق بالمرأة.

وقد صَرَّح عَلَيْهُ في الحديث الأول السابق بأن الختان من الفطرة، فَثَبَت بذلك أن ختان المرأة من الفطرة التي حَثَّ الإسلام عليها.

والمقصود بـ «الفطرة» هنا: سُنَّة النبي عَيَالِيَّ، أو سُنَّة الأنبياء عليهم السلام.

ويدل على ذلك ما رواه الإمام البيهقي في سُننِه - بإسناد صحيح - عَنِ النَّبِيِّ وَيَقْلِيمُ الأَظْفَارِ)<sup>(٢)</sup>.

فَتَبَتَ أَن «الفطرة» المذكورة في حديث أبي هريرة من يُقصد بها: «السُّنَّة».

وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۷۱، برقم: ۳٤۹).

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرى للبيهقي (رقم ۱۷۰). والإسناد صحيح، وتفصيل ذلك في كتابنا «الرد على
 القرضاوي والمجديع والعلواني، ص١٠٤٨».

(وَأَمَّا شَرْح «الفِطْرَة» فَقَالَ الخطَّابِيُّ: «ذَهَبَ أَكْثَر العُلَمَاء إِلَى أَنَّ المرَاد بِالفِطْرَةِ هُنَا: السُّنَّة»، وَكَذَا قَالَهُ غَيْره، قَالُوا: وَالمعْنَى أَنَّهَا مِنْ سُنَن الأَنْبِيَاء .. وَنَقَلَ ابْن دَقِيق السُّنَة»، وَكَذَا قَالَهُ غَيْره، قَالُوا: وَالمعْنَى أَنَّهَا مِنْ سُنَن الأَنْبِياء .. وَنَقَلَ ابْن دَقِيق السِّية عَلَى أَنَّ الفِطْرَة بِمَعْنَى «الدِّين») (١٠). انتهى العِيد عَنْ بَعْض العُلَمَاء أَنَّهُ قَالَ: دَلَّ الخبر عَلَى أَنَّ الفِطْرَة بِمَعْنَى «الدِّين») (١٠).

وقال الإمام الخطابي في كتابه «معالم السنن» شرح سنن أبي داود: (فَسَّرَ أكثر العلماء «الفطرة» في هذا الحديث بد «السُّنَّة»، وتأويله: أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أُمِرْنا أن نقتدي بهم؛ لقوله سبحانه ﴿ فَبِهُ دَلهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ «الأنعام: ٩٠»)(٢).

### الكذبة الرابعة: قول المفتي: «الختان» لا يُطلق في اللغة للمرأة:

قال المفتي في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص ٧٧»: (هناك مَن يقول: إن الختان في الشريعة، وإذا طُلب منه دليله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»، ومعنى هذا أن الرجل مختون، والمرأة مختونة. وليس هذا في اللغة .. وهذا يُعد مصيبة كبرى أن يتكلم إنسان في غير تخصصه وهو لا يدرك ما في الواقع .. ولا علاقة له بالفقه وبمقاصد الشريعة). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: وهذا من الكذب والتدليس العِلْمي؛ وذلك لسبين:

### السبب الأول:

أنَّ المفتي أخْفَى أن الحديث ثَبَتَ في «صحيح مسلم» عن رَسُول الله ﷺ أنه قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَع، وَمَسَّ الحتانُ الختانُ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۰/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (١/ ٣١).

يعني: ختان الرجل مس ختان المرأة، فالرسول ﷺ قد أَطْلَق لفظ «الختان» فيها يتعلق بالمرأة.

#### السبب الثاني:

قول المفتي: («إذا التقى المختانان وجب الغسل»، ومعنى هذا أن الرجل مختون، والمرأة مختونة، وليس هذا في اللغة). انتهى

وهذا كذب مفضوح؛ لأن كُتُب أئمة لغة العرب وشعراء العرب طافحة بتصريحاتهم بأن لفظ «الختان» يستخدم مع الأنثى كما يستخدم مع الذكر، وقد نقلنا العديد من هذه التصريحات في كتابنا «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني، ص١٠٣٧ - ١٠٤١».

وإليكم بعضها؛ ليتضح لكم بشاعة كذب كلام المفتي:

١ - ابن السكيت (١٨٦ - ٢٤٤هـ): وهو من كبار أثمة اللغة، قال في «إصلاح المنطق»: أنشدنا الفراء(١):

فإِنْ تَكُنِ الموسَى جَرَتْ فَوْق بَظْرِهَا فَا خُتِنَتْ إِلاَّ ومَصَّانُ قَاعِدُ فَإِنْ تَكُنِ الموسَى جَرَتْ فَوْق بَظْرِهَا فَاعِدُ الْأَنْثَى: «خُتِنَتْ».

وأنشد ذلك أحد كبار أئمة اللغة - وهو الفراء - ولم يُنكره، وكذلك ابن

<sup>(</sup>١) إصلاح المنطق (ص٢٩٦)، تأليف: أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن السكيت، دار النشر: دار المعارف - القاهرة، الطبعة: الرابعة، تحقيق: أحمد محمد شاكر / وعبد السلام.

السكيت، ولم ينكره. والبيت الذي قبله هو (١):

# لعمرك ما أدرى وإني لسائل أبظراء أمْ مختونة أمّ خالد

٢ - ابن دُرَيْد (٢٢٣ - ٣٢١ هـ): وهو من كبار أئمة اللغة، قال في كتابه «جمهرة اللغة»: قال الشاعر (٢):

فإن تكنِ الموسى جَرَتْ فوق بَظْرِها في أُخْتِنت إلا ومصان قاعد أ

٣ - أبو منصور الأزهري (المتوفي ٣٧٠هـ): قال في موسوعته في لغة العرب «تهذيب اللغة»:

(قال الليث: «والختانُ موضعُ القطع من الذَّكر». وكذلك «الختانُ من الأنثى»: موضع الخفضِ من نواتها. ومنه الحديث المروي عن عائشة: «إذا التقى الختانان فَقَدْ وَجَب الغُسْلُ»)(٣). انتهى كلام الإمام الأزهري.

٤ - وجاء في كتاب «المخصص» في اللغة، للإمام ابن سيده (المتوفي 80 هـ): (خَتَن الغُلام والجارية يَخْتِنُهما ويَخْتُنُهما خَتْنًا، و«الختِين»: المختُون؛ الذكرُ والأنثى في ذلك سواء)(٤).

٥ – وجاء في «لسان العرب» لجمال الدين ابن منظور (١٣٠ - ١١٧هـ): (خَتَنَ

- (۱) شرح شواهد «شرح شافية ابن الحاجب» في علم الصرف (۲۹۳/٤)، تأليف: عبد القادر البغدادي (توفي ۱۰۹۳هـ) صاحب «خزانة الأدب»، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
  - (٢) جمهرة اللغة (١/ ١٤٤)، دار النشر: دار العلم للملايين بيروت ١٩٨٧م، الطبعة: الأولى. (٣) تهذيب اللغة (٧/ ١٣٢).
    - (٤) المخصص (٢/ ٣٢). الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، الطبعة الأولى-١٣١٧ه.

الغلامَ والجارية يَخْتِنُهما ويَخْتُنهما خَتْنَا، والاسم: الختانُ .. والختانُ موضع الختْنِ من الذكر، وموضع القطع من نواة الجارية. قال أبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأُنثى، ومنه الحديث المرويُّ: "إذا التَقَى الختانان فقد وجب الغسلُ»، وهُمَا موضع القطع مِنْ ذَكر الغلام وفَرْج الجارية)(۱).

7 - وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (قَوْله: «مُقَطِّعَة البُظُور».. جَمْع «بَظْر»؛ وَهِيَ اللَّحْمَة الَّتِي تُقْطَع مِنْ فَرْجِ المرْأَةِ عِنْدَ البُظُور». جَمْع «بَظْر»؛ وَهِيَ اللَّحْمَة الَّتِي تُقْطَع مِنْ فَرْجِ المرْأَةِ عِنْدَ البُظُور». وَالعَرَب تُطْلِقُ هَذَا الخَتَانِ، قَالَ ابْن إِسْحَاق: «كَانَتْ أُمّه خَتَّانَة بِمَكَّة تَخْتِنُ النِّسَاء». وَالعَرَب تُطْلِقُ هَذَا اللَّفْظ فِي مَعْرِض الذَّمِّ، وَإِلَّا قَالُوا: خَاتِنَة) (٢). انتهى

٧ – وقال عبد القادر البغدادي (توفي١٠٩٣هـ): (الختان مشترك بين الذكر والأنثى .. فالغلام مختون، والجارية مختونة)(٣).

۸ – مرتضى الزبيدي (توفي ١٢٠٥هـ): قال في موسوعته في لغة العرب «تاج العروس في شرح القاموس»: («ختن الولد» غلامًا أو جارية .. «فهو ختين»، الذكر والأنثى فيه سواء).

قلتُ: فقد ثَبَتَ بذلك أن لفظ «الختان» يُطلق للأنثى - في لُغة العرب - كما يُطلق على الذكر.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٧/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) شرح شواهد «شرح شافية ابن الحاجب» في علم الصرف (٤/ ٢٩١-٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) تاج العروس (٣٤/ ٤٧٩).

ونحن في غِنَى عن نقل كل هذه التصريحات عن أهل اللغة؛ وذلك لأنه يكفينا أن الرسول ﷺ - نفسه - قد صرح بذلك، وذلك فيها رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة عُضا، قالت: (قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الخَتَانُ الخَتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)(١).

أي إذا التقى موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة، وَجَبَ الغسل عليها. وفي رواية: (إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل).

قال الإمام أحمد: (وفي هذا أن النساء كُنَّ يختتن)(٢).

فلفظ «الختانان» هو مثنى حقيقى، وليس مثنى تغليبي (٣) مجازى.

وها هو محمد أمين بن فضل الله (١٠٦١-١١١هـ) في كتابه «جَنى الجنتين في تمييز نَوْعَي المثني، ص٤٤» يذكر لفظ «الختانان» ضمن المثنى الحقيقي (٤٠).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (رقم: ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) تحفة المودود (ص١٩٢).

<sup>(</sup>٣) ومَن قال أنه مثنى تغليبي – لم يقصد نَفْي دلالة اللفظ على عملية القطع من فَرْج الأنثى، وإنها قصد أن القطع من فَرْج الأنثى يسمى «خَفْض»، ثم يقال: «ختانان» للذكر والأنثى على سبيل التغليب، فقصد أن اللفظ يطلق على إجراء عمليتي القطع من العضو التناسلي للذكر والأنثى، أمّا المفتي فيزعم أن اللفظ لا يدل مُطْلَقًا على عملية القطع من فَرْج الأنثى!!

فَكَم أَجِد أَحَدًا من أهل العلم - طوال التاريخ الإسلامي كُله - زعم ما زعمه المفتي مِن أنَّ المثنى التغليبي يُقصد به نَفْي عملية القطع مِن فَرْج الأنثى!!

<sup>(</sup>٤) جَنى الجنتين في تمييز نَوْعَي الـمثنيين (ص٤٤)، الناشر: دار الآفاق الـجديدة – بيروت، الطبعة: الأولى- ١٤٠١هـ.

وقد قال في كتابه هذا (ص١٣): (الفصل الأول: في المثنى الحقيقي).

واستمر الفصل الأول إلى (ص١١٥). ثم قال ص(١١٦): (الفصل الثاني: في المثنى الجاري على التغليب).

### وأخيرا:

من العجب العجاب أن المفتي يقول عن «ختان الإناث»: (ليس هذا في اللغة .. وهذا يُعد مصيبة كبرى أن يتكلم إنسان في غير تخصصه). انتهى

قلتُ: لقد ظَهَر لكم الآن مَن الذي ارتكب مصيبة كبرى، ومَن الذي يتكلم في غر تخصصه!!

ثم نرى مفتي مصر يغمز شيوخ السلفية المعاصرين بأنهم يتلقون العِلْم في السرير وليس في الأزهر!!

ونسأله الآن: ما الفرق - في هذه المسألة - بينك وبين مَن يَتَعَلم في السرير؟!! بل إنَّ مَن يَتَعَلَّم في السرير قد يَفْهَم كلام الأثمة فَهُمَّ صحيحًا حين يقرؤه.

### الكذبة الخامسة: قول المفتي: «مَكْرمَة» يَعْنِي ليست من الشريعة:

قال في كتابه «وقال الإمام، ص٣١٥»: (هذا الحديث .. يبين أن الختان للرجال سُنة، وللنساء مكرمة؛ وكلمة «مَكْرمَة» معناها: أنها ليست من الشريعة).

قلتُ: لَم أجد أحَدًا من أهل العلم قال ذلك، وتَتَبَعْتُ مراجع لُغة العرب فلم أجد فيها هذا الذي زعمه المفتي!! بل وجدتهم يُعَبرون عن الاستحباب بكلمة «مكرمة»، وإليكم بعض تصريحاتهم:

قال العلَّامة شهاب الدين ابن سالم النفراوي (١٠٤٤- ١١٢٦هـ) في موسوعته الفقهية «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»: («مَكْرُمَةٌ» بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الميمِ أَيْ: كَرَامَةٌ؛ بِمَعْنَى «مُسْتَحَبُّ»؛ لِأَمْرِهِ ﷺ بِذَلِكَ)(١٠). انتهى

وكذلك القاضي أبو الوليد بن رشد (٤٥٠ - ٥٢٠هـ) - وهو من كبار أئمة الـالكية - قال في موسوعته الفقهية «البيان والتحصيل» في خفاض الرَّجُل أَمَته:

(ويُستحب له من خفاض إناثهم ما يستحب له من خفاض إناث وَلَدِه؛ لأن الخفاض في النساء مَكْرُمَةٌ) (٢). انتهى

وكذلك العَلَّامة أحمد أَبُو العَبَّاسِ الفَيُّومِيُّ (المتوفى ٧٧٠هـ) - وهو من العلماء بِلُغَة العرب – قال في كتابه «المصْبَاح المنير فِي غَرِيبِ الشَّرْحِ الكَبِيرِ»: («المكْرُمَةُ» بِضَمِّ الرَّاءِ: اسْمٌ مِن الكَرَمِ وَفِعْلُ الخيْرِ). انتهى

### ومما يثير التعجب:

أن الدكتور على جمعة له فيديو قديم على قناة دريم ويَظْهر أنَّ ذلك قبل أن يَتَوَلَّ مَنْصب الإفتاء ويجلس على كرسي (مفتي الديار المصرية) (٦)، يقول في هذه الحلقة في الدقيقة الرابعة و٥٥ ثانية: (الختان للإناث سُنة ومَكْرمة ومستحب).

لكن بعد أنْ جلس على كرسي (مفتي الديار المصرية) قال:

<sup>(</sup>١) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) البيان والتحصيل (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) حيث تم تقديمه في القناة على أنه – فقط – أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر. وذلك في الدقيقة الثالثة.

### (مَكْرمة يعني ليس من الشريعة)!!!

قَبْل الكرسي كان (سُنة)، وبَعْد الكرسي أصبح (ليس من الشريعة)!! ذكرنا تفصيل ذلك في مقدمة كتابنا هذا (ص١٩-٢٠).

# الكذبة السادسة: قُول المفتي: الرسول عَلَيْ لم يختن بناته:

قال المفتي في كتابه «الفتاوى العصرية، ص١٨٣»: (إذا أردنا أن نتبع منهج النبي على فهو لم يختن بناته، ولم يأمر الناس بختان بناتهم .. فإن المنهج النبوي فيه عدم اللختان، فالنبي على الله المنهج النبوي فيه عدم المختان، فالنبي على الله المنهج النبوي المنهج المنهج المنهي المنهج المنهد المنابع المنهد المنابع ال

وقال المفتي أيضًا في كتابه: «فتاوى البيت المسلم، ص ٧٥»: (النبي ﷺ لم يختن بناته أبدًا، كما أنه لم يأمرنا بذلك، ولذلك فهي عادة وليست عبادة). انتهى

قلتُ: هذا كذب ورَجْمٌ بالغيب، فقد ذكرنا في المبحث الثالث تصريح النبي على المبحث الثالث تصريح النبي على بأن البختان من الفطرة، وأطلق لفظ البختان للأنثى في قوله على كما في "صحيح مسلم": "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ البختانُ البختانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ".

وقد قال تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

فكيف - بعد كل ذلك - يتجرَّأ المفتي زاعبًا أن النبي ﷺ لم يختن بناته؟! وأمَّا أن المفتي قد استخدم طريقة الرَّجْم بالغَيْب - فَقَدْ ذكرنا ذلك تفصيلا في كتابنا هذا (ص٧٦).

بل إن الإمام بدر الدين الزركشي – وهو أحد كبار الأئمة الفحول في علم أصول الفقه – قال في كتابه «البحر الـمحيط» في أصول الفقه: (إذَا قُلْنَا فِي أَمْرٍ مِن الأُمُورِ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَعَلَهُ، فَلَنَا فِي مَعْرِفَتِهِ ثَلَاثُ طُرُقِ: الأَوَّلُ: أَنْ يُنْقَلَ إِلَيْنَا أَنَّهُ فَعَلَهُ تَوَاتُرًا أَوْ آحَادًا .. الثَّانِي: أَنْ نَقُولَ: هَذَا الفِعْلُ أَفْضَلُ بِالإِجْمَاعِ، وَأَفْضَلُ الحلْقِ لَا يُواظِبُ عَلَى الأَفْضَلِ، وَكَقَوْلِنَا: الوُضُوءُ يُواظِبُ عَلَى الأَفْضَلِ، وَكَقَوْلِنَا: الوُضُوءُ المَرَقَّبُ المَنْوِيُّ أَفْضَلَ الحَلْقِ لَا المَنْوِيُّ أَفْضَلَ بِالإِجْمَاعِ، وَالعِلْمُ الضَّرُورِيُّ حَاصِلٌ بِأَنَّ أَفْضَلَ الحَلْقِ لَا يُواظِبُ عَلَى تَرْكِ الأَفْضَلِ، فَثَبَتَ إِنْيَانُهُ بِهِ) (١٠. انتهى

قلتُ: وقد نقلنا الإجماع على أن ختان البنات مطلوب شَرْعًا، فيكون هناك إجماع على أن فِعْله أفضل؛ فَيَلْزم من ذلك أن النبي ﷺ فَعَله مع بناته كما قال الزركشي.

# المبحث الثاني

# كشف التدليس في قول المفتي: النبي ﷺ لَمْ يَخْتن بناته

قال المفتي في كتابه «فتاوى المرأة المسلمة، ص ٢٩٠»: (فَلَمْ يَرِد عن النبي عَلَيْهُ أَنه ختن بناته، وتَرْك النبي عَلَيْهُ ختان بناته مع انتشاره في المدينة - وهو أسوتنا - يُبيِّن المسلك القويم في تلك القضية). انتهى

قلتُ: هذا تدليس قبيح؛ لأن المفتي يَعْلَم جيدًا أن كثيرا من أهل العلم - طوال التاريخ الإسلامي - صرحوا في كُتُبهم بأنَ السُّنَّة في ختان الإناث أنْ يكون سِرًّا، فلا يُعْلَن عنه ولا يُدْعَى للاحتفال به، بخلاف ختان الذكر.

فكيف ينتظر المفتي رواية في ختان بنات النبي ﷺ؟!!

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٦٠).

ألا يكفيه توجيه وإرشاد النبي ﷺ كما في «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم»: (خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الختَانُ، وَالإِسْتِحْدَادُ..)؟!

مع إطلاقه ﷺ لفظ الختان للأنثى؛ كما في «صحيح مسلم»: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الختَانُ الختَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».

وإليكم بعض تصريحات أهل العلم بأنَ السُّنَّة في ختان الإناث أنْ يكون سِرًّا:

الإمام شهاب الدين القرافي (المتوفى ١٨٤هـ) في موسوعته الفقهية «الذخيرة»: (قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأُمِّ عَطِيَّة وَكَانَتْ تَخْفِضُ النِّسَاءَ: «يَا أُمَّ عَطِيَّة، أَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي ..» يَعْنِي: لَا تُبَالِغِي فِي القَطْعِ .. وَالشَّأْنُ عَدَمُ الطَّعَامِ فِي ذَلِكَ وَالسَّثُرُ، وَأَلَّا خَتْنُ الرَّجُلِ فَكَانُوا يَدْعُونَ إِلَيْهِ) (١). انتهى

٢ - قال أَبُو عَبْدِ الله العَبْدَرِيُّ «ابن الحاج» (المتوفى٧٣٧هـ) في كتابه «المدْخَل إلى تَنْمِيةِ الأَعْمَالِ»: (السُّنَّةُ فِي خِتَانِ النَّسَاءِ إِظْهَارُهُ، وَفِي خِتَانِ النِّسَاءِ إِخْفَاؤُهُ) (٢). انتهى

٣ - وقال أبو القاسم ابن جزي (٦٩٣-٤٧هـ) في كتابه «القوانين الفقهية»:
 (تستتحب الدعْوَة لطعام الختان .. وَلا يفعل ذَلِك فِي خفاض النِّسَاء؛ لِلسِّتْرِ) (٣).

٤ - وقال الحافظ ابن حَجَر العَسْقلاني (٧٧٣هـ - ٨٥٢هـ) في «فتح الباري

<sup>(</sup>١) الذخرة (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) المدْخَل إِلَى تَنْمِيَّةِ الأَعْمَالِ (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية (ص٥٣٥)، تحقيق: محمد بن سيدي محمد مولاي .

شرح صحيح البخاري»: (وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ الله بْنُ الحاجِّ فِي المدْخَلِ أَنَّ السُّنَّةَ إِظْهَارُ خِتَانِ الذَّكَرِ وَإِخْفَاءُ خِتَانِ الأُنْثَى)(١). انتهى

٥ - شهاب الدين ابن سالم النفراوي (١٠٤٤ - ١١٢٦هـ) في موسوعته الفقهية «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»: («الحفَاضُ» وَهُوَ قَطْعُ مَا عَلَى فَرْجِ الأَنْثَى كَعُرْفِ الدِّيكِ .. وَحُكْمُهُ أَنَّهُ مَكْرُمَةٌ ..بِمَعْنَى مُسْتَحَبُّ لِأَمْرِه وَ اللَّيكِ بَا لَا لَكِيكِ .. وَحُكْمُهُ أَنَّهُ مَكْرُمَةٌ ..بِمَعْنَى مُسْتَحَبُّ لِأَمْرِه وَ اللَّيكِ بَا لِأَمْرِه وَ اللَّيْكِ بَا لِلَّالِكَ، وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ السَّتُرُ بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُ الفَاعِلَةِ وَالمَفْعُولِ بِهَا وَلِذَلِكَ لِا يُطَلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُ الفَاعِلَةِ وَالمَفْعُولِ بِهَا وَلِذَلِكَ لِللَّهِ مَا يُعْمَنَعُ لِلْخِفَاضِ طَعَامُ (١٠). انتهى

الخلاصة: أن هذا كان واقع النبي على والمسلمين، وهو إخفاء ختان (خفاض) الأنثى. ومما يدعو إلى التعجب أن المفتي يتجاهل هذا الواقع تمامًا ويطلب رواية تُصَرِّح بختان بنات النبي عليه!

ليس هذا فقط، بل تراه يتعجب ممن يتكلم بغير عِلْم مع جهله بالواقع!!

فَقَدْ قال المفتي في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص٧٧»: (وهذا يُعد مصيبة كبرى أن يتكلم إنسان في غير تخصصه وهو لا يدرك ما في الواقع .. ولا علاقة له بالفقه وبمقاصد الشريعة). انتهى كلام المفتي.

ونقول: إنها فِعْلًا مصيبة!

فإنْ كان المفتي يتكلم عن الختان وهو يَجْهَل واقع المسلمين قديمًا، فهذه مصيبة! وأمًّا إنْ كان يَعْلَم هذا الواقع وأخفاه، فالمصيبة أعظم!

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٠/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٣٠٦-٣٠٧).

#### فإنْ كُنت تَدري فَتِلْك مصيبة وإنْ كُنت لا تَدْرِي فالمصيبة أعظم

## المبحث الرابع

#### كشف كذَّب ما نَسَبه المفتى لابن عبد البروصاحب «عون المعبود»

قال المفتي في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص ٧٣» (١): (السؤال: هل ختان الإناث عادة من عادات الإسلام؟ إذا رجعنا إلى الشريعة نجد أن القرآن والسنة الصحيحة خالية تماما من هذه العادة، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها من العادات وتأكد هذا عندهم؛ لعدم وجود أي حديث صحيح يصلح للاحتجاج به، وهذا ما ارتآه شمس المحق العظيم في كتابه «شرح سنن أبي داود»، وقد نقل عن ابن عبد البر أنه ليس هناك حديث صحيح يحتج به في قضية ختان الإناث). انتهى

قلتُ: كلام المفتي فيه كذب وخطأ في النقل، وبيان ذلك كما يلي:

#### أولا: بيان الكذب في كلام المفتي:

نجده في قول المفتي: (لعدم وجود أي حديث صحيح يصلح للاحتجاج به، وهذا ما ارتآه شمس الحق العظيم في كتابه «شرح سنن أبي داود»). انتهى

قلتُ: شمس الحق اسمه محمد أشرف من الهند، تُوفي عام ١٣٢٩هـ، وهو صاحب كتاب «عون المعبود على شرح سنن أبي داود».

وكلام المفتي فيه كذب على صاحب «عون المعبود»؛ وذلك لأن صاحب

<sup>(1)</sup> فتاوى البيت المسلم (ص ٧٣).

«عون المعبود» لم يقصد انتفاء أي حديث يدل على أن ختان الإناث مطلوب شرعًا، وإنها قصد تضعيف الحديث الذي رواه الإمام أبو داود عن أم عطية وطُرُقه الأخرى.

#### وإليكم عبارة شمس الحق:

قال في كتابه «عون المعبود»: («وَهَذَا الحدِيثُ ضَعِيفٌ» وَالأَمْرُ كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ، وحديث ختان المرأة رُوي من أَوْجُه كَثِيرَةٍ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ مَعْلُولَةٌ نَحْدُوشَةٌ لَا يَصِحُّ الاحتجاج بها)(١). انتهى

قلتُ: فهذا إنها قاله في حديث أم عطية وطُرُقه الأخرى، ولا يقصد نَفْي صحة كل حديث يدل على مشروعية ختان الإناث.

ويدل على ذلك أنه صَرَّح في كتابه «عون المعبود» بما يلي:

قال: (عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِي ﷺ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ - المُحتانُ، وَالإَسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» .. «الختانُ» بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، الشَّمْ لِفِعْلِ الخاتِنِ؛ وَهُوَ قَطْعُ الجلْدَةِ الَّتِي تُغَطِّي الخشفة مِنَ الذَّكِرِ، وَقَطْعُ الجلْدَةِ الَّتِي تُغَطِّي الخشفة مِنَ الذَّكِرِ، وَقَطْعُ الجلْدَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي أَعْلَى فَرْجِ المرْأَةِ فَوْقَ مَدْ خَلِ الذَّكِرِ كَالنَّواةِ، أَوْ كَعُرْفِ الدِّيكِ) (٢). انتهى

قلتُ: فهذا تفسير منه للختان الذي هو من الفطرة بتصريح النبي ﷺ، وأنه

عون المعبود (١٤/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (١٦٨/١١).

يشمل الذكر والأنثى، وهذا الحديث الذي شرحه شمس الحق يوجد في "صحيح البخاري» وفي "صحيح مسلم» أيضًا.

فكيف يزعم المفتي أن شمس الحق قرر أن ختان الأنثى عادة لا يدل عليها دليل صحيح؟!

#### ثانيا: بيان الخطأ في كلام المفتي:

نجده في قول المفتي: (شمس الحق العظيم في كتابه «شرح سنن أبي داود» .. قد نقل عن ابن عبد البر أنه ليس هناك حديث صحيح يحتج به في قضية ختان الإناث). انتهى كلام المفتي.

قلتُ: أخطأ المفتي في النقل من كتاب «عون المعبود شرح سنن أبي داود»، وذلك لأن صاحب «عون المعبود» إنها نقل ذلك عن الإمام ابن المنذر، وليس عن الإمام ابن عبد البر.

قال صاحب «عون المعبود شرح سنن أبي داود»: (قال ابن المنْذِرِ: كَيْسَ فِي الخَتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ وَلا سُنة يتبع. وقال ابن عَبْدِ البَرِّ فِي «التَّمْهِيدِ»: وَالَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ المسْلِمُونَ أَنَّ الخَتَانَ لِلرِّجَالِ ..)(١). انتهى

قلتُ: فيظهر أن المفتي لم يقرأ الكلام جيدًا؛ فَنَسَب كلام ابن المنذر إلى ابن عبد البر! والإمام ابن المنذر (٢٤٢ - ٣١٩هـ) من أئمة المسلمين المتقدمين.

وكلام الإمام ابن المنذر لا يقصد به نَفْي وجود خبر صحيح في مشروعية

<sup>(</sup>١) عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٤/ ١٢٦).

الختان، وإنها يقصد نَفْي وجود خبر في تحديد وقت إجراء الختان.

ولو كَلَّف المفتي نَفْسَه وبَذَل قليلًا من الوقت وقرأ كتاب الإمام ابن المنذر نَفْسه، لَعَلِمَ ذلك.

#### وننقل لكم كلام الإمام ابن المنذر من كتابه:

قال الإمام ابن المنذر في كتابه «الإشراف على مذاهب العلماء»: (روينا عن النبي عَلَيْة أنه قال: «الختان سُنة للرجال، مكرمة للنساء». وثَبَتَ عنه أنه قال: «من الفطرة خمس .. الختان والاستحداد ..» .. وقد اختلفوا في وقت الختان، فكرهت طائفة أن يختن الصبي يوم أسبوعه ..، ليس في باب «الختان» تَهْي ثَبَت، ولا لوقته خَبَر يُرْجَع إليه، ولا سُنَّة تُتَبع .. ولا يجوز حَظْر شيء منها إلا بحجة، ولا نَعْلَم مع مَن منع أَنْ يُختن الصبي لسبعة أيام حُجة) (١). انتهى كلام الإمام ابن المنذر.

قلتُ: فَظَهر بذلك أن الإمام ابن المنذر (المتوفَّ ٣١٩هـ) إنها أَنْكُر على مَن نهى عن ختان الصبي في اليوم السابع، فقرر أنه لم يَثْبُت نَهْي عن ذلك في باب «الختان»، ولا يوجد خَبَر ولا سُنة لتجديد وقت الختان.

فيأتي رَجُل بَعْد أكثر من ١٠٠٠ سَنَة فيزعم - زعمًا كاذبًا - أن الإمام ابن المنذر نَفَى وجود خبر صحيح في الختان!!

وإليكم صفحات مُصَوَّرة من كتاب الإمام ابن المنذر؛ لِتَرَوْا بأنفسكم شدة ضَعْف التحقيق العلمي عند المفتي! فتحقيقاته في غاية السوء!!

<sup>(</sup>١) الإشراف على مذاهب العلياء (٣/ ٤٢٤-٤٢٤).

وقال الحمس البصوي : هو خطر ، قال مائك : والصسواب في حمالاف كره ذلك الحسن البصري ، ومائك خلاقا على اليهود .

وقال : عامةٍ من وأيت الخنان بيلين إذا لفر ال وقال أحد : لم أسمع في ذلك هيئاً . وقال اللين بن سعد : الحان للدلام ما بن السبع سنن إلى العشر ، وقد حكى عن مكحول وغيره : أن إيراهيم خليل الرحن جن ابنه إساحاف

وروي عن أبي جعفو ۽ أن فاطمة كانت تخق ولمدها بوم السابع المهمة أيام ، وخن ويد ويماعيل تلائ عدر ماء

مُعْلِي أَمِي وَكُو : ليمن في جاب اختال لمي تبت ، ولا لوقة خسير يرجسم إليه ، ولا سنة تتبع ، وتستعمل الأشياء على إباحة ، ولا بجوز حظر شيء

منها إلا بحجة ، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لـسبعة أيام حجة يتال على نفسه العبت إن اختان قال ، لا يختان ، وكان لا يسرى بأسسا عن الحسن اليصري أنه كان يقول: الرجسل يسسلم بعسد مسا يكسير

一部一年十二日 ياكل ذيبحته ، ويرى أن صارته مثبولة .

(3 まかり)からからないになりますになれてあるがに لان إساده جهول لا يعرف ين زيد ولا ام الأسود

命命命

و ( او بقائل و أنفر الفصي وفقي ، سقط نفره ، والفر ولا أنبث تفره . كذا في حائبة فلخطوطة (١٤ - باكوه أبين حجر وقال و رواه أبل المنفر ، المناهسيهم الخسمير ؟! ١٨ ، وأحوجسه "بـــق" في كتاب الأشرية واخد فيها ، "باب السلطان يكره على الاختتان" ... الح ١٨) ٢٣١

# على مذاهب العلماء

لابي بكر محمد بن إيراهيم بن النذر النيسابوري ١٢٨هـ

يقفه وقدم لعو تبدأ باديثه المجلد الثالث

د. آبه دماد صغيبر أدمد الأنصاري

حقوق الطبع محفوظة للناشر

PY - 5 - 1570 الطبغة الأولي

-'1,

5.2 E (12.5)

ASL : OTALITY-Y-IVE .

612 : 1447177-Y-145 ..

وأس الخبيمة – الإماءات العوبية المتحدة

<u>ثُم:</u> أمَّا قول صاحب «عون المعبود»: (وقال ابن عَبْدِ البَرِّ فِي «التَّمْهِيدِ»: وَالَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ المسْلِمُونَ أَنَّ الختَانَ لِلرِّجَالِ). انتهى

قلتُ: هذا النقل فيه خطأ أيضًا، فبالرجوع إلى كتاب «التمهيد» للإمام ابن عبد البر نجد الكلام هكذا: (وَالَّذِي أَجْمَعَ المسْلِمُونَ عَلَيْهِ الختَانُ فِي الرِّجَالِ عَلَى مَا وَصَفْنَا ... وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: مِنَ الفِطْرَةِ خِتَانُ الرَّجُلِ وَالنِّسَاءِ) (١). انتهى

قلتُ: معنى كلامه هكذا: (الذي أجمع المسلمون عليه أن ختان الرجال يكون كما وَصَفْنا). فليس في كلامه أي تَعَرُّض لختان الإناث، وإنها يتكلم عن الرجال فقط. ومن الغباء أنْ يَتَوَهَّم شخص أن الإمام ابن عبد البر يقصد الإجماع على أن الختان للرجال فقط.

لماذا هذا غباء؟ لأن الإمام ابن عبد البر المالكي نَقَل بعد كلامه هذا تصريح الإمام مالك بأن ختان النساء من الفطرة.

بل وقال الإمام ابن عبد البر أيضًا في كتابه «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار»: (رَأَى مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ لِلْكَبِيرِ أَنْ يَخْتَتِنَ إِذَا أسلم، واستحبوه للنساء. وقال ابن القَاسِم: قَالَ مَالِكُ: «مِنَ الفِطْرَةِ خِتَانُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ»)(٢).

وقال في كتابه «الكافي، ص٦١٢»: (من فطرة الإسلام عشر خصال: الختان، وهو سُنة للرجال، ومَكْرمَة للنساء، وقد روي عن مالك أنه سُنة للرجال والنساء).

<sup>(</sup>١) التَّمْهِيدِ (٢١/٢١).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (٨/ ٣٣٨).

# Sm) Oh)

مباحث مُهمَّة في عِلْم أُصُول الفقه وعِلْم الحديث

# المبحث الأول

#### مبحث أصولي لبيان أن الحق واحد عند الله تعالى

لنفترض أن عندنا مسألة فقهية واجتهد العلماء لمعرفة حُكمها الشرعي، فاختلفوا في النتيجة التي توصلوا إليها، فقال فريق بالإباحة، وقال الفريق الآخر بالتحريم.

هنا نقول: الصواب والحقُّ عند الله تعالى واحد منهما فقط، والباقون مخطئون، ومن المُحال أن يكون هذا الشيء عند الله تعالى حلالًا وحرامًا في نفس الوقت.

والنصوص الشرعية من القرآن الكريم والسُّنة النبوية الصحيحة تدل على أن الصواب عند الله واحد منهما فقط، وقد أُجْمع على ذلك الصحابة والم

وفيها يلي تفصيل ذلك:

المطلب الأول: إجماع الصحابة رضي على أن الحق واحد عند الله تعالى.

المطلب الثاني: فِرْقة المعتزلة الضالة هي التي ابتدعت القول بأن كل مجتهد مصيب.

المطلب الثالث: بيان أن بعض فِرْقة المتكلمين - ومنهم الأشاعرة - وافقوا المعتزلة في هذه البدعة.

المطلب الرابع: الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة على أن الحق واحد.

المطلب الخامس: بيان أن عبارة: «كل مجتهد مصيب» قد يقصد بها البعض معنى صحيحًا مختلفًا عما يقصده المعتزلة.

وإليكم تفصيل ذلك:

#### المطلب الأول: إجماع الصحابة على أن الحق واحد عند الله تعالى:

١ - جاء في كتاب «التقرير والتحبير» في أصول الفقه لابن أمير الحاج: (الحقّ عِنْدَ الله وَاحِدٌ كَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالحِمَاعَةِ) (١). انتهى

٢ - وقال علاء الدين البخاري (المتوفى: ٧٣٠هـ) في كتابه «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» في أصول الفقه: (فَإِنَّهُم أَجْمَعُوا عِنْدَ تَعَارُضِ النَّصَّيْنِ فِي السحظْرِ وَالإِبَاحَةِ - أَوْ النَّفْيِ وَالإِيجَابِ - عَلَى أَنَّ الحقَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَ]) (٢). انتهى

وقال أيضًا: (قَالَ القَاضِي الإِمَامُ - رَحِمَهُ الله -: لَوْ كَانَ الحقُّ مُتَعَدِّدًا لَجَازَ لِلَّذِي يَعْمَلُ بِاتِّبَاعِ العُلَمَاءِ أَنْ يَغْتَارَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ .. وَمَن أَبَاحَ هَذَا فَقَدْ أَبْطَلَ لِعُمَلُ بِاتِّبَاعِ العُلَمَاءِ أَنْ يَغْتَارَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ .. وَمَن أَبَاحَ هَذَا فَقَدْ أَبْطَلَ الحَدُودَ، وَشَرَعَ طَرِيقَ الإِبَاحَةِ، وَبَنَى الدِّينَ عَلَى الهُوَى. وَالله تَعَالَى مَا نَهَجَ الدِّينَ إلَّا الحَدُودَ، وَشَرَعَ طَرِيقَ الإِبَاحَةِ، وَبَنَى الدِّينَ عَلَى الهُوَى. وَالله تَعَالَى مَا نَهَجَ الدِّينَ إلَّا عَلَى دَلِيلٍ غَيْرِ الهَوَى مِنْ نَصِّ ثَابِتٍ بِوَحْي أَوْ قِيَاسٍ شَرْعِيِّ.

فَمَنْ جَعَلَ الحقَّ حُقُوقًا - أَثْبَتَ الحَيَارَ لِلْعَامِّيِّ بِهَوَاهُ. وَمَنْ قَالَ: «الحقُّ فِي وَاحِدٍ» أَلزَمَ العَامِّيَ أَنْهُ أَعْلَمُ، وَلَا يُخَالِفُهُ

<sup>(</sup>١) التقرير والتحبير (٣/ ٥).

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٤/ ٣٣).

فِي شَيْءٍ بِهُوَى نَفْسِهِ)(١). انتهى

٣ - وجاء في كتاب «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» للإمام صلاح الدين العلائي (المتوفى: ٧٦١هـ): (وَأَمَا اعْتِقَاد أَن كَل مُجْتَهد مُصِيب فَلَيْسَ ذَلِك قولًا لأحد من الصَّحَابَة وَإِنَّمَا ينقدح هَذَا فِيمَن بعدهمْ) (١٠). انتهى

فَلَم يَقُل أحد من أصحاب رسول الله ﷺ بأن كل من القولين المختلفين في مسألة واحدة – حق وصواب ولم يقولوا بأنّه يجوز للمسلم أنْ يختار أيّا منهما بهواه، فهذا القول إنها ابتدعته فِرْقة ضالة مبتدعة جاءت بعد عصر الصحابة.

٤ - قال الإمام ابن القيم (٦٩١ - ٧٥١ه) في كتابه «الصواعق المُرْسلة على الجهمية والمُعطلة»: (وَمِنَ الْمَعْلُومِ قَطْعًا بِالنُّصُوصِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ - الجُهمية والمُعَطلة»: (وَمِنَ الْمَعْلُومِ قَطْعًا بِالنُّصُوصِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ - وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ نَصًّا - أَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُتَنَازِعِينَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لَيْسُوا كُلُّهُمْ سَوَاءً، بَلْ فِيهِمُ الْمُصِيبُ وَالْمُخْطِئُ ) (٢٠). انتهى

وقال الإمام ابن القيم أيضًا: (قَالَ القَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَسْأَلَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلُّ مُحْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ أَنَّ الحقَّ عِنْدَ الله فِي عَلَى أَنَّ كُلُّ مُحْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ أَنَّ الحقَّ عِنْدَ الله فِي وَلَيْ أَنْ الله فِي نَفْسِ الأَمْرِ الَّذِينَ لَا دِينَ لَهُ سِوَاهُ) (1).

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص٢٨).

 <sup>(</sup>٣) مختصر الصواعق المرسلة (٤/ ١٥٧٣) لابن المَوْصِلي (٦٩٩ – ٧٧٤هـ) وفيه اختصر كتاب «الصواعق المرسلة» لابن القيم. الناشر: أضواء السلف – الرياض، الطبعة: الأولى – ١٤٢٥هـ.
 (٤) مختصر الصواعق المرسلة (٤/ ١٥٨٤).

٥ - وقال الإمام أبو اسحاق الشيرازي (المتوفى: ٢٧٦هـ) في كتابه «التبصرة في أصول الفقه»: (الحقُّ مِن قَول المجتهدين في الفُرُوع وَاحِد .. وَيدل عَلَيْهِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَة فَيْ . رُوِيَ عَن أبي بكر الصّديق تع أنه قال في الكَلاَلة: «أَقُول فِيها برأيي، فَإِنْ يكُن صَوَابا فَمن الله، وَإِن يكن خطأ فَمِني وَأَسْتَغْفِر الله» .. وَرُوِيَ عَن عمر تع فَإِنْ يكُن صَوَابا فَمن الله، وَإِن يكن خطأ فَمِني وَأَسْتَغْفِر الله » .. وَرُوِيَ عَن عمر تع الله تَعَالَى وَرَسُوله وَيَ عَن ابْن مَسْعُود تع أنه قال فِي المفوضة «أَقُول الله تَعَالَى وَرَسُوله وَيَ عَن ابْن مَسْعُود تع أَنه قال فِي المفوضة «أَقُول فيها برأيي، فَإِنْ كَانَ صَوَابا فَمِن الله وَرَسُوله، وَإِنْ كَانَ خطأ فَمِنِي وَمن الشَّيْطَان، وَالله وَرَسُوله مِنهُ بريئان» ..

وَهَذَا إِجْمَاعِ ظَاهِرِ على تخطئة بَعضهم بَعْضًا فِي مسَائِل الإَجْتِهَاد؛ فَدلَّ على أَن الحق مِن هَذِه الأَقْوَال فِي وَاحِد، وَمَا سواهُ بَاطِل.

وَيدل عَلَيْهِ إِجْمَاعِ الأَمةِ على وجوبِ النّظرِ وَالْإِسْتِدْلَال فِي تَرْتِيبِ الأَدِلَّة وَبِنَاء بَعْضهَا على بعض، وَلَو كَانَ الجمِيعِ حَقًّا وصوابًا لم يَكُن للنَّظَرِ وَالْإِجْتِهَاد مَعْنى)(١).

وقال أيضًا: (وَلَا يجوز أَن يكون لاعْتِقَاده أَن «كل مُجْتَهد مُصِيب»؛ لِأَنَّهُ لِم يَكُن فِي الصَّحَابَة مَن يذهب إِلَى هَذَا؛ بِل كَانَ مَذْهَبهم أَن الحقَّ فِي وَاحِد، وَلَهِذَا خَطَّأَ بَعضهم بَعْضًا) (٢). انتهى

٦ - وقال الإمام القاضي أبو يعلى الفراء المتوفى: ٥٥١هـ) في كتابه «العدة في

<sup>(</sup>١) التبصرة في أصول الفقه (ص٤٩٨-٥٠١).

<sup>(</sup>٢) التبصرة في أصول الفقه (ص٣٩٤).

أصول الفقه»: (الحق في واحدٍ من القولين. ودليله: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة)(١). انتهى

وقال أيضًا: (فإن المسألة إجماع الصحابة؛ فإنه قد ظهر منهم اختلاف في مسائل خطَّا بعضُهم بعضًا فيها، وأَنكر بعضهم على بعض. فلو كان كل مجتهد في ذلك مصيبًا - لم يُخَطِّئ بعضهم بعضًا؛ بل كان يقول بعضُهم لبعض: أنا مصيب وأنت مصيب)(1). انتهى

وقال أيضًا: («كل مجتهد مصيب» لا يصح؛ لأنه لم يكن في الصحابة رضوان الله عنهم مَن يعتقد ذلك) (٢٠).

٧ - وقال الإمام ابن قدامة في كتابه «روضة الناظر» في أصول الفقه: (حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام:

أحدها: أن يكون لم ينظر في المسألة..

الخامس: أن يعتقد أن «كل مجتهد مصيب». فليس ذلك قولًا لأحد من الصحابة) (٤). انتهى

٨ - وقال الإمام الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول»: (وَمَا أَشْنَعَ مَا قَالَهُ هَوُلاءِ الجاعِلُونَ لِحُكْمِ الله عَزَّ وجل متعددا بَتُعدد

- (١) العدة في أصول الفقه (٥/ ١٥٥٠)، تحقيق: أحمد المباركي.
  - (٢) العدة في أصول الفقه (٥/ ١٥٥٦).
  - (٣) العدة في أصول الفقه (٤/ ١١٧٦).
    - (٤) روضة الناظر (ص١٥٢).

المجْتهِدِينَ، تَابِعًا لِمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنَ الإِجْتِهَادَاتِ، فَإِنَّ هَذِهِ المَقَالَةُ مَعَ كُوْنَهَا عُلْلِفَةً لِلْأَدَبِ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَعَ شَرِيعَتِهِ المَطَهَّرَةِ - هِيَ أَيْضًا صَادِرَةٌ عَنْ مَحْضِ الرَّأْيِ الَّذِي لَمْ يَشْهَدُ لَهُ دَلِيلٌ، وَلَا عَضَّدَتْهُ شُبْهَةٌ تَقْبَلُهَا العُقُولُ، وَهِي أَيْضًا مُحْفَلِ الرَّاعُةِ لِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ، سَلَفها وخَلَفها، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي كُلِّ عَصْرِ مِنَ العُصُورِ مَا زَالُوا يُخَطِّئُونَ مَنْ خَالَفَ فِي اجْتِهَادِهِ مَا هُوَ أَنْهُ ضُ عِمَّا مَسَكَ بِهِ، وَمَنْ العُصُورِ مَا زَالُوا يُخَطِّئُونَ مَنْ خَالَفَ فِي اجْتِهَادِهِ مَا هُوَ أَنْهُ ضُ عِمَّا مَسَكَ بِهِ، وَمَنْ شَكَ فِي ذَلِكَ وَأَنْكَرَهُ فَهُو لَا يَدْرِي بِهَا فِي بُطُونِ الدَّفَاتِرِ الإِسْلَامِيَّةِ بِأَسْرِهَا مِنَ التَّصْرِيحِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ بَتَخْطئة بعضهم البعض واعتراض بعضهم على التَّصْرِيحِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ بَتَخْطئة بعضهم البعض واعتراض بعضهم على بعض) (١٠). انتهى

٩ - وقال الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه «إحكام الفصول في أحكام الأصول»: (إجماع الصحابة على تسمية بعض المجتهدين مخطئًا وبعضهم مصيبًا) (٢). انتهى

# المطلب الثاني: فِرْقة المعتزلة الضالة هي التي ابتدعت القول بأن كل مجتهد

إليكم تصريحات أهل العلم بذلك:

ا حقال الإمام الزركشي في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه: (قَالَ القَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: .. وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الحسَنِ الأَشْعَرِيُّ القَوْلَيْنِ جَمِيعًا، وَقَدْ أَبَانَ «الْحَقَ فِي وَاحِدٍ»؛ وَلَكِنَّهُ مَالَ إِلَى اخْتِيَارِ «كُلُّ مُحْتَهِدٍ مُصِيبٌ»، وَهَذَا مَذْهَبُ مُعْتَزِلَةِ

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول (ص٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) إحكام الفصول في أحكام الأصول، (٢/ ٧١٨).

البَصْرَةِ، وَهُم الْأَصْلُ فِي هَذِهِ البِدْعَةِ، وَقَالُوا هَذَا لِجَهْلِهِمْ بِمَعَانِي الفِقْهِ وَطُرُقِهِ الدَّالَةِ عَلَى النَّهِ الدَّالَةِ عَلَى الصَّرَةِ، النَّهِ عَلَى الصَّبَةِ البَاطِلَةِ) (١). انتهى

وقال الإمام الزركشي أيضًا: (وَقَالَ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا المَدْهَبُ أَوَّلُهُ سَفْسَطَةٌ وَآخِرُهُ زَنْدَقَةٌ. أَمَّا السَّفْسَطَةُ فَلِكَوْنِهِ حَلَالًا حَرَامًا فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ، وَأَمَّا الزَّنْدَقَةُ فَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِ الإِبَاحَةِ) (٢). انتهى

٢ - وقال فخر الإسلام أَبُو الحسنِ البَزْدَوِيُّ في كتابه «أصول الفقه»: (قُلْنَا: «إِنَّ المَجْتَهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ»، وَقَالَ المَعْتَزِلَةُ: «كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ»..

فَعِنْدَنَا الحقُّ وَاحِدٌ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ وَهُم المعْتَزِلَةُ: الحقُوقُ مُتَعَدِّدَةٌ، وَكُلُّ مُخْتَهِدٍ مُصِيبٌ)(٣). انتهى

٣ - وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتابه «شرح اللمع، ص١٠٤٨» في أصول الفقه: (قال القاضي أبو بكر الباقلاني: قد ذَكر القولين أبو الحسن الأشعري، وبدأ بأن «الحق في واحد»، غَيْر أنه قال: «إلا أن كل مجتهد مصيب».

يُقال: إن هذه بقية اعتزال بَقِيَ في أبي الحسن .. «كل مجتهد مصيب» وهو مذهب المعتزلة البصريين) (٤) انتهى

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤/ ٢٥-٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٤/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) أصول البزدوي (ص٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) شرح اللمع (٢/ ١٠٤٨).

# المطلب الثالث: بيان أن بعض فِرْقة المتكلمين - ومنهم الأشاعرة - وافقوا المعتزلة في هذه البدعة:

إليكم بعض تصريحات أهل العلم بذلك:

ا - قال الإمام السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة» في أصول الفقه: (ولقد تدبرت فرأيت أكثر مَن يقول بإصابة المجتهدين هُم المتكلمون الذين ليس لهم في الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير حظ، ولم يقفوا على شرف هذا العلم وعلى منصبه في الدين ومرتبته في مسالك الكتاب والسُّنة، وإنها نهاية رأس مالهم المجادلات الوحشة .. فَنَظَرَ هؤلاء إلى الفقه ومعانيه بأفهام كليلة وعقول حسيرة)(١). انتهى

٢ - وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتابه «شرح اللمع»: (يُقال: إن هذه بقية اعتزال بَقِيَ في أبي الحسن .. «كل مجتهد مصيب» وهو مذهب المعتزلة البصريين) (١٠). انتهى

٣ - وقال الإمام الزركشي في «البحر المحيط» في أصول الفقه: (قَوْلُ مَنْ قَالَ: «كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ»، وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ المتكلِّمِينَ؛ كَالشَّيْخِ أَبِي الحسنِ الأَشْعَرِيِّ وَالقَاضِي وَالغَزَالِيِّ، وَالمعْتَزِلَةِ .. وَأَتْبَاعِهِمْ) (٢). انتهى

٤ - وقال الفخر الرازي في كتابه «المحصول» في أصول الفقه: (قَوْل مَن قال: «كل مجتهد مصيب» وَهُم جهور المتكلمين مِنَّا؛ كالأَشْعري والقاضي أبي بكر، ومن

قواطع الأدلة (٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) شرح اللمع (٢/ ١٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٤/ ٥٤٠).

المعتزلة؛ كأبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم وأتباعهم)(١). انتهى

#### المطلب الرابع: الأدلة من الكتاب والسُّنة الصحيحة على أن الحق واحد:

ا حال الإمام ابن قدامة في كتابه «روضة الناظر» في أصول الفقه: (والدليل على أن الحق في جهة واحدة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعنى.

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ أَفَشَتْ فِيهِ عَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ أَلْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ أَلْقَوْمِ وَكُلاً عَلَيْمًا ﴾. فلو استويا في إصابة الحكم: لم يكن لتخصيص سليان بالفهم معنى ..

روى ابن عمر وعمرو بن العاص وأبو هريرة، وغيرهم: أن النبي عَيَّا قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر».. وهو حديث تَلَقَّته الأُمة بالقبول، وهو صريح في أنه يَحْكُم باجتهاده فيخطئ، ويُؤْجَر دُون أَجْر المصيب..

لا نقول: إنَّ المجتهد يُكَلَّف إصابة الحكم، وإنها لكل مسألة حُكم مُعَيَّن يَعْلمه الله، كَلَّف المجتهد طَلَبه، فإن اجتهد فأصابه فَلَهُ أجران، وإن اخطأه فَلَه أَجْر على اجتهاده)(٢). انتهى

٢ - وقال الإمام الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم
 الأصول»: (وَقَدْ طَوَّلَ أَيْمَةُ الأُصُولِ الكَلَامَ فِي هَذِهِ المسْأَلَةِ .. وههنا دَلِيلٌ يَرْفَعُ

<sup>(</sup>١) المحصول (٦/ ٤٧ - ٤٨).

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر (ص٣٦٣-٣٦٦).

النّزَاع، وَيُوضّحُ الحقّ إِيضَاحًا لَا يَبْقَى بَعْدَهُ رَيْبٌ لَمُرْتَابٍ، وَهُو الحدِيثُ النّابِتُ فِي الصحيح ومِن طُرُق: «أَنَّ الحاكِمَ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجران، وإن اجتهد فأخطأ فَلَه أجر». فَهَذَا الحدِيثُ يُفِيدُكَ أَنَّ الحقّ وَاحِدٌ، وَأَنَّ بَعْضَ المجْتَهِدِينَ يُعَالِفُهُ، وَيُقَالُ لَهُ يُوفِقُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: «مُصِيبٌ»، ويَسْتَحِقُ أَجْرَيْنٍ، وَبَعْضُ المجْتَهِدِينَ يُخَالِفُهُ، وَيُقَالُ لَهُ «مُصِيبٌ»، ويستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبًا، وإطلاق اسْمِ الخطأ عَلَيْهِ لَا يستلزم أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَجْرٌ، فَمَنْ قَالَ: «كُلُّ جُتَهِدٍ مُصِيبٌ»، وَجَعَلَ الحقّ مُتَعَدِّدًا بِتَعَدُّدِ المجْتَهِدِينَ، فَقَدْ أَخْطأً خَطأً بَيّنًا، وَخَالَفَ الصَّوَابَ مُخَالَفَةً ظَاهِرَةً، فإن النبي عَلَيْهُ جَعَلَ المجْتَهِدِينَ قِسْمَيْنِ، قِسْمًا مُصِيبًا، وَقِسْمًا خطئا، ولو كان كل واحد مِنْهُمْ مُصِيبًا لَمْ يَكُنْ لِهِذَا التّقْسِيم مَعْنَى ..

فَالحقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ - أن الحق واحد، ومُخالِفهُ مخطئ مَأْجُورٌ إِذَا كَانَ قَدْ وفَي الإجْتِهَادَ حَقَّهُ، وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي البَحْثِ ..

فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ بِأَنَّ الحقَّ هُوَ مَا قَالَهُ سُلَيُهَانُ، فقال: ﴿ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ ﴾، وَلَوْ كَانَ الحقُّ بِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لَمَا كان لتخصيص سليهان بذلك معنى). انتهى

وقال الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه «إحكام الفصول في أحكام الأصول، ٢/ ٧١٥»: (فَوَجْه الدليل من الآية أنه قال: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾، ولو كان داود مصيبًا في اجتهاده لقال: «فَفَهَّمْنَاهَا داود وسُلَيْمَانَ»)(١). انتهى

٣ - وقال الإمام الشوكاني أيضًا في كتابه «القول الـمفيد في أدلة الاجتهاد

<sup>(</sup>١) إحكام الفصول (٢/ ٧١٥)، الناشر: دار الغرب الإسلامي.

والتقليد»: (فَإِن استروح المقلّد إِلَى مَسْأَلَة تصويب المجْتَهد .. فَإِن هَذَا خلاف مَا نطق بِهِ رَسُول الله ﷺ فِي هَذَا الحدِيث حَيْثُ قَالَ: "إِن اجْتهد الحاكِم فَأْصَاب فَلهُ أَجْرَانِ، وَإِن أَخطأ فَلهُ أَجِر». فَانْظُر هَذِه العبارَة النّبُويَّة فِي هَذَا الحدِيث الصَّحِيح المتَّفق عَلَيْهِ عِنْد أهل الصَّحِيح والمُتَلَقَّى بِالقبُولِ بَين جَمِيع الفِرَق؛ فَإِنَّهُ قَالَ: "وَإِن اجْتهد فَا خُطأ» فقسَم مَا يَصْدر عَن المجْتهد فِي الإجْتِهاد فِي مسائِل الدّين إِلَى قسمَيْنِ، أحدهمَا هُوَ مُصِيب فِيهِ، وَالآخر هُوَ مُحطئ، فكيف يَقُول قَائِل أنه مُصِيب للحق سَوَاء أصَاب أو أخطأ – وقد سَمَّاهُ رَسُول الله ﷺ مخطئا؟!) (۱). انتهى

٤ - وقال الإمام القاضي أبو يعلى الفراء (المتوفى: ٥٥٨هـ) في كتابه «العدة في أصول الفقه»: (ودليله: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والاستدلال.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَننَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَننَ وَكُلاً ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾.

فموضع الاستدلال أن داود قضى باجتهاده، وسليهان قضى باجتهاده .. فأخبر الله تعالى أنه فهم الحكم لسليهان. فثبت أنه كان أصاب في الحكم، وداود لم يُصِب ... وأيضًا ما روى أبو هريرة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وغيرهم عن النبي على أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر». وهذا يدل على أن المجتهدين بين الإصابة والخطأ.

فإنْ قيل: هذا خبر واحد.

<sup>(</sup>١) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد (ص٨٧-٨٨).

قيل: وإن كان خبر واحد فقد تَلَقَّته الأُمة بالقبول، وأجمعوا على صحته وتأويله، فصار بمنزلة المتواتر، فوجب المصير إليه) (١). انتهى

# المطلب الخامس: بيان أن عبارة: «كل مجتهد مصيب» قد يقصد بها البعض معنى صحيحًا مختلفًا عما يقصده المعتزلة:

قال الإمام ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة النبوية»: (أَهْلِ الإَجْتِهَادِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ إِذَا اجْتَهَدُوا فَأَفْتُوا وَقَضَوْا وَحَكَمُوا بِأَمْرٍ - وَالسُّنَّةُ بِخِلَافِهِ - وَلَمْ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ إِذَا اجْتَهَدُوا فَأَفْتُوا وَقَضَوْا وَحَكَمُوا بِأَمْرٍ - وَالسُّنَّةُ بِخِلَافِهِ - وَلَمْ تَبْلُغُهُم السُّنَّةُ، كَانُوا مُثَابِينَ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ، مُطيعِينَ للله وَرَسُولِهِ فِيهَا فَعَلُوهُ مِنَ الإَجْتِهَادِ بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِمْ، وَلَهُم أَجْرٌ عَلَى ذَلِكَ، وَمَنِ اجْتَهَدَ مِنْهُمْ وَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ.

وَالنَّاسُ مُتَنَازِعُونَ: هَلْ يُقَالُ: كُلُّ مُجْتَهِدٌ مُصِيبٌ؟ أَمِ المصِيبُ وَاحِدٌ؟

وَفَصْلُ الحِطَابِ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِ «المصِيبِ» المطِيعُ لله وَرَسُولِهِ؛ فَكُلُّ مُجْتَهِدٍ التَّقَى الله مَا اسْتَطَاعَ فَهُوَ مُطِيعٌ لله وَرَسُولِهِ، فَإِنَّ الله لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَهَذَا عَاجِزٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الدحقِّ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، فَسَقَطَ عَنْهُ.

وَإِنْ عَنِيَ بِهِ «المصِيبِ» العَالم بِحُكْمِ الله فِي نَفْسِ الأَمْرِ، فَالمصِيبُ لَيْسَ إِلَّا وَاحِدًا، فَإِنَّ المحقَّ فِي نَفْسِ الأَمْرِ وَاحِدٌ.

وَهَذَا كَالَمَجْتَهِدِينَ فِي القِبْلَةِ، إِذَا أَفْضَى اجْتِهَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم الَى جِهَةٍ، فَكُلُّ مِنْهُمْ مُطِيعٌ للهِ وَرَسُولِهِ، وَالفَرْضُ سَاقِطٌ عَنْهُ بِصَلَاتِهِ إِلَى الْجَهَةِ الَّتِي اعْتَقَدَ أَنَهَا

<sup>(</sup>١) العدة في أصول الفقه (٥/ ١٥٥٠ -١٥٥٤).

الكَعْبَةُ، وَلَكِنَّ العَالَم بِالكَعْبَةِ المصلِّي إِلَيْهَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ وَاحِدٌ، وَهَذَا قَدْ فَضَّلَهُ الله بِالعَلْمِ وَالقُدْرَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الصَّوَابِ وَالعَمَلِ بِهِ، فَأَجْرُهُ أَعْظَمُ)(١). انتهى

وقال الإمام ابن القيم في كتابه «أحكام أهل الذمة»: (فَمَنْ قَالَ: «كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ لِلْأَجْرِ» بِمَعْنَى أَنَّهُ مُطِيعٌ لله فِي أَدَاءِ مَا كُلِّفَ بِهِ، فَقَوْلُهُ صَحِيحٌ إِذَا اسْتَفْرَغُ السَّفْرَغُ السَّفْرَغُ السَّفْرَغُ السَّفْرَغُ السَّفْرَغُ السَّفْرَغُ السَّفْرَغُ السَّفْرَغُ السَّفْرَغُ السَّفْرَةُ وَبَذَلَ جُهْدَهُ (١٠). انتهى

## المبحث الثاني

#### براءة حماد بن أسامة من التدليس

كُنتُ في كتابي «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني» قد نقلتُ قول الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب»: (حماد بن أسامة .. أبو أسامة .. ثقة ثُبْت، ربها دلّس).

لكني - بعد طبع الكتاب - عثرت على أثرَيْن عن حماد بن أسامة فيهما تصريح ببراءته من التدليس:

#### الأثر الأول:

قال الحاكم في كتابه «المدخل إلى كتاب الإكليل»(٣): (فَأَمَّا أَهل الكوفة فمنهم

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية (٦/ ٢٧-٢٨).

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذمة (١١٨/١).

<sup>(</sup>٣) المدخل إلى كتاب الإكليل (ص٤٦)، الناشر: دار الدعوة - الإسكندرية.

من دَلَّسَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمُ يُدَلِّسْ .. فَأَمَّا الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ فَمِثْلُ أَبِي أُسَامَةَ حَمَّادِ بْنِ أُسَامَةَ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ محمد بن حازم الضَّرِيرِ وَغَيْرِهِمَا، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَمْ يُدَلِّسُوا.

سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ مُحَمَّدَ بْنَ دَاوُدَ بْنِ سُلَيُهَانَ الزَّاهِدَ<sup>(۱)</sup> يَقُولُ: سَمِعْتُ أَخْدَ بْنَ سَلَمَةَ (<sup>۳)</sup> يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ أبى أسامة فقال: «يحيى بْنُ سَعِيدٍ».

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اذْكُر الخبر.

فَقَالَ: أَتَرَوْنِي أُدَلِّسُ لَكُم؟! والله لَأَن أَعَضَّ عَنْ مَجْلِسِي هَذَا أَحَب إِلَيَّ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، حَدَّثَني يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الـمسيب).

### قلتُ: وهذا إسناد حَسن. الاثرالثاني:

قال الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في عِلم الرواية»: (أَخْبَرَنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ ('')، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللَّازْهَرِيُّ ('')، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

<sup>(</sup>١) أبو بكر مُحَمَّد بْن دَاوُدَ: ثقة. تاريخ بغداد (٥/ ٢٦٥)، علل الدارقطني (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) أَحْمَدُ بنُ سَلَمَةً بنِ عَبْدِ الله: حُجة مُتْقن. سير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٧٣).

 <sup>(</sup>٣) أبو عُبَيْدة بْن أبي السَّفَر: اسمه أحمد بن عبد الله، صدوق. (الكاشف، ١/ ١٩٧)، وقال الهيثمي
 في «مجمع الزوائد، ١٠/ ٤٧»: (ثقة).

<sup>(</sup>٤) أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ: هو عبيد الله بن أحمد بن عثمان: ثقة. سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٥) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ الحِلَّالُ: ثقة. سير أعلام النبلاء (١٧/ ٨٢).

يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ (١). قَالَ: حدثنا جَدِّي (٢)، قَالَ: سَمِعْتُ الحسَنَ بْنَ عَلِيٍّ (٦) يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ يَقُولُ: «خَربَ الله بُيُوتَ المُدَلِّسِينَ، مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا كَذَّابُونَ» (١).

قلتُ: وهذا إسناد صحيح.

ثم: إنها أَوْرَدَه الحافظ ابن حجر في كتابه «طبقات المدلسين» في رجال الطبقة الثانية وهي التي قال فيها: (فهذه مَعْرفة مراتب الموصوفين بالتدليس في أسانيد الحديث النبوي .. وهُم على خمس مراتب: .. الثانية: مَن احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في «الصحيح»؛ لإمامته وقِلَّة تدليسه في جَنب ما رَوى .. أو كان لا يُدَلِّس إلَّا عن ثقة) (٥). انتهى

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه «طبقات المدلسين»: (حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي من الحفاظ، من أتباع التابعين .. مُتفَق على الاحتجاج به، مات سنة مائتين، وَصَفَه بذلك المعيطي، فقال: «كان كثير التدليس ثم رجع عنه». وقال ابن سعد: «كان كثير الحديث ويُدلس ويُبَيِّن تدليسه»)(١٠). انتهى كلام الحافظ.

قلتُ: وإنها نَسب إليه التدليس رجُلان اثنان: أبو الفتح الأزدي (نَقَله عن

- (١) مُحَمَّدُ بنُ أَخْمَدَ بنِ يَعْقُوْبَ بن شَيْبَةَ: ثقة. سير أعلام النبلاء (١٥/ ٣١٢).
  - (٢) يَعْقُوْب بن شَيْبَةَ: ثقة حافظ. سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٧٦).
- (٣) الحسَنُ بنُ عَلِيِّ الحلْوَانِيُّ: ثقة حافظ متقن. سير أعلام النبلاء (١١/ ٣٩٨).
  - (٤) الكفاية في عِلم الرواية (ص٥٦٥)، الناشر: المكتبة العلمية المدينة المنورة.
    - (٥). طبقات المدلسين (ص١٣).
    - (٦) طبقات المدلسين (ص٩٥).

المعيطي)، وابن سعد.

#### أمَّا أبو الفتح الأزدي: فَقَدْ نَقَله عن المعيطي.

قال الإمام الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: (حماد بن أسامة .. أحد الأثبات .. قال الأزدي: «قال المعيطي: كان كثير التدليس، ثم بَعْد ذلك تَركه»)(١). انتهى

قلتُ: أبو الفتح الأزدي ليس ثقة؛ فلا يُوثَّق بها ينقله عن المعيطي أو غَيْره.

فالحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري» ذكر في ترجمة أبي أسامة كلامًا نَقَله الأزدي عن سفيان بن وكيع، فقال الحافظ: (وسُفْيَان بن وَكِيع هَذَا ضَعِيف لَا يُعْتدُّ بِهِ، كَمَا لَا يُعْتدُ بالناقل عَنهُ وَهُوَ أَبُو الفَتْح الأَزْدِيِّ)(٢). انتهى

أضِف إلى ذلك: أنَّ الذي نَقَله الأزدي عن المعيطي هو أن حماد بن أسامة تَرَك التدليس ورَجَع عنه.

#### وأمَّا الثاني وهو الإمام ابن سعد:

فَقَدْ نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن سعد أنه قال: («كان كثير الحديث ويُدلس ويُبَيِّن تدليسه»)(٢٠).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال في نقد الرجال (٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>۲) هدي الساري (ص۲۰۶).

<sup>(</sup>٣) هكذا جاء اللفظ في «طبعت المدلسين»: (يُبَيِّن تدليسه)، وكذلك في (تهذيب الكمال) للحافظ المزي، لكن الموجود في النسخة المطبوعة من (الطبقات الكبرى، ٦/ ٣٩٤) هكذا:

ويجاب عن ذلك بجوابين:

#### الجواب الأول:

أنَّ التدليس الذي نقصده هنا هو ألَّا يقول حماد: (سمعتُ فلانًا)، بل يقول: (عن فلان).

فلا يُصَرِّح بأنه سمع من فلان هذا، والمدلس قد يفعل هذا لأنه لم يسمع الحديث مباشرة من فلان هذا، وإنها هناك شخص آخر مجهول هو الواسطة الذي نقل الرواية بينها.

وبذلك يكون مَصْدَر الرواية ومَخْرَجها مجهولًا؛ فتحن لا نعرف من الشخص الذي نقل الرواية من فُلان إلى حماد. لذلك يُخْشى من رواية المدلس الذي لا يُصَرِّح بقوله: (سمعت).

وهذا السبب - الذي يدعو للخوف - غير موجود في حديث حماد بن أسامة إذا قال: (عن فلان).

(تبين تدليسه).

والظاهر أن الصواب هو (يُبَيِّن) وقد جزم الدكتور بشار عواد بأن هذا هو الصواب وأن لفظ (تبين) خطأ، ذكر ذلك في تحقيقه لكتاب (تهذيب الكهال، ٧/ ٤٣).

قلتُ: ويؤيده أنَّ الحافظ شمس الدين السخاوي قال في كتابه «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ٤/ ٢٠٣»: (أَبُو أُسَامَةً .. وَإِنْ وُصِفَ بِالتَّدْلِيسِ فَقَدْ كَانَ يُبَيِّنُ تَدْلِيسَهُ).

#### لاذا؟

لأن ابن سعد صَرَّح بأنَّ حماد بن أسامة إذا دَلَّس فإنه كان يُبيِّن تدليسه، وبذلك يَعْرف المستمع مَصْدَر الرواية ومَخْرجها.

وفي ذلك يقول الحافظ شمس الدين السخاوي في كتابه «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»: (أَبُو أُسَامَةَ .. وَإِنْ وُصِفَ بِالتَّدْلِيسِ فَقَدْ كَانَ يُبَيِّنُ تَدْلِيسَهُ)(١).

وقال الحافظ زين الدين العراقي (٧٢٥ – ٨٠٦) في كتابه «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح»: (الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء أن في قوله: «ما عُرِف مَخْرَجه» احترازًا عن المرسل وعن خبر المدلس قَبْل أنْ يُبَيِّن تَدْليسه .. لأن المرسل الذي سقط منه بَعْضه - لا لأن المرسل الذي سقط منه بَعْضه - لا يُعْرف فيها مَخْرَج المحديث؛ لأنه لا يَدْرِى مَن سَقَط مِن إسناده، بخلاف مَن أَبْرَز جميع رِجاله؛ فَقَدْ عُرِف مَخْرج المحديث مِن أين) (٢). انتهى

#### الجواب الثاني:

أنَّ الإمام ابن سعد قد شَذَّ حين وَصَف حماد بن أسامة بالتدليس، فلقد مدحه أثمة الحديث المتَقَدِّمون ولم يَصِفْه أحدهم بالتدليس إلا ابن سعد!

وقد صَرَّح الحافظ ابن حجر بعدم قبول ما يشذ به ابن سعد، وذلك لأن ابن سعد كان تلميذ الواقدي وكان كاتبًا له، فكان يأخذ عنه كثيرًا، والواقدي ليس ثقة.

<sup>(</sup>١) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث(٤/٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) التقييد والإيضاح (ص٤٤).

وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه «فتح الباري» في ترجمة أحد الرواة: (وَثَقَهُ أَحْد وابن معِين وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم وَالعجلِي وَيَعْقُوب بن سُفْيَان، وشَذَّ ابن سعد فقال: «مُنكر الحدِيث». وَلم يلْتَفْت أحد إِلَى ابن سعد في هَذَا؛ فَإِن مادته من الوَاقِدِيّ فِي الغَالِب، والواقدي لَيْسَ بِمُعْتَمَد) (١). انتهى

وقال الحافظ ابن حجر أيضًا في ترجمة أحد الرواة في مقدمة كتابه «فتح الباري»: (تَضْعِيف ابن سعد فِيهِ نَظَر؛ لاعتهاده على الوَاقِدِيّ) (٢). انتهى

وقال الحافظ أيضًا في ترجمة أحد الرواة: (وَقَالَ ابن سعد: «لَا يحتجون بِهِ». قلتُ [القائل هو ابن حجر]: بل احْتج بِهِ الأَئِمَّة كلهم، وَقَالَ أَبُو زرْعَة: «مَأْمُون». وَلَكِن ابن سعد يُقَلّد الوَاقِدِيّ، والواقدي على طَريقَة أهل المدِينَة فِي الانحراف على أهل العرَاق، فَاعْلَم ذَلِك تَرشد إِنْ شَاءَ الله) (٣). انتهى

قلتُ: حماد بن أسامة من أهل العراق؛ لذلك لا يُقْبل كلام الواقدي فيه.

وقال العلَّامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (١٣١٣ - ١٣٨٦هـ) في كتابه «التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل»: (ابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع كاتِب الواقدي .. فليس ابن سعد في معرفة الحديث ونقده ومعرفة درجات رجاله في حد أنْ يُقْبَل منه تليين مَن ثَبَّته غيره، على أنه في أكثر كلامه إنها يتابع شيخه

<sup>(</sup>۱) هدى السارى (ص٤١٧).

<sup>(</sup>۲) هدى السارى (ص٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) هدي الساري (ص٤٤٣).

#### الواقدي، والواقدي تالف)(١). انتهى

#### الجواب الثالث:

أنَّ كثيرًا من أئمة الحديث الذين صَنَّفوا في التدليس لَمْ يذكروا حماد بن أسامة في كُتُبهم.

١ – فالإمام الذهبي له منظومة في المدلسين نَقَلها تاج الدين السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى»، فقال في ترجمة شيخه الإمام الذهبي:

(وَمن نظمه أَيْضا فِي أَسمَاء المدلسين ..)(٢).

قلتُ: فذكر المنظومة وليس فيها حماد بن أسامة.

٢ - وقال صلاح الدين العلائي في كتابه «جامع التحصيل في أحكام المراسيل»: (وتمام الفائدة هنا بذكر أسهاء المدلسين حسبها وصلت إليه .. مُرَتبون على حروف المعجم)(٦).

ثم قال في آخرها: (هذه أسماء من ظفرت به أنه ذُكر بالتدليس).

قلتُ: وليس فيها حماد بن أسامة.

٣ - ثم جاء برهان الدين الحلبي وقال في مقدمة كتابه «التبيين في أساء المدلسين»: (فهذا تعليق في أسماء المدلسين كنت قد جمعته قديما في سنة اثنتين

<sup>(</sup>١) التنكيل (١/ ٩٥)، الناشر: مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة: الأولى - ١٤٠٦هـ.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) جامع التحصيل (ص١٠٤).

وتسعين وسبعائة [٧٩٢هـ] .. وغالبهم في كلام شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين خليل العلائي في كتابه «المراسيل» .. وبعضهم رأيته في قصيدة الإمام أبي محمود المقدسي<sup>(۱)</sup> أخبرني بأنها له شيخُنا ابن الملقن .. وقد رتبتهم على حروف المعجم)<sup>(۲)</sup>. انتهى

قلتُ: وليس فيها حماد بن أسامة.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ حماد الأنصاري في بحثه «التدليس والمدلسون» المنشور بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: (وهنا أيضا قصيدة أخرى في المدلسين لأبي محمود المقدسي تلميذ الحافظ الذهبي، وجدتها ضمن مجموعة في مكتبة عارف حكمت تحت رقم (٦٦» أصول الحديث).

<sup>(</sup>٢) التبيين في أسهاء المدلسين (ص٢٩-٣٨).

#### خاتمة

لا أجد كلمات أختم بها سوى ما ختمتُ به سائر مؤلَّفاتي، حيثُ قلتُ:

(كُلَّما بحثتُ في مسألة من مسائل هذا الدين ، ازداد يقيني بأن هذا الدين من عند الله حَقًّا ؛ ذلك لأنني أجد الدلائل صريحة وقطعية ، وأجدها مجتمعة على معنى واحد ظاهر ، فيستقر في قلبي يقينٌ بأن هذا المعنى هو أحد معالم المنهج الذي أمرنا الله تعالى باتباعه .. ولعل القارئ الكريم قد لمس أهمية دراسة علم أصول الفقه ، وعلم مصطلح الحديث ؛ فهما سلاحان من أسلحة المسلم في مواجهة من يحاول تحريف معاني النصوص الشرعية). انتهى

وهذا يدعونا إلى التفرغ لإعداد موسوعة في عِلْم أصول الفقه، لبيان القواعد القطعية المتفق عليها والتي تمثل أصول التشريع، وأَجْمَع عليها كافة أهل العلم، وقد تضمنت كُتُبي السابقة بعضًا منها، وكذلك هذا الكتاب الذي بين أيديكم الآن.

وقد شعرتُ بأن تحرير هذه القواعد أثناء المعاناة في الردود على أهل الباطل - يختلف كِثيرًا عن تحريرها بصورة مجردة بَعِيدًا عن هذه المعاناة.

لذلك علينا أن نترككم الآن وننطلق - بعون الله تعالى - إلى رحلة جديدة؛ لإكمال موسوعة أُصول الفقه؛ فهي من أقوى أسلحة المسلم في مواجهاته مع أهل الباطل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

## قائمة المراجع

#### التفسير وعلوم القرآن

- (۱) الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: سعيد المندوب، نشر: دار الفكر لبنان، الطبعة: الأولى/ ١٤١٦هـ.
- (٢) أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص ، تحقيق: محمد قمحاوي، نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ١٤٠٥هـ.
  - (٣) أحكام القرآن، تأليف: أبي بكر محمد بن العربي، الناشر: دار الكتب العلمية.
- (٤) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود محمد بن محمد العمادي، الناشر: دار إحياء التراث العرب بيروت.
  - (٥) أضواء البيان، تأليف: محمد الأمين الشنقيطي. ، الناشر: دار الفكر بيروت، ١٤١٥ هـ.
- (٦) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، نشر: دار الكتب العلمية بيروت.
  - (٧) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، تأليف: عبد الله بن عمر البيضاوي، الناشر: دار الفكر بيروت.
- (٨) بحر العلوم ، تأليف: نصر بن محمد أبي الليث السمرقندي، تحقيق: د. محمود مطرجي، الناشر: دار الفكر بيروت.
- (٩) البرهان في علوم القرآن ، تأليف: محمد بن بهادر الزركشي ، تحقيق: محمد إبراهيم، الناشر: دار المعرفة بيروت ١٣٩١هـ.
  - (١٠) التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن عاشور، الناشر: الدار التونسية للنشر تونس، ١٩٨٤م.
- (١١) التسهيل لعلوم التنزيل ، تأليف: محمد بن أحمد بن جزي، الناشر: دار الكتاب العربي لبنان ، الطبعة: الرابعة / ١٤٠٣هـ.
  - (١٢) تفسير القرآن العظيم، تأليف: إسهاعيل بن عمر بن كثير، الناشر: دار الفكر ، ١٤٠١هـ
- (١٣) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين الرازي ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة: الأولى/ ١٤٢١هـ.
- (١٤) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، تأليف: عبد الرحمن السعدي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت / ١٤٢١هـ.
- (١٥) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، الناشر: دار الفكر بيروت ١٤٠٥هـ.
  - (١٦) الجامع لأحكام القرآن، تأليف: محمد بن أحمد القرطبي، الناشر: دار الشعب القاهرة.

قائمة المراجع



- (١٧) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لأبي الفضل السيد محمود الألوسي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.
- (١٨) زاد المسير في علم التفسير ، تأليف: عبد الرحمن بن علي الجوزي، الناشر: المكتب الإسلامي بروت ١٤٠٤هـ، الطبعة: الثالثة.
- (١٩) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، تأليف: الخطيب الشربيني، الناشر: مطبعة بولاق/ ١٢٨٥هـ.
- (٢٠) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، تأليف: الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري ،الناشر: المطبعة الأمرية.
- (٢١) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، تأليف: محمد بن علي الشوكاني، نشر: دار الحديث-القاهرة، ١٩٩٣م.
- (٢٢) الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، لأبي إسحاق الثعلبي، نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ، الطبعة: الأولى/ ١٤٢٢هـ.
- (٢٣) اللباب في علوم الكتاب، تأليف: أبي حفص ابن عادل، نشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى/ ١٤١٩هـ.
- (٢٤) المحرر الوجيز، تأليف: أبي محمد عبد الحق بن عطية، الناشر: دار الكتب العلمية لبنان المحرر الوجيز، الأولى.
  - (٢٥) معالم التنزيل، تأليف: الحسين بن مسعود البغوي، نشر: دار المعرفة بيروت، تحقيق: العك .
- (٢٦) مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤٢١هـ، الطبعة: الأولى.
- (٢٧) مناهل العرفان في علوم القرآن ، تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني، الناشر: دار الفكر لبنان، الطبعة: الأولى/ ١٤١٦هـ- ١٩٩٦م.
- (۲۸) الناسخ والمنسوخ، تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: محمد بن صالح، الناشر: مكتبة الرشد- الرياض/ ١٤١٨هـ.
- (٢٩) الناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر النحاس، الناشر: مكتبة الفلاح الكويت، الطبعة: الأولى/ ١٤٠٨هـ.
- (٣٠) الهداية إلى بلوغ النهاية، تأليف: مكي بن أبي طالب، الناشر: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة، ١٤٢٩هـ.

#### الحديث

(٣١) الجامع الصحيح - سنن الترمذي، تأليف: محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي ، الناشر: دار إحياء

- التراث العربي بيروت ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.
- (٣٢) دلائل النبوة، تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الناشر: دار الكتب العلمية ودار الريان، تحقيق: عبد المعطى قلعجى، الطبعة الأولى-١٩٨٨م.
- (٣٣) سنن ابن ماجه، تأليف: محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني ابن ماجه، الناشر: دار الفكر ببروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
- (٣٤) سنن أبي داود ، تأليف: سليهان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي، الناشر: دار الفكر ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. وأيضًا طبعة دار القبلة بجدة ومؤسسة الريان ببيروت، تحقيق: محمد عوامة، الطبعة: الثانية ١٤٢٥هـ.
- (٣٥) سنن البيهقي الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: مكتبة دار الباز مكة المكرمة / ١٤١٤ هـ.
- (٣٦) سنن الدارمي ، تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي، الناشر: دار الكتاب العربي بعروت ، تحقيق: فو از أحمد ، الطبعة: الأولى/ ١٤٠٧هـ.
- (٣٧) سنن سعيد بن منصور، تأليف: سعيد بن منصور الخراساني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: الدار السلفية الهند، الطبعة: الأولى/ ١٤٠٣هـ ١٩٨٢م.
- (٣٨) سنن النسائي ، تأليف: أحمد بن شعيب النسائي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق: د. عبد الغفار، سيد كسر وى، الطبعة: الأولى ١٤١١ هـ-١٩٩١م.
- (٣٩) صحيح البخاري ، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة بيروت تحقيق: د. مصطفى ديب، الطبعة: الثالثة/ ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م.
- (٤٠) صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
- (٤١) العلم، تأليف: أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي، الناشر: مكتبة المعارف الرياض، الطبعة: الأولى / ١٤٢١هـ – ٢٠٠١م.
- (٤٢) المجتبى من السنن، تأليف: أحمد بن شعيب النسائي، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ١٤٠٦هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبدالفتاح أبي غدة.
- (٤٣) المدخل إلى السنن الكبرى ، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبي بكر، الناشر: دار الخلفاء - الكويت - ١٤٠٤هـ، تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى.
- (٤٤) المستدرك على الصحيحين، تأليف: محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر.
  - (٤٥) مسند الإمام أحمد ، تأليف: الإمام أحمد بن حنبل، الناشر: مؤسسة قرطبة مصر.
- (٤٦) مصنف ابن أبي شيبة ، تأليف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، الناشر: مكتبة الرشد، تحقيق: حمد

الجمعة، محمد اللحيدان، الطبعة: الأولى/ ١٤٢٥هـ. وأيضًا طبعة: الدار السلفية - الهند، تحقيق: عبد الخالق الأفغاني، الطبعة: الثانية - ١٤٠٩هـ. وطبعة: مكتبة الرشد - الرياض - ١٤٠٩هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: كمال يوسف الحوت.

- (٤٧) المصنف، تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت 18٠٥) الطبعة: الثانية، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي .
  - (٤٨) الموطأ، تأليف: مالك بن أنس، الناشر: وزارة الأوقاف المصرية، الطبعة: الرابعة.
- (٤٩) الموطأ للإمام مالك، رواية يحبى الليثي، الناشر: دار إحياء التراث العربي مصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

#### شروح الحديث

- (٥٠) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، تأليف: ابن دقيق العيد، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- (٥١) اختلاف الحديث، تأليف: محمد بن إدريس الشافعي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت،
   تحقيق: عامر أحمد حيدر، الطبعة: الأولى/ ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥م.
- (٥٢) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، تأليف: شهاب الدين بن محمد الخطيب القسطلاني، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، الطبعة السابعة ١٣٢٢هـ.
- (٥٣) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار؛ تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد البر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٠م، الطبعة: الأولى.
- (٥٤) إكمال الْمُعْلِم بفوائد مُسْلِم، تأليف: أبي الفضل القاضي عياض، الناشر: دار الوفاء، تحقيق: يحيى إساعيل، الطبعة الأولى-١٩٩٨م.
- (٥٥) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد البر، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، ١٣٨٧هـ.
- (٥٦) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، تأليف: أبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى مصر / ١٣٨٩ ه- ١٩٦٩ م.
- (٥٧) جامع العلوم والحكم، تأليف: عبد الرحن بن أحمد بن رجب، الناشر: مؤسسة الرسالة بروت، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الطبعة: السابعة/ ١٤١٧هـ.
  - (٥٨) سبل السلام شرح بلوغ المرام، تأليف: محمد بن إسهاعيل الصنعاني، نشر: دار الحديث.
- (٥٩) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى- بيروت/ ١٤١١هـ.
- (٦٠) شرح سنن أبي داود ، تأليف: محمود بن احمد بدر الدين العيني ، تحقيق: خالد إبراهيم المصري،

- الناشر: مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة: الأولى/ ٢٠١ه.
- (٦١) شرح صحيح البخاري، تأليف: أبي الحسن علي بن خلف ابن بطال، الناشر: مكتبة الرشد، تحقيق: ياسر إبراهيم، الطبعة: الثانية/ ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٣م.
- (٦٢) طرح التثريب في شرح التقريب، تأليف: عبد الرحيم بن الحسيني العراقي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى-٢٠٠٠م، تحقيق: عبد القادر محمد. وطبعة: دار الفكر العربي.
- (٦٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.
- (٦٤) عون المعبود شرح سنن أبي داود ، تأليف: محمد شمس الحق العظيم آبادي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة: الثانية/ ١٩٩٥م.
- (٦٥) الفتاوى الحديثية ، تأليف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، الناشر: مصطفى البابي الحلبي، الطبعة: الثانية/ ١٣٩٠ هـ-١٩٧٠م.
- (٦٦) فتح الباري ، تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: دار المعرفة بيروت، تعليقات: ابن باز-تحقيق: محب الدين الخطيب، ترقيم: محمد عبد الباقي، ١٣٧٩هـ.
- (٦٧) فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: عبد الرءوف المناوي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى مصر، الطبعة الأولى، ١٣٥٦هـ.
- (٦٨) كشف المشكل من حديث الصحيحين ، تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، الناشر: دار الوطن الرياض ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.، تحقيق: على حسين البواب.
- (٦٩) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: على بن سلطان محمد القاري، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق: جمال عيتاني، الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ.
- (٧٠) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض المالكي، الناشر: المكتبة العتيقة ودار التراث .
- (٧١) معالم السنن ، تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، الناشر: المطبعة العلمية حلب، تحقيق: محمد راغب الطباخ، الطبعة: الأولى/ ١٣٥٣ه-١٩٣٠م.
- (٧٢) المعلم بفوائد مسلم، تأليف: الإمام المازري، الناشر: الدار التونسية والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، الطبعة: ١٩٨٨م.
- (٧٣) المنتقى شرح الموطأ، تأليف: أبي الوليد سليان الباجي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الطبعة الأولى-١٩٩٩م. وأيضا: طبعة دار الكتاب الإسلامي.
- (٧٤) المنهاج شرح صحيح مسلم ، المؤلف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ .
- (٧٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف: أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير، الناشر:

المكتبة العلمية - بيروت ، تحقيق: محمود الطناحي ١٣٩٩هـ.

#### علوم الحديث

- (٧٦) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، تأليف: زين الدين عبد الرحيم العراقي، الناشر: دار
   الفكر بيروت لبنان، الطبعة: الأولى/ ١٣٨٩هـ.
- (٧٧) التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل، تأليف: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، الناشر: مكتبة المعارف، تحقيق: الألبان، الطبعة الثانية، ٢٠١٥هـ.
- (٧٨) فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الناشر: دار الكتب العلمية لبنان ٣٠ ١٤ هـ، الطبعة: الأولى.
- (٧٩) الكفاية في علم الرواية، تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي، تحقيق: إبراهيم المدني، الناشر: المكتبة
   العلمية المدينة المنورة.
- (٨٠) الموقظة في علوم الحديث، تأليف: شمس الدين الذهبي، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية ، طبعته: دار البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة: الأولى / ١٤٠٥هـ.
- (٨١) نظم المتناثر من الحديث المتواتر، تأليف: محمد بن جعفر الكتاني، تحقيق: شرف حجازي ،الناشر:
   دار الكتب السلفية مصر.
- (٨٢) النكت على كتاب ابن الصلاح، تأليف: أحمد. بن حجر العسقلاني، الناشر: دار الراية الرياض،
   الطبعة: الثالثة ١٤١٥هـ.

#### مصنفات أئمة الحنابلة في علم أصول الفقه وقواعده

- (٨٣) أصول الفقه ، تأليف: محمد بن مفلح، الناشر: مكتبة العبيكان- الرياض، الطبعة: ١٩٩٩م.
- (٨٤) التحبير شرح التحرير ، تأليف: علاء الدين المرداوي، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين وآخرون، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، ٢٠٠٠م.
- (٨٥) روضة الناظر، تأليف: ابن قدامة المقدسي، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض، تحقيق: عبد العزيز السعيد، الطبعة: الثانية/ ١٣٩٩هـ. وطبعة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٩١م.
- (٨٦) شرح الكوكب المنير، تأليف: محمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار، الناشر: مكتبة العبيكان،
   تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الطبعة: الثانية/ ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
  - (٨٧) العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ، نشر: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢م.
- (٨٨) العدة في أصول الفقه، تأليف: أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء، تحقيق: أحمد بن علي المباركي، الناشر: المحقق-السعودية، الطبعة: الثانية/ ١٩٩٠م.
- (٨٩) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ، تأليف: عبد القادر أحمد بن بدران، الناشر: دار الحديث،

الطبعة: الأولى/ ١٤١٢ه-١٩٩١م.

#### مصنفات أثمة الشافعية في علم أصول الفقه وقواعده

- (٩٠) الإبهاج في شرح المنهاج ، تأليف: تأليف: على عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٠٤هـ.
- (٩١) الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: علي بن محمد الآمدي، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، تحقيق: سيد الجميلي، الطبعة: الأولى ١٤٠٤هـ.
- (٩٢) آداب الفتوى والمفتي والمستفتى، تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق: بسام عبد الوهاب، الناشر: دار الفكر دمشق، الطبعة: الأولى / ١٤٠٨ هـ.
- (٩٣) الأشباه والنظائر، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة: الأولى/ ١٤٠٣هـ.
  - (٩٤) البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي، نشر: دار الكتب العلمية-بيروت، ط: الأولى / ١٤٢١هـ.
- (٩٥) البرهان ، تأليف: إصام الحرمين أبي المعالي الجويني، الناشر: الوفاء مصر، الطبعة: الرابعة/
- (٩٦) التبصرة ، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبي إسحاق، الناشر: دار الفكر دمشق ٩٦) ١٤٠٣ هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد حسن هيتو.
- (٩٧) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، تأليف: خليل بن كيكلدي العلاثي، الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت.
- (٩٨) التلخيص في أصول الفقه، تأليف: أبي المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني، تحقيق: محمد حسن، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣م.
- (٩٩) جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين السبكي- مع شرح جلال الدين المحلي وحاشية العطار، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- (١٠٠) حاشية العطار على جمع الجوامع، تأليف: حسن بن محمد بن محمود العطار، الناشر: دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م، الطبعة: الأولى.
- (١٠١) الرسالة ، تأليف: الإمام الشافعي، المحقق: أحمد شاكر، الناشر: مكتبه الحلبي مصر، الطبعة: الطبعة: ١٩٤٠م. الأولى، ١٣٥٨هـ/ ١٩٤٠م. وطبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: ١٩٤٠م.
- (١٠٢) رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب، تأليف: تاج الدين السبكي، تحقيق: علي عوض وعادل عبد الموجود، نشر: عالم الكتب، بيروت ،١٩٩٩م.
- (١٠٣) شرح «المعالم» في أصول الفقه ، تأليف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد شرف الدين، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى/ ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.

- (١٠٤) شرح جلال الدين المحلي على «جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي مع حاشية العطار، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / ، الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
- (١٠٥) شرح اللمع ، تأليف: أبي إسحاق الشيرازي، نشر: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى/ ١٤٠٨هـ.
- (١٠٦) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ، تأليف: ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، الناشر: دار الفاروق الحديثة، الطبعة: الأولى/ ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.
- (١٠٧) قواطع الأدلة في الأصول ، تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني، تحقيق: محمد حسن، نشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: ١٩٩٧م.
  - (١٠٨) قواعد الأحكام، تأليف: العز بن عبدالسلام، نشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- (١٠٩) المحصول ، تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض ١٤٠٠، الطبعة: الأولى، تحقيق: طه العلواني.
- (١١٠) المحصول في أصول الفقه، تأليف: الفخر الرازي، مطبوع مع شرح المعالم في أصول الفقه، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى/ ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
  - (١١١) المستصفى، تأليف: أبي حامد الغزالي، نشر: دار الفكر، مع فواتح الرحموت.
- (١١٢) المستصفى في علم الأصول، تأليف: محمد الغزالي أبو حامد، دار النشر: دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عبد السلام / ١٤١٣هـ.
  - (١١٣) المنخول من تعليقات الأصول، تأليف: أبي حامد الغزالي، الناشر: دار الفكر دمشق.
- (١١٤) المنثور في القواعد، تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، تحقيق: د. تيسير فائق، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ.
- (١٢٥) الوصول إلى علم الأصول ، تأليف: أحمد بن علي بن برهان، تحقيق: عبد الحميد على أبو زنيد، الناشر: مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة: الأولى/ ١٩٨٤م.

#### مصنفات أنمة المالكية في علم أصول الفقه وقواعده

- (١١٦) إحكام الفصول في أحكام الأصول، تأليف: أبي الوليد سليمان الباجي، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، الناشر: مؤسسة الرسالة-بيروت، ١٩٨٩م.
- (١١٧) إحكام الفصول ، تأليف: أبي الوليد سليان الباجي، تحقيق: عبد المجيد تركي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الثانية/ ١٩٩٥م.
- (١١٨) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، تأليف: القرافي، الناشر: مكتب المطبوعات الأسلامية بحلب، الطبعة: الثانية/ ١٩٩٥م.
- (١١٩) أنوار البروق في أنواء الفروق ، تأليف: أحمد بن إدريس القرافي ، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت ، تحقيق: خليل المنصور، الطبعة: الأولى/ ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.

(١٢٠) تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول، لأبي زكريا يحيى بن موسى الرهوني، الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية -دب، ،الطبعة: الأولى/ ١٤٢٢هـ.

- (١٢١) تَهْذِيبِ الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السّنِيَّةِ مطبوع على هامش كتاب الفروق للقرافي، تأليف: محمد علي بن حسين المالكي، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى/ ١٤١٨هـ.
- (١٢٢) الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، تأليف: أحمد بن عبد الرحمن الشهير بـ «حلولو» ، الناشر: مركز ابن العطار- القاهرة، تحقيق: نادر العطار، الطبعة: الأولى/ ١٤٢٥هـ.
- (١٢٣) لباب المحصول، تأليف: الحسين بن رشيق المالكي ، الناشر : دار البحوث للدراسات الإسلامية-دبي ، الطبعة: الأولى/ ١٤٢٢هـ.
- (١٢٤) المقدمة في الأصول، تأليف: أبي الحسن علي بن عمر بن القصار، الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت، تحقيق: محمد السليهاني، الطبعة: الأولى-١٩٩٦م.
- (١٢٥) منتهى الوصول والأمل في عِلْمَي الأصول والجدل، لأبي عمرو جمال الدين عثمان بن الحاجب، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى -- ١٤٠٥هـ.
- (١٢٦) الموافقات، تأليف: الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ، تحقيق: عبد الله دراز ، الناشر: دار المعرفة بيروت .
- (١٢٧) نشر البنود على مراقي السعود ، تأليف: عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨م.
- (١٢٨) نفائس الأصول شرح المحصول، تأليف: أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠م.

#### مصنفات أئمة الحنفية في علم أصول الفقه وقواعده

- (١٢٩) أصول البزدوي كنز الوصول الى معرفة الأصول، تأليف: علي بن محمد البزدوي الحنفيى، الناشر: مطبعة جاويد بريس كراتشي.
- (١٣٠) أصول السرخسي، تأليف: أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق: د.رفيق العجم، نشر: دار المعرفة- بيروت،١٩٩٧م.
- (١٣١) التحرير في أصول الفقه ، تأليف: ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد، مصر، ، الناشر: مصطفى البابي الحلبي/ ١٣٥١هـ.
- (١٣٢) التقريب والإرشاد، تأليف: القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: د.عبـد الحميـد أبـو زنيد، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى/ ١٤١٨هـ-١٩٩٨م.
- (١٣٣) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي ، تأليف: أكمل الدين البابري، دراسة: خلف محمد الحمد، رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى.

- (١٣٤) التقرير والتحبير، تأليف: ابن أمير الحاج، الناشر: دار الفكر بيروت ١٤١٧هـ. وطبعة: المطبعة الأميرية مصر، الطبعة: الأولى/ ١٣١٦هـ ١٣١٨هـ.
- (١٣٥) التلويح إلى كشف حقائق التنقيح شرح التلويح ، تأليف: سعد الدين التفتازاني على «التوضيح لمن التنقيح» ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٦هـ.
- (١٣٦) التوضيح في حل غوامض التنقيح، تأليف: عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي، تحقيق: زكريا عميرات ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / ١٤١٦هـ.
- (١٣٧) الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، تأليف: محمد بن محمود البابري، نشر: مكتبة الرشد، تحقيق: ترحيب الدوسري، الطبعة: الأولى-١٤٢٦هـ.
  - (١٣٨) فتح الغفار ، تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي، الناشر: مصطفى الحلبي مصر.
- (١٣٩) الفصول من الأصول ، تأليف: أحمد بن علي الجصاص، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت ١٤٠٥هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عجيل.
  - (١٤٠) فواتح الرحموت بشرح مُسَلَّم الثُّبُوت ، مطبوع مع المستصفى، الناشر: دار الفكر بيروت.
- (١٤١) كشف الأسرار، تأليف: علاء الدين عبد العزيز البخاري، الناشر: دار الفاروق الحديثة، الطبعة: الثانية - ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
  - (١٤٢) ميزان الأصول ، تأليف: علاء الدين أبي بكر السمرقندي، نشر: دار التراث، مصر، ١٩٩٧م .

#### كتب أخرى في علم أصول الفقه وقواعده

- (١٤٣) إجابة السائل شرح بغية الآمل ، تأليف: محمد بن إسهاعيل الصنعاني، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى/ ١٩٨٦م.
- (١٤٤) الإحكام في أصول الأحكام ، تأليف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، نشر: دار الحديث القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ .
- (١٤٥) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عِلْم الأصول، تأليف: محمد بن علي الشوكاني، الناشر: دار الفكر بيروت/ ١٤١٧هـ ١٩٩٢م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد سعيد.
  - (١٤٦) الاعتصام، الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت، الطبعة: الثانية ١٤١١هـ.
  - (١٤٧) الاعتصام ، تأليف: أبي إسحاق الشاطبي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى مصر.
- (١٤٨) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ، تأليف: محمد بن علي الشوكاني، الناشر: دار القلم الكويت ١٣٩٦هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الرحن عبد الخالق.
- (١٤٩) مذكرة في أصول الفقه، تأليف: محمد الأمين الشنقيطي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة: الخامسة.

#### فقه الإمام أحمد بن حنيل

- (١٥٠) الآداب الشرعية، تأليف: الإمام شمس الدين ابن مفلح، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت 18١٧ هـ ١٩٩٦ م، الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط.
  - (١٥١) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: موسى الحجاوي، الناشر: دار المعرفة -بيروت.
    - (١٥٢) الفروع، تأليف: محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، نشر: عالم الكتب.
- (١٥٣) الكافي في فقه الإمام أحمد، تأليف: عبدالله بن قدامة المقدسي، ناشر: المكتب الإسلامي بيروت.
- (١٥٤) كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف: منصور بن يونس البهوتي، دار النشر: دار الفكر بيروت ١٤٠٢) تحقيق: هلال مصيلحي.
- (١٥٥) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنبل، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة: الأولى، تحقيق: زهير الشاويش/ ١٤٠١هـ.
  - (١٥٦) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، تحقيق: طارق عوض، نشر: مكتبة ابن تيمية، ١٩٩٩م.
- (١٥٧) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، تأليف: مصطفى السيوطي الرحيباني، الناشر: المكتب الإسلامي دمشق ١٩٦١م.
- (١٥٨) المغنى ، تأليف: عبدالله بن قدامة المقدسي، ناشر: دار الفكر بيروت ١٤٠٥ هـ، طبعة: الأولى.
- (١٥٩) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية، تأليف: إبراهيم بن محمد بن مفلح، الناشر: مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة: الثانية/ ١٤٠٤هـ.

#### الفقه الشافعي

- (١٦٠) أسنى المطالب شرح روض الطالب، تأليف: أبي يحيى ذكريا بن محمد الأنصاري، نشر: دار الكتاب الإسلامي.
- (١٦١) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تأليف: محمد الشربيني الخطيب، الناشر: دار الفكر بيروت 13١) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تأليف: محتب البحوث والدراسات دار الفكر.
  - (١٦٢) الأم، تأليف: محمد بن إدريس الشافعي، نشر: دار المعرفة بيروت ١٣٩٣، الطبعة: الثانية. وأيضًا طبعة: دار الوفاء المنصورة، تحقيق: د. رفعت فوزى، الطبعة: الأولى/ ١٤٢٧هـ.
- (١٦٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي ، تأليف: أبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى/ ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ م.
- (١٦٤) تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حواشي الشرواني والعبادي، تأليف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر/ ١٣٥٧هـ.
- (١٦٥) حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، تأليف: أبي بكر

- إبن محمد شطا الدمياطي، الناشر: دار الفكر بيروت.
- (١٦٦) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج، تأليف: أبي الضياء نور الدين بن علي الشبراملسي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة:الثالثة/ ١٤٢٤هـ-٣٠٣م.
  - (١٦٧) الحاوي للفتاوي، تأليف: جلال الدين السيوطي،نشر: دار الكتب العلمية.
  - (١٦٨) الحاوي الكبير، للماوردي على بن محمد، دار الكتب العلمية بيروت، ط: الأولى/ ١٤١٩هـ.
- (١٦٩) روضة الطالبين وعمدة المفتين، تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود، على عوض، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
  - (١٧٠) فتاوى الإمام النووي-المسائل المنثورة، الناشر: دار الدعوة بحلب، تعليق: محمد الحجار.
  - (١٧١) الفتاوي الفقهية الكبرى، تأليف: أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي، الناشر: دار الفكر .
  - (١٧٢) الفتاوي، تأليف: العزبن عبد السلام، الناشر: دار المعرفة، الطبعة: الأولى/ ١٤٠١هـ-١٩٨٩م.
    - (١٧٣) فتح العزيز شرح الوجيز، تأليف: عبد الكريم الرافعي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
      - (١٧٤) فتح العزيز شرح الوجيز، تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي، نشر: دار الفكر.
      - (١٧٥) فتح المعين بشرح قرة العين، تأليف: زين الدين المليباري، الناشر: دار الفكر بيروت.
        - (١٧٦) فُتُوحَاتِ الْوَهَّابِ حاشية الجمل، تأليف: سليمان الجمل، الناشر: دار الفكر.
  - (١٧٧) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لأبي بكر بن محمد الحسيني، الناشر: دار الكتب العلمية.
    - (١٧٨) كفاية الأخيار، الناشر: دار الخير دمشق ١٩٩٤م، الطبعة: الأولى.
    - (١٧٩) المجموع شرح المهذب، تأليف: أبي زكريا النووي، الناشر: دار الفكر بيروت ١٩٩٧م.
      - (١٨٠) مغني المحتاج ، تأليف: محمد الخطيب الشربيني، الناشر: دار الفكر بيروت.
      - (١٨١) نهاية المحتاج، تأليف: محمد بن أحمد الرملي الشافعي الصغير، نشر: دار الفكر.
- (١٨٢) نهاية المطلب، تأليف: عبد الملك بن عبد الله الجويني، نشر: دار المنهاج، طبعة: الأولى ١٤٢٨ هـ.

#### الفقه المالكي

- (١٨٣) البيان والتحصيل ، تأليف: أبي الوليد بن رشد، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، تحقيق: د. محمد حجى وآخرون، الطبعة: الثانية/ ١٩٨٨م.
- (١٨٤) التاج والإكليل شرح مختصر خليل، تأليف: أبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري، الناشر: دار الفكر ببروت، الطبعة: الثانية ١٣٩٨ه.
  - (١٨٥) تبصرة الحكام، تأليف: ابن فرحون المالكي، الناشر: دار الكتب العلمية.
- (١٨٦) حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل، تأليف: محمد بن عرفة الدسوقي، نشر: دار إحياء الكتب العربية.
  - (١٨٧) حاشية الصاوي على الشرح الصغير بتعليق الدكتور مصطفى كمال طبعة دار المعارف بمصر.

(١٨٨) الذخيرة في الفقة المالكي، تأليف: أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: د. محمد حجي، نشر: دار الغرب الإسلامي، ط. الأولى، ١٩٩٤.

- (١٨٩) رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف: عبد الله بن أبي زيد القيرواني، الناشر: دار الفكر بيروت.
- (١٩٠) شرح زروق على متن الرسالة، تأليف: أحمد بن محمد البرنسي زروق، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأواى/ ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.
- (١٩١) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، تأليف: أبي البركات أحمد بن محمد الدردير، تحقيق: مصطفى كهال وصفى، الناشر: دار المعارف.
- (١٩٢) الشرح الكبير، تأليف: أحمد الدردير أبي البركات، الناشر: دار الفكر بيروت، تحقيق: محمد عليش. ونسخة أخرى طبعة: عيسى البابي الحلبي.
- (١٩٣) ألفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، تأليف أحمد بن غنيم النفراوي، نشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: ١٤١٥هـ و دار الكتب العلمية - بيروت.
  - (١٩٤) القوانين الفقهية ، تأليف: محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، تحقيق: د. محمد بن سيدي محمد.
- (١٩٥) الْمَدْخَلِ، تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، الناشر: دار الفكر ١٤٠١هـ.، ودار التراث القاهرة.
  - (١٩٦). المدونة الكبرى- رواية سحنون عن ابن القاسم، الناشر: دار صادر بيروت.
- (١٩٧) المعيار الْـمُعْرِب، تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ، الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة: ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- (۱۹۸) المقدمات الممهدات، تأليف: ابن رشد أبي الوليد محمد القرطبي، تحقيق: محمد حجي، نشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، ۱۹۸۸م، ط.دار الكتب العلمية.
- (١٩٩) منح الجليل شرح مختصر خليل، تأليف: محمد بن أحمد، المعروف بالشيخ عليش، نشر: دار الفكر.
- (۲۰۰) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، تأليف: محمد بن عبد الرحمن الرعيني ، الناشر: دار الفكر بيروت ، الطبعة: الثانية/ ١٣٩٨هـ. وأيضًا طبعة: دار الكتب العلمية .

#### الفقه الحنفي

- (٢٠١) البحر الرائق، تأليف: زين الدين ابن نجيم، نشر: دار الكتاب الإسلامي.
- (٢٠٢) حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، تأليف: أحمد بن يحمد بن إسهاعيل الطحاوي، الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق مصر، الطبعة: الثالثة. / ١٣١٨هـ.
- (۲۰۳) درر الحكام شرح غرر الأحكام، تأليف: محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو، الناشر: مطبعة أحمد كامل.
- (٢٠٤) رد المحتار على الدر المختار، تأليف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، الناشر: دار الفكر -

بيروت، الطبعة: الثانية/ ١٣٨٦هـ.

- (٢٠٥) شرح فتح القدير، تأليف: كمال الدين ابن الهمام، الناشر: دار الفكر بيروت، الطبعة: الثانية.
- (٢٠٦) العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، تأليف: ابن عابدين محمد أمين ، الناشر: دار المعرفة.
  - (٢٠٧) المبسوط، تأليف: شمس الدين السرخسي، الناشر: دار المعرفة بيروت.

#### كتب أخرى في الفقه والفتاوي

- (۲۰۸) الإشراف على مذاهب العلماء، تأليف: الإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، الناشر: مكتبة
   مكة الإمارات، الطبعة: الأولى ١٤٢٥هـ.
- (٢٠٩) الإقناع في مسائل الإجماع، تأليف: أبي الحسن علي بن محمد ابن القطان الفاسي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى-٢٠٠٥م.
- (٢١٠) ختان البنات بين الشرع والطب، تأليف: الشيخ محمد السيد الشناوي من علماء الأزهر، الناشر: دار القلم للتراث الهرم.
- (٢١١) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة: الأولى/ ١٤٠٥هـ.
- (٢١٢) إعلام الساجد بأحكام المساجد، تأليف: محمد بن عبد الله الزركشي، الناشر: وزارة الأوقاف المصرية، الطبعة: الخامسة/ ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.
- (٢١٣) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، تأليف: محمد بن علي السُوكاني، تحقيق: محمد صبحي حلاق، الناشر: مكتبة الجيل الجديد.
- (٢١٤) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، تأليف: على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- " (٢١٥)" الْـمَوْرِدُ فِي الْكَلَامِ عَلَى عَمَلِ الْـمَوْلِدِ ، تأليف: تاج الدين الفاكهاني -مطبوع ضمن مجموع بعنوان: (رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي)، الناشر: دار العاصمة.
- (٢١٦) الموسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويس، الناشر: دار الصفوة -دار السلاسل.
  - (٢١٧) نيل الأوطار، تأليف: محمد بن علي الشوكاني، الناشر: دار الجيل بيروت، الطبعة: ١٩٧٣م.

#### بعض كتب الإمام أحمد بن تيمية

- (٢١٨) الاستقامة، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود المدينة المنورة ١٤٠٣، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رشاد سالم.
- (٢١٩) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،

- الناشر: مطبعة السنة المحمدية القاهرة ١٣٦٩، الطبعة: الثانية، تحقيق: محمد حامد الفقي.
  - (٢٢٠) بيان الدليل على بطلان التحليل ظظ
- (٢٢١) شرح العمدة في الفقه ، تأليف: الإمام أحمد بن تيمية ، الناشر: مكتبة العبيكان الرياض تحقيق: د. سعود صالح العطيشان ، الطبعة: الأولى ١٤١٣ هـ.
- (٢٢٢) الفتاوى الكبرى ، تأليف: أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الناشر: دار المعرفة بيروت، تحقيق: قدم له حسنين محمد مخلوف.
- (٢٢٣) القواعد النورانية الفقهية ، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس، الناشر: دار المعرفة بيروت، الطبعة: ١٣٩٩هـ، تحقيق: محمد حامد الفقي.
  - (٢٢٤) مجموع الفتاوي ، تأليف: الإمام أحمد بن تيمية ، جَمَعه: عبد الرحمن محمد قاسم.
- (٢٢٥) منهاج السنة النبوية، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الناشر: مؤسسة قرطبة ١٤٠٦) الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رشاد سالم.

#### بغض كتب الإمام ابن القيم

- (٢٢٦) أحكام أهل الذمة ، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ، الناشر: رمادي للنشر دار ابن حزم ، تحقيق: شاكر العاروري، الطبعة: الأولى/ ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧م.
- (٢٢٧) إعلام الموقعين عن رب العالمين ، تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، الناشر: دار الجيل -بيروت، الطبعة: ١٩٧٣م و ط.دار ابن الجوزي .
- (٢٢٨) تحفة المودود بأحكام المولود، تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: مكتبة دار البيان دمشق، الطبعة: الأولى/ ١٣٩١هـ.
  - (٢٢٩) حادي الأرواح ، تأليف: ابن قيم الجوزية، الناشر: دار عالم الفوائد.
- (٢٣٠) الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه، تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: د. محمد جميل غازى، الناشر: مكتبة المدنى جدة.
- (٢٣١) زاد المعاد، تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: شبعيب الأرناؤوط وعبد القادرالأرناؤوط، نشر: مؤسسة الرسالة ، مكتبة المنار الإسلامية، ١٩٨٦م،
- (٢٣٢) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمُعَطلة لابن المَوْصِلي وفيه اختصر كتاب «الصواعق المرسلة» لابن القيم.الناشر: أضواء السلف بالرياض، الطبعة: الأولى - ١٤٢٥هـ.

#### التراجم والجرح والتعديل والتاريخ

(٢٣٣) الاستيعاب في تمييز الأصحاب، تأليف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق: علي محمد البجاوي، نشر: دار الجيل، بيروت، ١٤١٢هـ.

٥٨٦) قائمة الْمَراجع

(٢٣٤) الإصابة في تمييز الصحابة، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي ، الناشر: دار الجيل - بيروت - ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، الطبعة: الأولى، تحقيق: على محمد.

- (٢٣٥) الأعلام، تأليف: خير الدين الزركلي، ناشر: دار العلم للملايين، طبعة: الخامسة عشر/٢٠٠٢م.
- (٢٣٦) أخبار القضاة، تأليف: أَبُو بَكْرِ الضَّبِّيّ القاضي المُلَقَّب بِـ وَكِيع، تحقيق: عبـد العزيـز مصـطفى المراغى، الناشر: المطبعة النحارية الكبرى بيروت، الطبعة: الأولى/٣٦٦هـ.
  - (٢٣٧) أخبار القضاة، لأبي بَكْرِ الضَّبِّيّ القاضي الْمُلقَّب بِـ وَكِيع، ناشر: عالم الكتب بيروت.
- (۲۳۸) أعيان العصر، تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى/ ۱۹۹۸م.
- (٢٣٩) ألفية السيرة النبوية (ص٢٩) ، تأليف: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: السيد محمد بن علوي، الناشر: دار المنهاج.
  - (٢٤٠) البداية والنهاية، تأليف: ابن كثير، الناشر: مكتبة المعارف بيروت.
- (٢٤١) تاريخ الإسلام، تأليف: شمس الدين الذهبي، الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت ، المحقق: عمر عبد السلام التدمري، الطبعة: الثانية/ ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
- (٢٤٢) تاريخ ابن الوردي، تأليف: زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي، الناشر: دار الكتب العلمية لبنان بيروت ، الطبعة: الأولى/ ١٤ ١هـ ١٩٩٦م.
  - (٢٤٣) تاريخ بغداد، تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٢٤٤) تاريخ الخلفاء، تأليف: عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: محمد محي الدين، الناشر: مطبعة السعادة مصر، الطبعة: الأولى/ ١٣٧١هـ ١٩٥٢م.
- (٢٤٥) تاريخ دمشق، تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر، الناشر: دار الفكر بيروت 1990 ، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري.
- (٢٤٦) تاريخ الرسل والملوك تاريخ الطبري- تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: ١٤٠٧هـ.
- (٢٤٧) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، تأليف: الامام شمس الدين السخاوي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة: الأولى/ ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- (٢٤٨) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تأليف: القاضي عياض، تحقيق: سعيد أعراب، الناشر: مطبعة فضالة بالمغرب، الطبعة الأولى.
- (٢٤٩) التبين لأسماء المدلسين، تأليف: إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي، الناشر: مؤسسة الريان بيروت، تحقيق: محمد الموصلي، الطبعة: الأولى/ ١٤١٤هـ.
  - (٢٥٠) التدليس والمدلسون، تأليف: حماد الأنصاري، الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية -المدينة المنورة.
  - (٢٥١) تذكرة الحفاظ ، تأليف: أبي عبد الله الذهبي، نشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى.

- (٢٥٢) تقريب التهذيب، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، الناشر: دار الرشيد سوريا ، تحقيق: محمد عوامة ، الطبعة: الأولى/ ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- (٢٥٣) تهذيب الكمال ، تأليف: يوسف بن عبد الرحمن المزي، تحقيق: بشار عواد، نشر: مؤسسة الرسالة، بروت، ١٩٨٤م.
- (٢٥٤) الثقات ، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد البستي، الناشر: دار الفكر ، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، الطبعة: الأولى/ ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥م.
- (٢٥٥) جامع التحصيل في أحكام المراسيل ، تأليف: أبي سعيد بن خليل العلاثي، الناشر: عالم الكتب -بيروت تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة: الثانية/ ١٤٠٧ هـ.
- (٢٥٦) الجرح والتعديل، تأليف: أبي محمد عبد الرحن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم، الناشر: دار إحياء التراث العرب، الطبعة: ١٩٥٧م.
- (٢٥٧) حلية الأولياء ، تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت - ١٤٠٥ هـ، الطبعة: الرابعة.
- (٢٥٨) الدرة الثمينة في تاريخ المدينة ، تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمود ابن النجار، تحقيق: محمد زينهم، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية.
- (٢٥٩) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م، الطبعة: الثانية.
- (٢٦٠) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تأليف: برهان الدين ابن فرحون، الناشر:دار الكتب العلمية بيروت.
- (٢٦١) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق: خليل شحادة، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثانية/ ١٤٠٨هـ.
- (٢٦٢) رفع الإصر عن قضاة مصر، تأليف: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق: د. علي محمد عمر، الناشر: مكتبة الخانجي، الطبعة: الأولى/ ١٩١٨ه-١٩٩٨م.
- (٢٦٣) الروض الأنف، تأليف: أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، الناشر: دار الكتب الإسلامية، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل.
- (٢٦٤) الروض الأنف، تأليف: أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، تحقيق: عمر السلامي، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- (٢٦٥) سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، الناشر:: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة ، تحقيق: د. زياد محمد، الطبعة: الأولى/ ١٤١٤هـ .
- (٢٦٦) سير أعلام النبلاء ، تأليف: أبي عبد الله الذهبي ، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط والعرقسوسي ، الطبعة: التاسعة ١٤١٣هـ.

- (٢٦٧) شجرة النور الزكية، تأليف: محمد مخلوف، نشر : المطبعة السلفية بالقاهرة، ١٣٤٩ هـ.
- (٢٦٨) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف: عبد الحي بن أحمد الدمشقي (ابن العماد الحنبلي)، نشر: دار الكتب العلمية .
- (٢٦٩) الضعفاء والمتروكين، تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، الناشر: دار الوعي حلب ١٣٩٦هـ-، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد.
  - (٢٧٠) طبقات الحنابلة ، تأليف: محمد بن أبي يعلى الفراء، ناشر: دار المعرفة بيروت، تحقيق: الفقي.
- (۲۷۱) طبقات الشافعية الكبرى، تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، الناشر: هجر- ١٤١٣ هـ، الطبعة: ط٢، تحقيق: د. محمود الطناحي .
- (٢٧٢) طبقات الشافعية، تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة، الناشر: عالم الكتب بيروت ١٤٠٧ هت، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم.
- (۲۷۳) طبقات الشافعين، تأليف: أبي الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: د. أحمد عمر هاشم ود. محمد زينهم، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة: ١٤ ١هـ ١٩٩٣م.
  - (٢٧٤) الطبقات الكبرى، تأليف: محمد بن سعد، الناشر: دار صادر بيروت.
- (٢٧٥) طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: خليل الميس، ناشر: دار القلم بيروت.
- (۲۷٦) الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم)، تأليف: محمد بن سعد، الناشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ، الطبعة: الثانية/ ١٤٠٨هـ.
- (۲۷۷) طبقات المدلسين، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، الناشر: مكتبة المنار عمان ، تحقيق: د. عاصم القريوتي ، الطبعة: الأولى/ ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م.
- (۲۷۸) عقد الجُمان في تاريخ أهل الزمان، لبدر الدين العيني، تحقيق: د. محمد أمين، الناشر: الهيئة العامة المصرية للكتاب ١٤٠٧هـ.
- (٢٧٩) فهرس الفهارس والأثبات، تأليف: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق: د. إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة: الثانية ١٤٠٢هـ.
- (٢٨٠) فوات الوفيات، تأليف: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، تحقيق: على محمد وعادل عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية - بعروت، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٠م.
- (٢٨١) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تأليف: أبي عبدالله الذهبي ، نشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ، تحقيق: محمد عوامة، الطبعة: الأولى/ ١٤١٣ هـ.
- (٢٨٢) الكامل في التاريخ، تأليف: علي بن أبي الكرم محمد ابن الأثير، تحقيق: عبد الله القاضي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الثانية/ ١٤١٥هـ.
- (٢٨٣) الكامل في ضعفاء الرجال ، تأليف: عبد الله بن عدي الجرجاني، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، نشر: دار الفكر – ببروت، الطبعة: ١٩٨٨م.

- (٢٨٤) لسان الميزان، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، تحقيق: دائرة المعرف النظامية الهند، الطبعة: الثالثة / ١٤٠٦ هـ.
- (٢٨٥) المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء إسهاعيل بن علي، نشر: المطبعة الحسينية بمصر، طبعة: أُولى.
- (٢٨٦) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تأليف: محمد بن حيان بن أبي حاتم ، الناشر: دار النوعي حلب ١٣٩٦هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود إبراهيم.
- (٢٨٧) المدلسين، تأليف: أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، الناشر: دار الوفاء، المحقق: د رفعت فوزي عبد المطلب ، الطبعة: الأولى/ ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
  - (٢٨٨) مشاهير علماء الأمصار، تأليف: ابن حبان البستي، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٥٩م.
- (٢٨٩) معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تأليف: أبي عبد الله ياقوت الحموي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة: الأولى/ ١٤١١ هـ.
  - (٢٩٠) معجم المؤلفين، تأليف: عمر رضا كحالة، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى/ ١٤١٤هـ.
- (۲۹۱) المعرفة والتاريخ، تأليف: يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق: خليل المنصور، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت،۱۹۹۹م.
- (۲۹۲) المغازي لموسى بن عقبة، جمع ودراسة: محمد باقشيش أبي مالك، الناشر: كلية الآداب بجامعة ابن زهر أكادير المغرب- ١٩٩٤م.
- (٢٩٣) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبي الفرج، الناشر: دار صادر بيروت ١٣٥٨، الطبعة: الأولى .
- (٢٩٤) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، تأليف: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، تحقيق: د. محمد زينهم مديحة الشرقاوي، الناشر، مكتبة مدبولي القاهرة.
- (٢٩٥) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأليف: محمد بن أحمد الذهبي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق: علي معوض وعادل أحمد، الطبعة: الأولى ١٩٩٥م. وأيضًا طبعة بتحقيق: علي البجاوي، نشر: دار المعرفة بيروت، الطبعة: الأولى/ ١٣٨٢هـ .
- (٢٩٦) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليف: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي ، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي مصر.
- (٢٩٧) هدي الساري ، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، الناشر: دار المعرفة بيروت ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، محب الدين الخطيب ، ١٣٧٩ هـ.
- (٢٩٨) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (١٩٨/٢)، تأليف: نـور الـدين أبي الحسن السمهودي، الناشر: مؤسسة الفرقان .الطبعة: الأولى.

#### كُتُب علل الحديث والتخريج والتحقيق

- (٢٩٩) البدر المنير في تخويج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير تأليف: أبي حفص عمر بن علي بن الملقن، نشر: دار الهجرة الرياض، الطبعة: الاولى/ ١٤٢٥هـ.
- (٣٠٠) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تأليف: ابن القطان أبي الحسن علي بن محمد، نشر: دار طيبة - الرياض، تحقيق: د. الحسين سعيد، الطبعة: الأولى/ ١٤١٨هـ.
- (٣٠١) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم، نشر: المدينة المنورة، ١٩٦٤م .
- (٣٠٢) الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، الناشر: دار المعرفة بيروت، تحقيق: السيد عبد الله اليهاني.
- (٣٠٣) العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، تأليف: أبي الحسن الدارقطني، الناشر: دار ابن الجوزي السعودية، تحقيق: محمد صالح، الطبعة: الأولى ١٤٢٧هـ.
  - (٣٠٤) مجمع الزوائد ، لأبي بكر الهيثمي، نشر: دار الكتاب العربي دار الريان للتراث، ٧٠٠ هـ.

#### اللغة وعلومها

- (٣٠٥) أساس البلاغة، تأليف: أبي القاسم الزخشري، الناشر: دار الفكر ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م.
- . (٣٠٦) تاج العروس من جواهر القاموس.، تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، الناشر: دار الهداية.
- (٣٠٧) تهذيب اللغة ، تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ، تحقيق: محمد عوض مرعب، الطبعة: الأولى / ٢٠٠١م.
- (٣٠٨) جَنى الجنتين في تمييز نَوْعَي المثنيين، تأليف: محمد أمين بن محمد المحبي ، الناشر: دار الآفاق الجديدة بيروت، الطبعة: الأولى/ ١٤٠١هـ-١٩٨١م.
- (٣٠٩) جهرة اللغة، تأليف: أبي بكر محمد بن دريد، النباشر: دار العلم للملايين بيروت ١٩٨٧م، الطبعة: الأولى، تحقيق: رمزى منير بعلبكى.
- (٣١٠) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، تأليف: القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري، الناشر: دار الكتب الخديوية، طبعة: المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٣٣٢هـ .
- (٣١١) شرح شواهد «شرح شافية ابن الحاجب» ، تأليف: عبد القادر البغدادي، تحقيق: د. محمد الزفزاف وآخرون، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: ١٩٨٢م.
  - (٣١٢) لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور، الناشر: دار صادر بيروت، الطبعة: الأولى.
- (٣١٣) مجمل اللغة ، تأليف: أحمد بن فارس، ناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، طبعة: الثانية/ ٢٠١١هـ.
  - (٣١٤) المخصص ، تأليف: ابن سِيدَه، الناشر: المطبعة الأميرية، الطبعة الأولى-١٣١٦هـ.

- (٣١٥) المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تأليف : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: فؤاد علي، الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى.
- (٣١٦) مقاييس اللغة ، تأليف: أحمد بن فارس، الناشر: دار الجيل بيروت ١٤٢٠هـ، الطبعة: الثانية.

#### كتبأخري

- (٣١٧) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، تأليف: جلال الدين السيوطي، الناشر: دار ابن القيم، تحقيق: مشهور سلمان، الطبعة: الأولى/ ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.
- (٣١٨) الباعث على إنكار البدع والحوادث ، تأليف: عبد الرحمن بن إسهاعيل أبي شامة ، الناشر: دار الهدى القاهرة ، تحقيق: عثمان أحمد ، الطبعة: الأولى/ ١٣٩٨ هـ.
  - (٣١٩) التعليق المختصر على القصيدة النونية، تأليف: صالح الفوزان، أشرف على طبعه: السليمان.
- (٣٢٠) خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، تأليف: الدكتور محمد علي البار، الناشر: الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة: ١٩٩٩م.
- (٣٢١) الصَّارِمُ المُنْكِي في الرَّدِّ عَلَى السُّبْكِي، تأليف: محمد بن عبد الهادي، الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية، تحقيق: إساعيل الأنضاري.
- (٣٢٢) الشرح والإبانة على أصول السُّنَّة والديانة ، تأليف: ابن بطة العكبري الناشر: دار أطلس الخضراء، الطبعة: الأولى/ ١٤٢٢هـ.
  - (٣٢٣) فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، تأليف: النوري الطبرسي الشيعي الرافضي.
- (٣٢٤) لوامع الأنوار البهية، تأليف: أبي العون محمد بن أحمد السفاريني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة/ ١٤١١هـ-١٩٩١م.
  - (٣٢٥) مجالس الأبرار ، مطبوع مع ترجمته «خزينة الأسرار ١٢٨٣هـ»، تأليف: أحمد بن محمد الرومي.

#### بعض كتب الشيخ الألباني

- (٣٢٦) إرواء الغليل، للشيخ الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الأولى/ ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م.
- (٣٢٧) آداب الزفاف، تأليف: ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتبة الإسلامية، الطبعة: الأولى / ١٤٠٩هـ.
  - (٣٢٨) سلسلة الأحاديث الصحيحة، تأليف: ناصر الدين الألباني، ، نشر: مكتبة المعارف، الرياض.

#### بعض كتبد. على جمعة

- (٣٢٩) الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية، الناشر: دار الرسالة، الطبعة:الأولى/ ٢٠٠٤م.
- (٣٣٠) الإجماع عند الأصوليين، الناشر: علاء سرحان- دار الرسالة، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٢م.
  - (٣٣١) الأجوبة السديدة، الناشر: دار السندس، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٩م.

- (٣٣٢) آليات الاجتهاد، الناشر: دار الرسالة، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٤م.
- (٣٣٣) البيان القويم، الناشر: دار السندس، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٦م.
- (٣٣٤) البيان لما يشغل الأذهان، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب/ ٢٠٠٦م.
  - (٣٣٥) تعارض الأقيسة، الناشر: دار الرسالة، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٤م.
  - (٣٣٦) الدين والحياة ، الناشر: دار نهضة مصر، الطبعة: السادسة/ ١٠ ٢٠ م.
- (٣٣٧) سيات العصر، الناشر: الفاروق للاستثهارات الثقافية، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٦م.
  - (٣٣٨) الطريق إلى التراث، الناشر: دار نهضة مصر، الطبعة: الخامسة/ ٢٠١٠م.
  - (٣٣٩) فتاوي البيت المسلم، الناشر: دار الإمام الشاطبي، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٩.
- (٣٤٠) الفتاوي العصرية ، الناشر: دار الفاروق للاستثهارات الثقافية، الطبعة:الأولى/٢٠٠٧م.
  - (٣٤١) فتاوى المرأة المسلمة، الناشر: نهضة مصر، الطبعة: الأولى/ ٢٠١٠م.
    - (٣٤٢) فتاوى النساء، الناشر: دار المقطم، الطبعة: الثانية/ ٢٠١١م.
    - (٣٤٣) فتاوي عصرية ، الناشر: دار السلام، الطبعة: الثالثة/ ٢٠٠٩.
  - (٣٤٤) قول الصحابي عند الأصوليين، الناشر: دار الرسالة، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٤.
    - (٣٤٥) القياس،منشورات علاء سرحان دار الرسالة،الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٦م.
      - (٣٤٦) الكلم الطيب، الناشر: دار السلام، الطبعة: الثانية/ ٢٠١٠.
      - (٣٤٧) المتشددون ، وزارة الأوقاف المصرية، الطبعة: الأولى/ ٢٠١١م.
    - (٣٤٨) المرأة في الحضارة الإسلامية، الناشر: دار السلام، الطبعة: الثانية/ ٢٠٠٧م.
      - (٣٤٩) النسخ عند الأصوليين ،الناشر: نهضة مصر، الطبعة: الأولى/ ٢٠٠٥م.
        - (٣٥٠) وقال الإمام، الناشر: الوابل الصيب، الطبعة: الأولى/ ٢٠١٠م.

# فهرس الموضوعات

| ٣ : | مقدمة المؤلف                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ٧., | مفتي مصر وتبديل شريعة رب العالمين                                      |
| ٩.  | المنهج الذي وضعه مفتي مصر للمسلم عند الاختلاف                          |
| ۱۳  | بالوثائق المُصوّرة: د. علي جمعة وتحريف أقوال أهل العِلم السابقين       |
| ١٤  | أمثلة على امتلاء كلام المفتي د. علي جمعة بالكذب والتزوير               |
| ١٥  | المثال الأول: د. علي جمعة وتحريف قول الإمام الشافعي في حَلْق اللحية    |
| ۱۸  | المثال الثاني: د. علي جمعة وتحريف قَوْل العلماء في الدعاء للكافر الميت |
| ۱۹  | بِالوثائق المُصورَة: تَولِّي مَنْصب الإفتاء وتحريف عِلْم أصول الفقه    |
| 19  | ثلاثة أمثلة على هذا التحريف                                            |
| ۴۲  | تنبيهات مهمة                                                           |
|     | A SAL A AL                                                             |
|     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                  |

#### الباب الأول

# جرائم بَشِعة ارتكبها المفتي د. علي جمعة!!

| ۳.  | هل لفظ «جرائم» يضايق المفتي د. علي جمعة؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | بالوثائق المُصَوَّرة: الجريمة الأولى: المفتي يَسب ويشتم بعض كبار الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٢. | وعلى رأسهم عمر في الما الماسم عمر في الماسم عمر المسلم الماسم عمر المسلم الماسم |
|     | بِالوثَّائِقِ المُصَوَّرَةِ: الجريمة الثانية: المفتي يقول عن بعض كبار أصحاب النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳٩  | عَيَّالِيُّةِ: «ارتكبوا جرائم زِنَى وقتل واغتصاب»!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣. | قذف المفتي للصحابي المغيرة بن شعبة تلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | لماذا حرص المفتي على نَشْر أكاذيب الشيعة الرافضة عن أصحاب رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      | ولم يحرص على نقل تصريحات كبار أئمة الإسلام ببراءة الصحابة الأخيار     |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٤   | الأطهار؟!!                                                            |
|      | البجريمة الثالثة: المفتي يَسْخر من حديث النبي ﷺ والشجاع الأقرع؟! أَمْ |
| ٤٩., | يَجْهل عذاب النار؟                                                    |
|      | العجريمة الرابعة: المفتي يُحَرِّض المجتمع المصري والأمريكي للقضاء على |
| ٥١   | السلفيين مع تَحْريض عَلَنِي عَلَى القتل والإبادة!!                    |

## الباب الثاني

# بيان ضَعْف القُدرة العَقْلية الاستدلالية عند مفتي مصر

| ٥٧           | بالوثّائق المصورة: المثال الأول: صَدَقة النَّجْوي وعبقرية استدلال المفتي                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | بالوثائق المُصوّرة: المثال الثاني: المفتي يحذف نِصْف الآية ليتمكن مِن                                      |
| 17           | الاستنباط!!                                                                                                |
| 77           | بالوثائق المُصورة: المثال الثالث: المفتي والإفتراء على القرآن في قصة ملكة سبأ                              |
| 70           | المثال الرابع: المفتي يَلْوِي عُنُق الآية؛ ليبيح بدعة الاحتفال بيوم اليتيم!                                |
| 77           | المثال الخامس: المفتي والافتراء على النبي على النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                 |
| ٦٧           | المثال السادس: المفتي يَرَى أنَّ النقاب بدعة إذا فَعَلْناه من باب التَّدَيُّن                              |
|              | <b>بِالوِثَانَقِ الْـمُصَوَّرَةِ</b> : المثال السابع: سقطات المفتي العَقْلِيَّة والعِلْمِيَّة مع أئمة أصول |
| 79           | الفقها                                                                                                     |
| <b>V</b> • ` | عجائب المفتي مع الإمام أبي إسحاق الشيرازي                                                                  |
| ٧٤           | عجائب المفتي مع الإمام الجويني                                                                             |
| ٧٦           | المثال الثامن: المفتي وبِنْت كسرى                                                                          |
|              | المثال التاسع: المفتي يَتبع في استدلاله طريقة «الرَّجْم بالغَيْب» التي ذَمَّها الله في                     |

| ٧ | ٦ | ١. | • |  |  |  | • | <br>• |   | • | ٠.  |     | •  |   |    |        |   |   |   |   |   | • | • | •   | •  | •   | • • |    | •  |    | •      |   | •  |   |   |    |   |   | •  |   |     | ٠. |    |    | • |         |      |     | ن | آ  | ٔقر | 11 |
|---|---|----|---|--|--|--|---|-------|---|---|-----|-----|----|---|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----|-----|----|----|----|--------|---|----|---|---|----|---|---|----|---|-----|----|----|----|---|---------|------|-----|---|----|-----|----|
| ٨ |   |    |   |  |  |  |   |       | • | • | • • | . ( | •- | ل | L. | <br>31 | ( | J | ä | * | L | } | ľ | اهٔ | تى | . : | دة  | اد | بد | ئة | g<br>G | پ | تر | غ | _ | 31 | ر | ) | IJ | ت | ابد | ā  | ية | لر | 0 | ُ رَّـَ | اً ر | على | ل | بد | ا ي | م  |

### البابالثالث

# بيان ضَعْفَ مستوى المفتي العلمي اللازم لِفَهُم نصوص الشَّرْع وفَهُم كلام أَهْلَ العِلم السابقين

| ۸۳ | المثال الأول: هل المفتي لا يقرأ القرآن الكريم الذي يَحْفَظه أطفال المسلمين؟           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | المثال الثاني: هل المفتي يَجْهل أحاديث النبي ﷺ الصحيحة المشهورة عند                   |
| ٢٨ | صغار طَلَبة العِلم؟!                                                                  |
|    | المثال الثالث: هل المفتي لا يَعْلَم أنَّ ترُوك النبي ﷺ قِسْمٌ من أقسام السُّنَّة      |
| ۸۸ | النبوية؟!                                                                             |
|    | المثال الرابع: هل المفتي لا يَعْلَم أنَّ لَفْظ «الختان» في لُغة العرب يُسْتَخدم للذكر |
| ۸٩ | والأنثى؟!                                                                             |
|    | المثال الخامس: هل المفتي لا يَعْلَم أنَّ لَفْظ «أَوْلَى» و«أَحْسَن» في القرآن وكلام   |
| ۸٩ | الفقهاء لا يَعْنِي عدم الوجوب؟!                                                       |
| ۹. | المثال السادس: هل المفتي لا يَعْلَم الفَرْق بين «اللفظ العام» و «حكاية الفِعْل»؟!     |
|    | المثال السابع: هل المفتي لا يَعْلَم الفَرْق بين عبارة «رجُل يَـمَس امرأة» و«رجُل      |
| ۹. | تَمَسُّه امرأة»؟!                                                                     |
|    | المثال الثامن: هَل المفتي لا يَعْلَم الفَرْق بين سؤال الطالب وجواب الفقيه؛            |
| ۹. | فيخلط بينهما؟!                                                                        |
|    | المثال التاسع: هل المفتي لا يستطيع التمييز بين كلام صاحب الشَّرْح وكلام               |
| 91 | صاحب الحاشية؛ فيخلط بينها؟!                                                           |

|    | بالوثائق المُصوّرة: المثال العاشر: هل المفتي لا يَعْلَم أنَّ الأئمة السابقين قد |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 91 | يستخدمون لَفْظ «الكراهة» بمعنى «التحريم»؟!                                      |
| 90 | صفحات مصورة كدليل                                                               |
| 97 | غَلَط المفتي في فَهْم كلام القاضي عياض                                          |

### الباب الرابع

# كشف الأكاذيب والتزوير في كتابات المفتي في علم أصول الفقه



### مفتي مصر وتبديل شريعة رب العالىمين

| لمبحث الأول: ملخص مبحث أصولي لبيان أن الحق واحد عند الله تعالى              | 1.4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| المبحث الثاني: كشف الكذب فيما زعمه المفتي من الاتفاق على أن «الاختلاف       |     |
| رحمة»                                                                       | ١٠٥ |
| كلام متين رصين للإمام الشاطبي، يتعلق بأصول شريعة رب العالمين                | ١١٠ |
| المبحث الثالث: كشف التزوير والتدليس في كلام المفتي عن قاعدة « لا إنكار في   |     |
| مسائل الخلاف                                                                | ۱۱٤ |
| المطلب الأول - بالوثانق المُصَوَّرة: كشف التزوير فيها نقله المفتي عن الإمام |     |
|                                                                             | 110 |
| المطلب الثاني: كشف التدليس والتضليل في كلام المفتي عن قاعدة: «لا يُنْكَر    |     |
| المخْتَلَف فيه»الله المخْتَلَف فيه الله الله الله الله الله الله الله ال    | ۱۱۸ |
| المطلب الثالث: بيان إجماع علماء المسلمين على وجوب الإنكار على مَن نخالف     |     |
|                                                                             | 177 |

| ۱۳۱ | المطلب الرابع: تنبيه مُهم لكي لا يقع المسلم في سوء الفَّهم لكلام الأئمة              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | المبحث الرابع: إجماع علماء المسلمين على أنه يَحْرُم على المفتي الإفتاء بِحُكْم       |
| ۱۳۲ | مرجوح ظَهَر ضَعْفه                                                                   |
| ۱۳۷ | هل مفتي مصر يجهل كل هذه التصريحات بالإجماع؟                                          |
|     | المبحث الخامس: كشف كذب ما زعمه المفتي من قاعدة «عند الخلاف نُقَلِّد                  |
| ۱۳۸ | مَن أجاز»                                                                            |
|     | المبحث السادس: إجماع علماء المسلمين على أنه يَحْرُم على المسلم أنْ يَتَعَمَّد        |
|     | تَتَبُّع القول الأسهل من أقوال العلماء «يَتَتَبَّع الرُّخص»، ويَحْرُم العمل بِقَوْلٍ |
| ١٣٩ | .0                                                                                   |
| ١٣٩ | مرجوح طهر ضعفه<br>نَقُل عشرين إجماعا على هذا                                         |
|     | المبحث السابع: الإجماع السكوتي والآثار الصحيحة عن أئمة القرون الثلاثة                |
| ١٥٠ | الأُولَى في تحريم تَتَبُّع الرُّخص                                                   |
| 101 | إثبات الإجماع بالأسانيد الصحيحة عن التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين.   |
|     | المبحث الثامن: كشف التضليل والتدليس فيها نقله المفتي عن العلماء بشأن                 |
| ١٥٨ | التيسير على الناسا                                                                   |
| 109 | كشف التدليس في نقل المفتي لكلام الإمام ابن قدامة                                     |
| ١٦٠ | كشف التدليس في نقل المفتي لكلام الإمام أحمد                                          |
| 178 | كشف التدليس في نقل المفتي لكلام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز                      |
| ١٧٠ | كشف التدليس في نقل المفتي لكلام القاسم بن محمد                                       |
| ۱۷۲ | كشف التدليس في نقل المفتي لكلام الثوري                                               |
| ۱۷٤ | المبحث التاسع: تنبيهات مهمة بخصوص الإجماع على تحريم تَتَبُّع الرُّخص                 |
| ۱۷٤ | التنبيه الأول                                                                        |
| ١٧٥ | تصريح العز بن عبد السلام بعدم جواز تَتَبُّع الرُّخَص                                 |
| ۱۷۸ | تصريح أبي إسحاق الـمروزي بفسق مَن يتتبع الرُّخَص                                     |

| 1 V 9 |  | الثاني | التنبيه |
|-------|--|--------|---------|
|-------|--|--------|---------|

# الفصل الثاني

### كشف الكذب في كلام المفتي عن شُرْع مَن قَبْلنا

|     | المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (مِن الأدلة المردودة في مذهب              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۸ | الشافعي: شرْع ِمَن قَبْلنا)ا                                                      |
| ۱۹۳ | المبحث الثاني: كَشْف كِذْب قَوْل المفتى: (فبعضهم يقول: إنه شَرْعٌ لنا مُطْلَقًا). |

# الفصل الثالث

#### كشف التزوير في كلام المفتي عن مذهب الشافعي في قول الصحابي

|       | المطلب الأول - بالوثائق المصورة: كشف التزوير فيها نقله المفتي عن الإمام    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 199   | الشافعي وابن القيمالشافعي وابن القيم.                                      |
| ۲۰۳   | المطلب الثاني: الشافعي صَرَّح باستخدام صيغة التفضيل مع الحجِّيَّة والإلزام |
|       | سَقْطة عِلْمية صارخة                                                       |
| 7 • 7 | المطلب الثالث: سان تصريح القرآن باستخدام صبغة التفضيل فيها هو واجب         |

# الفصل الرابع

### كشف الأكاذيب في كلام المفتي عن حُجِّيَّة إجماع الصحابة ومَن بَعْدَهم

| 7 • 9 | المبحث الأول: كشف كذب قَوْل المفتي: الإمام أحمد تَشَكَّك في الإجماع             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       | الجواب الأول: إثبات أن الإمام أحمد صَرَّح بحجية الإجماع، وقال به في مسائل كثيرة |
|       | الجواب الثاني: بيان معنى قول الإمام أحمد: (مَن ادَّعي الإجماع فهو كاذب)         |

| ۲۱٤.              | العَجَب العجاب في حال المفتي قبل وبعد توليه منصب الإفتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317               | هل صار من لوازم ومتطلبات هذا المنصب أنْ يُشَكِّك في قطعيات هذا الدِّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | المبحث الثاني: كشف كذب قول المفتي: أجمعوا على أن الإجماع الحجة هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 418               | المعلوم مِن الدين بالضرورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | المبحث الثالث: تصريحات كبار العلماء بِحُجِّيَّة الإجماع في غَيْر المعلوم بالضرورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y 1.V             | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 17              | المبحث الرابع: كشف كن قال الشمال المبحث الرابع المباد المب |
|                   | المبحث الرابع: كشف كذب قول المفتي: المجتهدون لم يخدموا الإجماع ولم ينقلوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 771               | يعمو.<br>كذب بَشِع وافتراء على أهل العلم كافَّةً، وتزوير شنيع للتاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777               | علاب بسِيع والعراء على أهل العدم عافه، وتزوير سنيع للتاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | (الفصل المخامس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e njese s         | كَشْف الأكاذيب في كلام المفتي عن التَّرْك عند الأصوليين والبدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , x;*** *         | كَشْف الأكاذيب في كلام المفتي عن التَّرْك عند الأصوليين والبدعة المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتى: (كل العلماء فَهموا أنَّ تَرْك النبي ﷺ لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 771               | كَشْف الأكاذيب في كلام المفتي عن التَّرْك عند الأصوليين والبدعة المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (كل العلماء فَهِموا أنَّ تَرْك النبي ﷺ لا يُفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>۲۳1</b>        | المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (كل العلماء فَهِموا أَنَّ تَرْك النبي ﷺ لا يُفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77°1              | المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (كل العلماء فَهِمُوا أَنَّ تَرْكُ النبي ﷺ لا يُفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا)<br>يفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا)<br>بيان بشاعة كذب ما جاء في كلام المفتي ونقل تصريحات أصحاب المدارس<br>الثلاثة التي ذكرها المفتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (كل العلماء فَهِمُوا أَنَّ تَرْكُ النبي ﷺ لا يُفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا)<br>يفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا)<br>بيان بشاعة كذب ما جاء في كلام المفتي ونقل تصريحات أصحاب المدارس<br>الثلاثة التي ذكرها المفتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳Ý               | المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (كل العلماء فَهِموا أنَّ تَرْك النبي ﷺ لا يُفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا)<br>يُفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا)<br>بيان بشاعة كذب ما جاء في كلام المفتي ونقل تصريحات أصحاب المدارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777<br>772        | المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (كل العلماء فَهِموا أَنَّ تَرْك النبي عَلَيْ لا يُفيد حُكُمًا شَرْعِيًّا).  بيان بشاعة كذب ما جاء في كلام المفتي ونقل تصريحات أصحاب المدارس الثلاثة التي ذكرها المفتي. أولا: مدرسة الفخر الرازي. ثانيا: مدرسة الأمدي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777<br>772<br>770 | المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (كل العلماء فَهِموا أَنَّ تَرْك النبي عَلَيْ لا يُفيد حُكُمًا شَرْعِيًّا).  بيان بشاعة كذب ما جاء في كلام المفتي ونقل تصريحات أصحاب المدارس الثلاثة التي ذكرها المفتي. أولا: مدرسة الفخر الرازي. ثانيا: مدرسة الأمدي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777<br>772<br>770 | المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (كل العلماء فَهِموا أَنَّ تَرْك النبي عَلَيْ لا يُفيد حُكُمًا شَرْعِيًّا).  بيان بشاعة كذب ما جاء في كلام المفتي ونقل تصريحات أصحاب المدارس الثلاثة التي ذكرها المفتي.  أولا: مدرسة الفخر الرازي. ثانيا: مدرسة الأمدي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       | المبحث الثالث: كَشْف كِذْب قول المفتي: (النبي عَيَالِيَة لم يُنْكِر على أصحابه إنشاء  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 0 | أدعية وصلوات في أوقات تَركها هو ﷺ)                                                    |
| 7 2 0 | أمر النبي ﷺ أصحابه بالالتزام بسنته، واجتناب المحدثات                                  |
| 7 2 9 | المقصود بمطابقة واقعنا لواقع الرسول على وأن «التَّرْك سُنَّة»                         |
|       | المبحث الرابع: كشف كِذْب قول المفتي: (بلال يَسْبق النبي عَالَيْ إلى الجنة؛ لأنه       |
| 101   | فَعَلِ مَا لَـمْ يَفْعِلُهِ النبي ﷺ)!                                                 |
| 707   | المطلب الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (بلال يدخل الجنة قَبْل النبي عَيْلُم )        |
|       | لا يصح أنْ يُتَصَوَّر أن أحدًا من الصحابة تعلو مكانته على مكانة النبي عَلَيْ في الجنة |
| 307   | أو يسبقه في الدخول إليها                                                              |
|       | المطلب الثاني: كَشْف الكذب أو الرَّجْم بالغيب في قَوْل المفتي: (بلال فعل شيئًا        |
| Y0Y   | لم يَفعله النبي عِيَّالِينِ )لم يَفعله النبي عِيَّالِينِ )                            |

# الفصل السادس

### كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المفتي حول النَّسْخ في القرآن

| <b>لـمبحث الأول - بالوتائق الـمصورة</b> : كشف كِذب قول الـمفتي: لا توجد ايه واحدة |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| جمعوا على نَسْخها                                                                 |
| لمبحث الثاني: تصريحات علماء المسلمين بالإجماع على النَّسخ في القرآن               |
| المبحث الثالث: كشف كِذْب قَوْل الـمفتي أنَّ مُنْكِر وقوع النسخ في القرآن لا       |
| يخالف أيَّ إجماع                                                                  |
| موقف أهل العلم من أبي مسلم الأصفهاني                                              |
| المبحث الرابع: كشف التدليس فيما نَقَله المفتي في أبي مسلم الأصفهاني               |
| المبحث الخامس: كشف الكذب فيما نَسَبه المفتي للزركشي والسيوطي من إنكار             |
| النَّسْخ                                                                          |

| ۲۸۳ | أولا: بيان الكذب فيها زعمه المفتي عن الإمام الزركشي                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۲ | ثانيًا: بيان الكذب فيها زعمه المفتي عن الإمام السيوطي                        |
|     | المبحث السادس - بالوثائق المُصوّرة: كشف كِذْب قَوْلَ المفتي أنَّ الغماري طعن |
| ۲۸۷ | في أسانيد أحاديث نَسْخ التلاوة                                               |
|     | المبحث السابع: كشف كِذْب قَوْل المفتي: لَمْ يَقُل أَحَد بوجود حديث متواتر    |
| 791 | يَنْسَخ آية                                                                  |

### الباب الخامس

### كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المفتي في بعض قضايا العقيدة والفقه



### كشف الأكاذيب في كلام المفتي عن الشيعة

|      | المبحث الأول - بالوثائق المُصَوَّرة: كَشْف كِذْب قول المفتي: (الشيعة يقولون   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 447  | بحفظ القرآن)                                                                  |
|      | المبحث الثاني - بالوثائق المُصوَّرة: كَشْف كِذْب قول المفتي: (الشيعة في القرن |
| ۲. ٤ | العشرين ذكروا في كُتُبهم الترضية على أبي بكر وعمر)                            |
|      | المبحث الثالث: كَشْف تضليل المفتي للمسلمين وصَرْف انتباههم عن خطر             |
| ۳.9  | الشيعة المحيط بهم                                                             |

# الفصل الثاني

#### كشف الأكاذيب والتدليس في كلام المفتي عن حلق اللحية

|     | المبحث الأول: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (الشافعي أجاز حَلْق اللحية)             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | المبحث الثاني: كشف تدليس المفتي لإخفائه إجماع أهل العلم تحريم حلق               |
| ۳۱۷ | اللحية                                                                          |
| 441 | المبحث الثالث: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (الشافعية لا يُحَرِّمون حَلْق اللحية). |
| ۲۲۳ | المبحث الرابع: هل المفتي د. علي جمعة يَجْهَل مصطلحات الفقهاء؟!                  |

# الفصل الثالث

### كَشْف كِذْب قَوْل المفتي: (العلماء أجازوا الدعاء لكافر ميت)

إجماع العلماء على خُرْمَةَ الإسْتِغْفَارِ لِلْكَافِرِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ لِلْأَبُوَيْنِ .....

# الفصل الرابع

### كشف الكذب والتزوير في كلام المفتي عن الأضرحة وبناء المساجد على القبور

|     | المبحث الأول - بالوثائق المُصَوَّرة: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي أن العلماء فهموا أن |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٣ | الأحاديث لا تدل على النهي عن بناء المسجد على قبر                                  |
| ۲۳٦ | كلام المفتي فيه كذب على رسول الله ﷺ وعلى علماء المسلمين                           |
|     | المبحث الثاني: كَشْف كِذْب ما زعمه المفتي من إجماع العلماء على جواز الصلاة        |
| 727 | في مساجد بها أضرحة                                                                |
|     | المبحث الثالث - بالوثائق المُصورة: كشف الكذب والتزوير في قَوْل المفتي:            |

| ٠٥٠         | (الصحابة بنوا مسجدًا على قبر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401         | المطلب الأول: كشف الكذب والتزوير في كلام المفتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 00          | المطلب الثاني: الدليل الأول الذي يؤكد أن المفتي تَعَمَّد الكذب والتزوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲٥٦         | المطلب الثالث: الدليل الثاني الذي يؤكد أن المفتي تَعَمَّد الكذب والتزوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | المطلب الرابع: تصريحات أئمة الحديث بالتحذير من روايات الزهري المرْسَلَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٥٣         | (المنقطعة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳٦.         | المطلب الخامس: بيان أن هذه الرواية مُنْكَرة، تخالف الروايات الصحيحة الثابتة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | المطلب السادس: بيان أن لفظ الرواية في غالب الكُتب «بني عند قبره مستجدًا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳٦,         | ولیس «بنی علی قبره»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | المطلب السابع: بيان كِذْب قول المفتي: (الرسول ﷺ لَمْ يُنْكِر بناء القبر على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲٦١         | المسجد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲۳         | المطلب الثامن: بيان أنه لم يُبْنَ مسجد على قبر في عهد الصحابة والتابعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | <b>المبحث الرابع:</b> كشف الأكاذيب في كلام المفتي عن قبر الرسول والمسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 417         | النبويالنبوي المستعملين الم |
|             | المبحث الخامس: كشف الكذب والتزوير فيما نقله المفتي عن ابن حجر الهيتمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 440         | في بناء القبة على القبرفي بناء القبة على القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | المبحث السادس: كشف الكذب في كلام المفتي عن دَفْن إسهاعيل وأمه في حِجْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۷۸         | الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | المبحث السابع: كشف كِذْب زَعْم المفتي أن الصحابة لم يعترضوا على دَفْن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>"</b> ለኘ | النبي ﷺ في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | المبحث الثامن: كشف الأباطيل والتدليسات في كلام المفتي عن أصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۹۳         | الكهفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | المطلب الأول: كشف التدليس القبيح في قول المفتي: (الآية طرحت القولين دُون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 490         | ستنكار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     | <b>لمطلب الثاني</b> : تصريحات كبار علماء التفسير وأئمة الـمسلمين بأن هذه الآية لا |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 397 | دل على جواز بناء مسجد على القبر                                                   |
| ٤٠٢ | لمطلب الثالث: بيان أنَّ استدلال المفتي ساقطٌ؛ مُخالفٌ للعقل السليم                |
|     | (list 1 Silver)                                                                   |

# (الفصل المحامس)

### كشف الأكاذيب في كلام المفتي عن المولد النبوي والسلف

|     | المبحث الأول - بالوثائق المُصورة: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي أنَّ ابن الحاج ذَكَر   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٧ | مزايا الاحتفال بالمولد                                                            |
|     | المبحث الثاني: كَشْف كِذْب متا زَعَمه المفتي من الإجماع على استحباب               |
| ٤١١ | الاحتفال بالمولد                                                                  |
| ٤١٧ | المبحث الثالث: كَشْف كِذْب قَوْل المفتي أنَّ السلف الصالح احتفلوا بالمولد.        |
|     | فَضْح حقيقة الفاطميين العُبَيْديين الذين حَكَموا البلاد في القرنين الرابع والخامس |
| ٤١٩ | (زَعَم المفتي أنهم السلف الصالح!)                                                 |
| ٤٢٣ | أهل السُّنَّة يمنعون الاحتفال بالمولد في عهد الفاطميين بمصر                       |
| 240 | تنبيهانتنبيهان                                                                    |

### الباب السادس

### كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المفتي عن قضايا المرأة المسلمة



# كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المفتي حول قضية «تَوَلِّى المرأة رئاسة الدولة والوزارة والقضاء»

| المبحث الأول: الكذب والتزوير في كلام المفتي وصل إلى حذف جزء من الآية           |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| القرآنية!                                                                      |
| المبحث الثاني: كلام المفتي عن ملكة سبأ فيه كذب على الله وعلى القرآن الكريم ٢٣٣ |
| المبحث الثالث: هل حديث «ولاية المرأة» واقِعَة عَيْن؟ أَمْ لَفْظ عام؟ ٤٣٣       |
| المطلب الأول: أمثلة لبيان الفَرْق بين «واقعة العين» و «اللفظ العام» ٤٣٤        |
| المطلب الثاني - بالوثائق المُصورَة: كشف كَذِب زَعْم المفتي أن حديث «و لاية     |
| المرأة الواقِعَة عَيْن                                                         |
| المبحث الرابع: هل حديث ولاية المرأة خاص ببنت كسرى؟ أمْ عام؟                    |
| المطلب الأول: بيان معنى القاعدة                                                |
| المطلب الثاني: بيان إجماع الصحابة والتابعين على العمل بهذه القاعدة ٤٤٨         |
| المطلب الثالث: الأدلة على وجوب العمل بهذه القاعدة وتحريم مخالفتها ٤٥١          |
| المبحث الخامس: المفتي علي جمعة وتزوير التاريخ الإسلامي (نساء حاكمات            |
| وقاضيات)                                                                       |
| المثال الأول: شجرة الدر                                                        |

المثال الثاني: ثمل القهرمانة وأم المقتدر.....

# الفصلالثاني

### كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المفتي عن مصافحة النساء

| 277      | المبحث الأول: بيان مخالفة المفتي للقواعد المقرَّرة في عِلْم أصول الفقه       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ሊ</b> | المبحث الثاني: كشف كذب قول المفتي: حُكم مصافحة المرأة فيه خِلَاف             |
|          | المبحث الثالث - بالوثائق المُصوَّرة: كشف الكذب والتزوير في قول المفتي:       |
| ٤٧٠      | النساء كُن يُفَلِين رأس الصحابي                                              |
|          | المبحث الرابع: كشف التحريف والتدليس في كلام المفتي عن حديث النهي عن          |
| ٤٧٤      | مس المرأة                                                                    |
|          | المطلب الأول - بالوثائق المُصورة: كشف التحريف في كلام المفتي عن رواية        |
| ٥٧٤      | مُسند الرويانيمُسند الروياني                                                 |
| ٤٧٧      | المطلب الثاني: بيان تأثير تحريف «تَمَسُّهُ امْرَأَةٌ» إلى «يَمَس امرأة»      |
|          | المطلب الثالث: تصريحات أئمة اللغة والتفسير بها يفيد أن المس لا يُفسر بالجهاع |
| ٤٧٨      | الا إذا كان صادرًا عن الرجل                                                  |
| ٤٨٠      | المطلب الرابع: ذِكْر شاهد للحديث يُصرح بأن المحَرَّم هو المس باليد           |
|          | المطلب الخامس: بيان أن الصحابي - نَفْسه - الذي روى الحديث قد أفتى            |
| 113      | مضمون الحديث، فَصَرَّح بتحريم المس باليد                                     |
|          | المطلب السادس: بيان التدليسات القبيحة في كلام المفتي حين زعم أن المس في      |
| 213      | القرآن يكون بمعنى الجماع                                                     |
| ٤٨٨      | المبحث الخامس: من عجائب فتاوى المفتي                                         |

# (الفصل الثالث)

### كشف الأكاذيب والتزوير والضلال في كلام المفتي عن النقاب

| المبحث الموق. بيان الأكاديب في كلام المفتي عن النقاب ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكذبة الأولى - بالوثائق المُصوَّرة: زَعَم المفتي أن الإمام أبا داود صحح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حديث إظهار الوجه والكفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الكذبة الثانية: زَعَم المفتي أن الإمام مالك قال: «النقاب بدعة»: ٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الكذبة الثالثة - بِالوثائق المُصوَّرة: زَعَم المفتي أن المالكية قالوا: «النقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مکروه»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أسباب الحُكم على كلام المفتي بالتزوير والكذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المبحث الثاني: بيان التزوير البشع في كلام المفتي عن النقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المبحث الثالث: بيان معنى كلام القاضي عياض في النقاب ٨٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المبحث الرابع: بيان الضلال المبين في كلام المفتي عن النقاب ١٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفصل الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الفصل الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الفصل الرابع<br>كَشْف الأكاذيب والتدليسات في كلام المفتي حول ختان البنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفصل الرابع كُشْف الأكاذيب والتدليسات في كلام المفتي حول ختان البنات الممندية المم |
| الفصل الرابع  كَشْف الأكاذيب والتدليسات في كلام المفتي حول ختان البنات  المبحث الأول: مقدمة عهيدية  المبحث الثاني: كشف الأكاذيب في كلام المفتي عن ختان البنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الفصل الرابع  كَشْف الأكاذيب والتدليسات في كلام المفتي حول ختان البنات  المبحث الأولى: مقدمة تمهيدية  المبحث الثاني: كشف الأكاذيب في كلام المفتي عن ختان البنات  الكذبة الأولى: قَوْل المفتي: جماهير المسلمين ترى الختان ليس من الشريعة ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفصل الرابع  كَشْف الأكاذيب والتدليسات في كلام المفتي حول ختان البنات  المبحث الأول: مقدمة عهيدية  المبحث الثاني: كشف الأكاذيب في كلام المفتي عن ختان البنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الكذبة الخامسة: قَوْل المفتي: «مَكْرمَة» يَعْنِي ليست مِن الشريعة٣٦      | ٢٣٥   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| الكذبة السادسة: قَوْل المفتي: الرسول ﷺ لم يختن بناته                     | ٥٣٨   |
| المبحث الثالث: كَشْف التدليس في قول المفتي: النبي ﷺ لَمْ يَخْتن بناته ٣٩ | 039   |
| المبحث الرابع: كَشْف كِذْب ما نَسَبَه المفتي لابن عبد البر وصاحب «عون    |       |
| المعبود" ٢٤                                                              | 0 2 7 |
| Ğ \                                                                      | 0 2 7 |
| ثانيا - بِالوثائق المُصَوَّرَةِ: بيان الخطأ في كلام المفتي               | 0 2 2 |
|                                                                          |       |

### الباب السابع

# مباحث مُهمَّة في عِلْم أُصُول الفقه وعِلْم الحديث

| <b>الـمبحث الأول</b> : مبحث أصولي لبيان أن الـحق واحد عند الله تعالي ٨   | 011   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| المطلب الأول: إجماع الصحابة والله على أن الحق واحد عند الله تعالى ٩      | 0 2 9 |
| المطلب الثاني: فِرْقة المعتزلة الضالة هي التي ابتدعت القول بأن كل مجتهد  |       |
| مصيب                                                                     | ००६   |
| المطلب الثالث: بيان أن بعض فِرْقة المتكلمين - ومنهم الأشاعرة - وافقوا    |       |
| المعتزلة في هذه البدعة                                                   | 700   |
| <b>المطلب الرابع:</b> الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة على أن الحق واحد ٧ | 004   |
| المطلب الخامس: بيان أن عبارة: «كل مجتهد مصيب» قد يقصد بها البعض معنى     |       |
| صحيحًا مختلفًا عما يقصده المعتزلة                                        | 07.   |
| المبحث الثاني: براءة حماد بن أسامة من التدليس                            | 110   |
| خاتمة                                                                    | ۰۷۰   |
| فهرس المراجع                                                             | ٥٧١   |